# الذكرة المحمدوسية

تصنيف المنف المنفرة المنفرق ا

مجقت ق ابھیان عبّایش وَ بَکرعبّایش

دار صــادر بیروت

### جَميع الحُقوق مَحفوظة

الطبعَة الأولىٰ **1996** 

جميع الحقوق محموظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل إلكترونية أو كهروستاتية ، أو أشرطة ممغنطة ، أو وسائل ميكانيكية ، أو الاستنساخ الفوتوغرافي ، أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر.



### COPYRIGHT © DAR SADER Publishers P.O.B. 10 Beirut, Lebanon

دار صادر للطباعة والنشر ص.ب ۱۰ يورت ، لبنان

هاتف و فاكس Fax (961) 4-920978 / 4-922714 / 1-448827 هاتف و فاكس

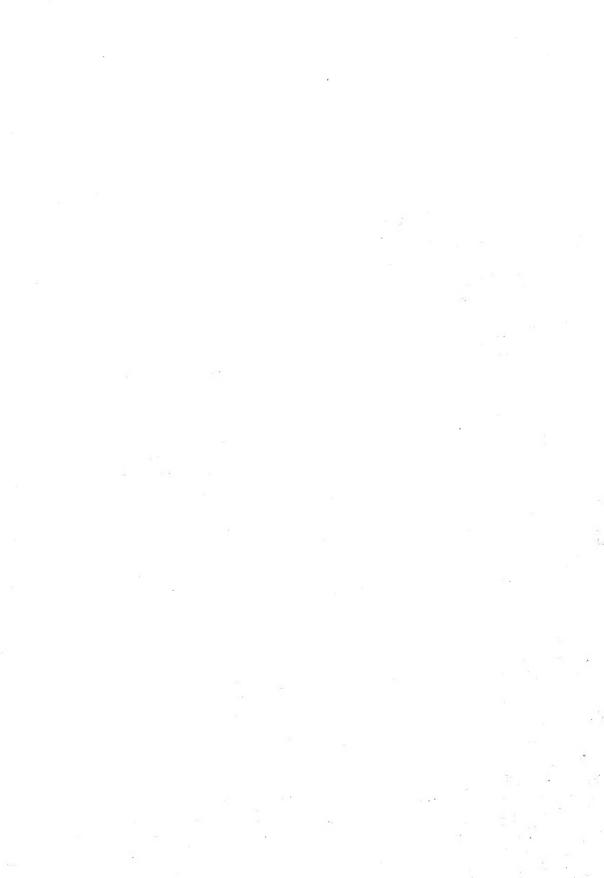

## البَابُ الِيَّا بِعِ عَشَر في المَدْح وَالشنَاءِ وَيَصِلُ بِهِ فَصْلاَنُ الثِي رَهُ وَالاعتِذَارِ وَالاسْنَعْطافْ



### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله المحمودِ بآلائه ، الممدوح على نعمائه ، المشكورِ بجزيل عَطَائِه ، المستعطَفِ من حُلُولِ بلائه ، كاشفِ الكُربِ وقد أظلمت ، وقابل التَوْبةِ من مُنيب إذا خلصت ، المنعم على المعتذرِ بكريم صَفْحِه ، ومثيب المناجي على ثنائِه وَمَدْحِهِ ، لا يستحقُّ المدحَ الصادقَ سواه ، ولا يستوجبُ الشكرَ الخالصَ إلا إياه ، يُمْدَحُ بأوصافِ المحامد ، وأقر له بذلك المعترفُ والجاحد ، والصلاة على رسوله المشتق اسمُهُ من الحمد ، المخصوص بفضيلة الشَّرَفِ والمجد ، وعلى آله وصَحْبِه ، ما طَرَقَ ظلامٌ بِشُهْبِه .

### الباب السابع عشر في المدح والثناء

١ – ويَتَّصِلُ به فصلانِ : الشكرُ ، والاعتذارُ والاستعطاف .

وأَلحقتُ هذينِ الفصلَينِ بالباب لأنهما في معناه ، فالشاكرُ مُثنِ ، والمعتذرُ والمستعطفُ راغبٌ ، وكلاهما في المعنى راج ومادحٌ . وحقيقةُ المدح وَصْفُ الموصوفِ بأخلاقِ يُحْمَدُ صاحِبُها عليها ويكونُ نعتاً حميداً له . وهذا يصحُّ من المولى في حقِّ عبدِه ، ويُخرَّجُ عليه قولُهُ تعالى : ﴿ نِعْمَ العَبْدُ إِنَّه أُوَّابٌ ﴾ (ص : المولى في حقِّ عبدِه ، ويُخرَّجُ عليه قولُهُ تعالى : ﴿ نِعْمَ العَبْدُ إِنَّه أُوَّابٌ ﴾ (ص : 3) وقوله عزَّ ووقوله سبحانهُ وتعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقِ عَظِيمٍ ﴾ (القلم : 3) وقوله عزَّ وجلَّ : (فَدْ أَفْلَحَ المُؤمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ في صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ، والَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُون ، والَّذينَ هُمْ المزكاةِ فَاعِلُونَ ، والَّذينَ هُمْ المُومِنِينَ ﴾ (المؤمنون : ١-٦) وقوله على أَزْوَاجِهِمْ أو ما مَلكَتْ أَيمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ (المؤمنون : ١-٦) وقوله تعالى : ﴿ النَّاهُونَ العابِدونَ الحامِدونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ العامِدونَ المَاعِدُونَ السَّائِحُونَ السَّاجِدُونَ المَوْمِنِينَ ﴾ (التوبة : المؤمنون عَنِ المُنْكَرِ والحافِظُونَ خَدودِ الله وَبَشِّرِ المؤمِنِينَ ﴾ (التوبة : الله وَبَشِّرِ المؤمِنِينَ ﴾ (التوبة : المؤمنِينَ في الكتابِ العزيز كثيرٌ .

ويناسبه وصفُ النبيِّ ﷺ لأصحابه ، وإن لم يكنْ على جهة المدح ، فإنه تنبيةٌ

قد نقل النويري في نهاية الأرب ٣ : ١٧٣ جانباً من هذه المقدمة ؛ والبيت «فأثنوا علينا . . .»
 ورد في عيون الأخبار ٣ : ١٦١ والبيان والتبيين ٣ : ٣٢٠ (للحادرة) والحيوان ٣ : ٤٧٥ وبهجة المجالس ١ : ٧٩٣ وديوانه : ٧٣ .

على منازلهم ، وبيانٌ لأحوالهم ، بأَحْسَنِ الذِّكْرِ .

والمدحُ ذكرٌ مُخَلَّدٌ وعَمرٌ مُجَدَّدٌ . وكانت العربُ تراهُ عنوانَ فَصْلِهَا ، وَسِمَةَ عَقْلِهَا ، قال شاعرُهم : [من الطويل]

فَأَثْنُوا علينا لا أَبا لأبيكم بأحْسابِنا إنَّ الثناءَ هُوَ الخُلْدُ

الخطاب رضي الله عنه لابنة هَرِم: ما كنتمْ أعطَيْتُمْ زُهيراً حين قال فيكم ما قال ؟ فقالت : أعطيناه قلائص تُنْضَى وحللاً تَبْلَى ، قال : لكنَّ الذي أعطاكم لا يُبْليه الدهر .

٣ - وأحسنُ المدح وَقْعاً في الأسماع ، وأَعْلَقُهُ بالأفواهِ ، ما كان قَصْداً لا شطط ولا وَكُس ، فإنْ صَدَّقَهُ الممدوحُ بالفَعالِ فهناك يسيرُ مسيرَ الشمس . وقد قال علي كرّمَ الله وجهه : الثناءُ بأكثرَ من الاستحقاق مَلَقٌ ، والتقصيرُ عن الاستحقاق عيّ أو حَسَدٌ . وما أقبح من استدعى مشهور الثناء وتصدَّى لكشف الشعراء أَنْ يتعرّضَ لقول القائل : [من الطويل]

وكنت متى تَسْمَعْ مديحًا ظلمتَهُ يكنْ لكَ أَهْجَى كلّما كان أُمدَحَا

وقد قال شاعرٌ مُحْدَثٌ : [من البسيط]

والشعرُ أهجاه للإنسان أُمْدَحُهُ إذا امرؤ قيلَ فيه غيرُ ما فَعَلاَ وَحَسْبُهُ أَنَّ الله تَعَالَى ذَمَّهُ حيث أَحَبَّ أَن يُحْمَدَ بما لم يفعلْ. وللشعراء عادةٌ في التجوّز وتجاوزِ قَدْرِ الممدوح يُغْضَى عنها إذا اقترنتْ بالإحسان ، وتَشغَل عن

۲ نثر الدر ۲: ۲۷ ومحاضرات الراغب ۲: ۳۷۹ وزهر الآداب: ۷۰۰ وشرح النهج ۱: ۳۲۸ وجاء مغیراً فی حماسة الخالدیین ۱: ۱۸۷۰ وقارن بالأغانی ۱: ۳۱۳.

ت قول علي في ربيع الأبرار ٤ : ١٦١ (منسوباً للمأمون) وقول المؤلف «وللشعراء عادة في التجوز . . .» نقله النويري ٣ : ١٧٤.

المحاققة عليها بدائع البيان . وسأذكر من ذلك نظماً ونثراً ما أختصره ، وأجهد أن يَسْلَمَ من العِيِّ مخبره' ، والله الموفق .

\$ - أُنشِدَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قول زهير بن أبي سلمي المزني في هرم بن سنان بن أبي حارثة : [من الكامل المرفل]

خير الكهول وسيِّد الحَضْر لو كنتَ من شيء سوى بشر كنتَ المنوِّرَ ليلةَ البَدْرِ لشوابك الأرحام والصهر ولنعمَ حَشُو الدرعِ أنتَ إذا دُعييَتْ نَزَال ولُعجَ في الذعر ےض القوم يخلُقُ ثم لا يفري أُسْلَفْتَ فِي النَّجَداتِ من ذكر

دَعْ ذا وعـــدٌ القولَ في هرم ولأنتَ أوصلُ مَنْ سمعتُ به وأراكَ تَــفْــرى ما خلقتَ وبَعْــ أَثنى عليكَ بما علمتُ وما

فقال عمر: ذاكَ رسول الله ﷺ.

ولزهير في هرم مدائح أصفاه فيها مجهودَه ، فمنها قوله :

وأبيض فيّاض يداه غمامة بَكَرْتُ عليهِ غُـدْوَةً فوجدتُهُ يُفدِّينه طوراً وطوراً يَلُمْنَهُ فأقصرنَ منهُ عن كريم مرزًّ إ عزوم على الأمر الذي هُوَ فاعلُهُ

على مُعْتَفيه ما تُغِبُّ فواضِلُهْ ٢ قُعوداً لديه بالصريم عواذِلُه وأعيا فما يَـدْرينَ أين مَخَاتِلُه [ من الطويل]

ديوان زهير : ٨٨ بترتيب مختلف ، وسقط البيت الثالث ، وانظر نهاية الأرب ٣ : ١٧٤ .

ديوان زهير: ١٣٩.

مخبره: سقطت من م.

الديوان : نوافله .

الديوان : جموع.

تراه إذا ما جئتَهُ متهللاً كأنك مُعْطيه الذي أنت سائلة

٣- وقال أيضاً: [من البسيط]
 إنَّ البخيلَ مَلُومٌ حيثُ كان ول كنَّ الجوادَ على عِلاَّتِهِ هَرمُ
 هو الجوادُ الذي يُعْطيكَ نائلَهُ عفواً وَيُظْلَمُ احياناً فَيَظَّلِمُ

٧ - وله قصيدة منها قوله : [من الطويل]

على مكثريهم ْ حَقُّ من يعتريهم وعند المقلّينَ السماحة والبذلُ وإن جئتهم ألفيت حولَ بيوتهم مجالسَ قد يَشْفَى بأحلامِها الجهلُ سَعَى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يبلغوا ولم يألوا فم يألوا فما يكُ من خيرٍ أَتَوْهُ فإنّما توارثَهُ آباء آبائهم قبلُ وهل يُنْبِتُ الخطيُّ إلاَّ وشيجُهُ وَتُغْرَسُ إلاَّ في منابتِها النخلُ وهل يُنْبِتُ الخطيُّ إلاَّ وشيجُهُ وَتُغْرَسُ إلاَّ في منابتِها النخلُ

٨ - وروي أنَّ هرماً أقسمَ لا يُسَلِّمُ عليه زهيرٌ إلا أعطاه عشرةَ أعبدِ وأمَة ، فلما كَثُرَ ذلك على زهير صار إذا مرَّ بالنادي وفيه هرم قال : أنعموا صَبَاحاً ما عدا هرماً وخيركم تركتُ ، فكان فعلهُ هذا أمدحَ له من شعره .

٩ - وقال كعب بن زهير في وسول الله عَلَيْهِ: [من البسط]

۳ ديوان زهير : ۱۵۲ .

٧ ديوان زهير: ١١٣-١١٥ (باختلاف في الترتيب) والزهرة ٢ : ٥٩٤ وحماسة ابن الشجري : ٩٦ .

٨ الأغاني ١٠: ٣١٣.

هي قصيدة بانت سعاد ، ومصادرها كثيرة ، وكذلك شروحها ، وقصة كعب في السيرة والأغاني ١٥٠ : ١٤٧ وامتاع الأسماع : ٤٩٤ والإصابة وأسد الغابة والاستيعاب ؛ والشعر والشعراء : ٨٠ ، ٨٥ ، وديوان كعب .

١ الديوان : تعطيه .

٢ الديوان : يفعلوا .

٢ ب: يمدح.

إِنَّ الرسولَ لَسيفٌ يُستضاء به في عُصْبَةٍ من قريشٍ قال قائِلُهُمْ زالوا فما زالَ أَنكاسٌ ولا كُشُفٌ شمُّ العرانينِ أَبطالٌ لَبُوسُهُمُ لا يَفْرَحُونَ إِذَا نَالَتْ رَمَاحُهُمُ لا يقعُ الطعنُ إلا في نحورِهِمُ وله معتذراً إليه عَلَيْهَ :

مُهنَّدٌ من سيوف الله مسلولُ ببطن مكّة لمّا أُسلَموا زولوا عند اللقاء ولا ميلٌ معازيلُ من نَسْج داودَ في الهيجا سرابيلُ قوماً وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا وما لهمْ عن حياض الموت تهليلُ وما لهمْ عن حياض الموت تهليلُ

أُنبِئْتُ أَنَّ رسولَ اللهِ أُوعدني مهلاً هَدَاكَ الذي أُعطاكَ نافلةَ الـ لا تأخُذنِّي بأَقوالِ الوشاةِ ولم

والعفوُ عندَ رسولِ اللهِ مأمولُ عَرْآنِ فيها مواعيظٌ وتفصيلُ أَذنِبْ وإن كَثُرَتْ فِيَّ الأقاويلُ

وإنما لم أبتدىء بممادح رسول الله عَلَيْكَ وأستكثر منها لأنّه عَلَيْكَ يجلُّ عن مَدْحِ المخلوقين . مَدْحِ المخلوقين .

وكان سبب قصيدة كعب بن زهير أنَّ كعباً وبجيراً ابني زهير بن أبي سلمى خرجا إلى أبرق العزَّاف ، فقال بجيرٌ لكعب : اثبت في الغنم حتى آتي هذا الرجل – يعني النبي عَلِيَّة – فأسمع كلامَهُ وأعرف ما عنده . فأقام كعب ومضى بجير ، فَعَرَضَ عليه رسولُ الله عَلِيَّة الإسلام فأسلمَ ، واتَّصَلَ إسلامُه بأخيه كعب فقال : [من الطويل]

أَلا أَبلِغا عنَّى بجيراً رسالة فَهَلْ لكَ في ما قلتَ ويحكَ هل لكا سقاكَ بها المأمونُ كأساً رويّةً وأَنْهَلَكَ المأمونُ منها وعلَّكا

١ م ب : العراق .

٢ الشعر والشعراء: سقيت بكأس عند آل محمد.

ففارقتَ أسبابَ الهُدى وتبعته على أيِّ شيءٍ وَيْبَ غيرِكَ دلَّكا على مَذْهَبٍ لم تُلْفِ أمَّا ولا أَبًا عليهِ ولم تَعْرِفْ عليه أخاً لكا

فاتَّصَلَ الشَّعرُ برسولِ الله عَلَيْ فأهدر رَمَهُ . فكتب بجير إلى كعب : النجاء النجاء ، فقد أهدر رسولُ الله عَلَيْ دَمَكَ ، وما أَحْسَبُكَ ناجياً . ثم كتبَ إليه إن رسولَ الله عَلَيْ ما جاءه أحدٌ يشهدُ أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمداً رسول الله إلاّ قبله ولم يطالِبهُ بما تقدَّمَ الإسلامَ ، فأسْلِمْ وأقبِلْ . فتوجَّه إلى رسول الله عَلَيْ . قال كعبُ بن زهير : فأنختُ راحلتي على باب المسجد ودخلته ، وعرفتُ النبيَّ عَلَيْ الله بالصفةِ التي وصفِعَ المائدةِ منا موضع المائدةِ من القوم يتحلَّقُونَ حوله حَلْقةً ثم حلقة ، فَيُقْبِلُ على هؤلاءِ فيحدثهم ، ثم على هؤلاء فيحدثهم ، فدنوتُ منه فقلت : أشهدُ أن لا إلهَ إلاّ الله وأنّ محمداً رسول الله . الأمانَ يا رسول الله . قال : من أنت ؟ قلت : كعب بن زهير ، قال : الذي يقول ما يقول ؟ ثم أقبلَ على أبي بكر رضي الله عنه فاستنشده الشِّعرَ فأنشده أبو بكر : سقاك بها المأمون كأساً روية . فقلت : لم أقلُ هكذا ، إنما قلت :

سقاكَ أبو بكرٍ بكأسٍ رويّةٍ وأنهَلَكَ المأمونُ منها وعلّكا فقال رسول الله ﷺ : مأمونٌ والله ، وأنشدتُهُ الشّعرَ .

١٠ - وقال أميةُ بن أبي الصلتِ الثَّقَفي يمدح عبدَالله بن جُدْعَان :
 [ من الوافر]

أَأَذَكُرُ حَاجِتِي أَمْ قَدْ كَفَانِي حَيَاوُكَ إِنَّ شَيْمَتُكَ الْحَيَاءُ

١٠ ديوان أمية : ٣٣٣ وشرح الحماسة للمرزوقي (رقم : ٨٠٠) وعيون الأخبار ٣ : ١٥٢ وطبقات ابن سلام : ٢٦٥ والممتع : ١٢٣ ومصورة ابن عساكر ٣ : ١٢٠ ونهاية الأرب ٣ :
 ١٨٥ (وفي الديوان تخريج كثير) .

وعلمُكَ بالأمورِ وأنت قَرْمٌ لك الحسبُ المهذَّبُ والسَّاءِ كريمٌ لا يغيّرُهُ صباحٌ عنِ الخُلُقِ السنيِّ ولا مساءِ إذا أثنى عليكَ المرءِ يوماً كفاهُ من تعرُّضِهِ الثّناءِ

11 - قال الحسين بن الحسن المروزيّ: سألتُ سفيانَ بن عينة فقلت : يا أبا محمد ، ما تفسيرُ قولِ النبي عَلَيْ : كان من أكثرِ دعاء الأنبياء قبلي بِعَرَفَة : لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، له الملك وله الحمدُ ، يُحيي ويُميت وهو على كلِّ شيء قدير ؛ وإنما هو ذكرٌ وليس فيه من الدعاء شيء . فقال لي : أعرفتَ حديثَ مالك ابن الحارث ، يقول الله جلَّ ثناؤه : إذا شَغَلَ عبدي ثناؤهُ عليَّ عن مسألتي أعطيتُه أفضلَ ما أعطي السائلون . قلت : نعم ، أنت حدثتنيه عن منصور عن مالك بن الحارث . قال : فهذا تفسير ذلك . ثم قال : أما علمتَ ما قال أمية بن أبي الصلت حين خرج إلى ابن جدعان يطلبُ نائِلَهُ وفَضْلَه ؟ قلت : لا أدري ، قال ، قال له : أذكر حاجتي . . . إذا أثنى . . . وذكر البيتين ، ثم قال سفيان : فهذا مخلوقً أشبُ إلى الجود ، قيل له : يكفينا من مسألتك أن نثنيَ عليك ونسكتَ حتى تأتيَ على حاجتنا ، فكيف بالخالق ؟

١٢ - وقال الشمَّاخُ بن ضِرار : [من الطويل]

وأبيض فد قد السّفارُ قميصة يجرُّ شواءِ بالغَضَا غيرَ مُنْضَجِ دعوت إلى ما نَابَني فأجابني كريمٌ من الفتيانِ غيرُ مُزَلَّجِ

١٠ أمالي القالي ١ : ٢٦٢ والحماسة بشرح المرزوقي ٤ : ١٧٥٢ وشرح التبريزي ٣ : ٦٠ ، ٤ :
 ١٣٣ وديوان المعاني ١ : ١١٥ والعقد ١ : ١٠٤٤ ، ٢٤٨ والأغاني ٩ : ١٦٠ وديوان الشماخ :
 ٨٠ ومجموعة المعاني : ٩٢ وزهر الآداب : ١٠٤٣ .

١ الديوان : وأشعث .

٢ الديوان: دعوت فلبّاني على ما ينوبني .

المزلُّجُ من الفتيان : غَيْرُ الكامِل .

فتىً يملأً الشيزَى ويروي سنانَهُ فتىً ليس بالراضي اللهُ بأَدْنَى معيشةٍ

ويضربُ في رأسِ الكميِّ المدجَّجِ ولا في بيوتِ الحِيِّ بالمتولِّجِ

١٣- وقال الحطيئة : [من الطويل]

صفائح بُصْرَى عُلِّقَتْ بالعواتقِ ولم يُمْسِكُوا فوقَ القلوبِ الخوافقِ وشدُّوا على أوساطِهِمْ بالمناطقِ صريخِ ومأوَى المرملين الدَّرادِقِ مَكانَ النواصي من وجوهِ السَّوابق

وفتيانِ صدقٍ من عديٍّ عليهمُ إذا ما دُعُوا لم يَسألوا مَنْ دعاهُمُ وطاروا إلى الجُرْدِ الجيادِ فألجموا أولئك آباء الغريبِ وغاثةُ اللهَ أَحلُوا حياضَ الموتِ فوقَ جباهِهِمْ

١٤ – وقال أيضاً : [من الطويل]

أولئك قوم إنْ بَنَوْا أَحْسَنُوا البنا وإنْ كانت النّعماف فيهم جَزَوْا بها وإن قال مولاهُمْ على جُلِّ حادثِ وإنّ الشقيَّ مَنْ يعادي صدورهم يسوسونَ أحلاماً بعيداً أناتُهَا أَقِلُوا عليهمْ لا أبا لأبيكمُ

وإنْ عاهدوا أَوْفَوْا وإن عَقَدوا شدُّوا وإنْ أنعموا لا كدَّروها ولا كَدُّوا من الدهر رُدُّوا فَضْلَ أَحلامِكُمْ رَدُّوا وَذُو الجَدِّ مَنْ لانُوا إليه ومَنْ وَدُّوا وإن غضبوا جاء الحفيظة والجدُّ من اللوم أو سُدُّوا المكان الذي سدوا

١٣ - الأغاني ٢ : ١٤١ وديوان الحطيئة : ٣٩٤ ومجموعة المعاني : ٩٢ .

 <sup>16</sup> أمالي القالي ٢ : ١١٧ وزهر الآداب : ٩٠٧ ، ٩٠٧ والزهرة ٢ : ٧٧٥ وديوان الحطيئة :
 ١٤٠ (باختلاف في الترتيب) .

١ الديوان : أبل فلا يرضى .

10 - وقال أيضاً : [من الطويل]

تزورُ امرءاً يُعْطى على الحمدِ مالَّهُ وأنت امرؤ مَنْ تُعْطِهِ اليومَ الثالا بكفَّيْكَ لا تَمْنَعْهُ من نائل الغد ترى الجودَ لا يُدْني من المرءِ حَتْفَهُ

مفيدٌ " وَمِثلاف إذا ما سأَلْتُهُ متى تأتِهِ تَعْشُو إلى ضوء نارهِ

تجدٌ خيرَ نارِ عندها خير موقد وسمع عمر رضي الله عنه هذا البيت فقال: كذب، تلك نار موسى عليه السلام.

١٦ – وقال الأخطل : [من الطويل]

لَعَمْري لقد أُسْرَيْتُ لا ليلَ عاجز بساهِمة الخدَّيْن طاويةِ القُرْبِ على الطائرِ الميمونِ والمنزلِ الرَّحْبِ إليكَ أُميرَ المؤمنينَ رَحَلْتُهَا مناخ ذوي الحاجاتِ يستمطرونه عطاء جزيلاً من أسارى ومن نهبِ على مستقلُّ بالنوائب والحرب ترى الحَلَقَ الماذيُّ تجري فضولُهُ

ومَنْ يُعْط أَثمانَ المحامدِ يُحْمَدِ

كما البخلُ والإمساكُ ليس بمخلدِ

تهلَّلَ واهتزَّ اهتزازَ المهنَّد

١٧ - وقال أيضاً : [من الطويل]

كريم مُنَاخِ القِدْرِ لا عاتم القِرَى ولا عند أطرافِ القنا بهيوب

ديوان الحطيئة والزهرة ٢ : ٦٠٧. 10

ديوان الأخطل: ١٩، ١٧. 17

ديوان الأخطل: ١٨١ ومجموعة المعاني: ٩٢. 14

الديوان : تزور امرءاً إن يعطك اليوم

روايته في الديوان:

يرى البخل لا يقى على المرء ماله ويعلم أنّ الشحّ غيرُ مخلدِ

الديوان: كسوب.

الديوان : عطاء كريم .

الديوان: مستخف.

الديوان: الضيف.

كَأْنَّ سباعَ الغِيلِ والطيرَ تَعْتَفي ملاحمَ نَقَّاضِ التراتِ طَلُوبِ

١٨ – وقال أيضاً : [من البسيط]

إِنَّ ربيعةَ لن تنفكُّ صالحةً ما دافع الله عن حَوْباَئِكِ الأَجَلا أغرُّ لا يَحْسِبُ الدنيا تُخَلِّدُهُ ولا يقولُ لشيءٍ فات ما فعلا

١٩ – وقال حسَّان بن ثابت : [من البسيط]

إِنَّ الذوائبَ من فِهْرِ وإخوتِهِمْ قد شَرَّعُوا سُنَّةً للناسِ تُتَّبعُ قومٌ إذا حاربوا ضَرُّوا عَدوَّهُمُ أو حاولوا النفعَ في أشياعِهِمْ نفعوا لا يَرْقَعُ الناسُ ما أَوْهَتْ أَكُفُّهُمُ عند الدفاعِ ولا يُوهُونَ ما رقعوا

لا يجهلونَ وإن حاولتَ جهلهم في فَضْلِ أحلامِهِمْ عن ذاكَ متَّسع إِن كَانَ فِي النَّاسِ سَبَّاقُونَ قبلهم فكلُّ سَبْقٍ لأُدنى سبقهم تَبَعُ كأنَّهم في الوغى والموتُ مكتنعٌ آسادُ بيشةَ في أرساغِها فَدَعُ

٢٠ وقال المسيب بن علس: [من المتقارب]

تَبِيتُ الملوكُ على عَتْبِهَا وشيبانُ إِن غضبَتْ تَعْتَبُ ٢ وكالشُّهدِ بالرَّاحِ أَحلامُهمْ وأَخلاقُهُم منهما أعذبُ وكالمسك ريح مقاماتهم وريح قبورهم أطيب

١٨ ديوان الأخطل : ١٤٥ .

قد مرّت من قبل ج ٣ رقم: ١١٠٥. 19

لم ترد في ما جمع من شعره (ديوان الأعشى) وانظر الزهرة ٢ : ٥٩٥ والتشبيهات : ٣٢٢ وزهر الآداب : ١٠٢٨ ومجموعة المعاني ٩٣ (وفيه بيتان) .

١ الديوان : ما أخر .

سقط البيت من م .

٢١ - وقال الأعشى: [من البسيط]

لا يَرْقَعُ الناسُ ما أَوْهَى وإن جَهِدُوا أن يرقعوه ولا يوهون ما رقعا غَيْثُ الأَراملِ والأيتامِ كُلِّهم لم تَطْلُعِ الشمسُ إلاَّ ضرَّ أو نفعا

۲۲ – وقال بعضُ بني كنانة : [من الطويل]

تخيَّرتُها للنسل فهي غريبة فجاءت به كالبدر خِرْقاً مُعَمَّما فلو شاتم الفتيانَ في الحيِّ ظالماً لما وَجَدُوا غيرَ التكذَّبِ مَشْتَما

٣٣ – وقال آخر : [ من الكامل]

إنَّ المهالبةَ الكرامَ تحمَّلوا دَفْعَ المكارهِ عن ذوي المكروهِ زانوا قديمَهُمُ بِحُسْنِ حديثِهِمْ وكريمَ أَخلاقٍ بِحُسْنِ وجوهِ

٢٤ - وقال أبو الجهم في معاوية بن أبي سفيان : [من الوافر]

نُقَلِّبُهُ لِنَخْبُرَ حالتَيْهِ فنخبرَ منهما كرماً ولينا نميلُ على جوانِيهِ كأنَّا إِذا مِلْنَا نَمِيلُ على أبينا

٧٥ – وقال كثير: [من الطويل]

ترى القومَ يُخْفُونَ التبسُّمَ عندَهُ وينذرهم عُورَ الكلامِ نذيرُهَا

٢١ ديوان الأعشى : ٧٨ ، ٨٥ .

۲۲ البيان والتبيين ۳: ۹۹.

۲۳ البيان والتبيين ۳ : ۲۳۲-۲۳۳ وعيون الأخبار ١ : ۳٤٢ والممتع : ١١٦ وهما للفرزدق في ديوانه ٢ : ٣٥٠ .

٢٤ أمالي القالي ١ : ٢٣٦-٢٣٧ (كما قال عبد المسيح لابن عبد كلال) والبيان والتبيين ٣ : ٢٣٣ وعيون الأخبار ١ : ٢٨٤ والعقد ١ : ٥٠ .

۲۵ البيان والتبيين ۳: ۲٤٥ والممتع: ١٦٠ وديوان كثير: ٣١٧.

١ الديوان : طول الحياة .

٢ البيان : تنخبتها .

فلا هاجراتُ القولِ يُؤثّرُنَ عنده ولا كلماتُ النصحِ مُقْصىً مُشيرها

٧٦ – وقال جرير : [من الطويل]

فيومانِ من عبد العزيز تفاضَلاً ففي أيِّ يومَيْه تلومُ عَواذِلُهُ فيومٌ تحوطُ المسلمين جيادُهُ ويومُ عطاءٍ ما تُغِبُّ نوافلُهُ فلا هو في الدنيا مضيعٌ نصيبَهُ ولا عَرَضُ الدنيا عن الدينِ شاغلُهْ

٧٧ - وقال أبو زياد الأعرابي : [من الوافر]

[له نارٌ تُشَبُّ بكلِّ وادٍ إذا النيرانُ أُلبِسَتِ القناعا] ولم يكُ أكثرَ الفتيانِ مالاً ولكن كان أرحبَهُمْ ذراعا

٢٨ – وقال ذو الرمّة : [من الطويل]

من آلِ أبي موسى ترى الناسَ حَوْلَهُ كَأْنَهم الكِرْوَانُ أَبْصَرْنَ بازيا مُرِمِّينَ من ليثٍ عليه مهابة تفادى الأُسودُ الغُلْبُ منه تفاديا فما يُغْرِبون الضِّحْكَ إلاَّ تبسُّماً ولا يَنْبِسونَ القولَ إلاَّ تناجيا لدى مَلِكٍ يعلو الرجالَ بضوئِهِ كا يبهرُ البدرُ النجومَ السواريا فلا الفحشَ منه يرهبونَ ولا الخَنَا عليهمْ ولكن هيبةً هِيَ ما هيا

٧٩ – وقال مزاحم العقيليّ : [من الطويل]

ترى في سَنَا الماذيِّ كلُّ عشيّةٍ على غَفَلاتِ الزيِّ والمتحمّلِ

۲۹ دیوان جریر : ۷۰۳ ، ۷۰۳ .

۲۷ الحماسية رقم: ۱۹۰ عند المرزوقي (ص: ۱۰۹۲) والحيوان ٥: ۱۳٥ وثمار القلوب: ۷۷۰ والشريشي ٥: ۱۶۳.

٧ - ديوان ذيّ الرمة : ١٣١٣–١٣١٥ والممتع : ١٥٨ وزهر الآداب : ٦٨ .

۲۹ الأغاني ۱۹: ۲۷ وهو مزاحم بن عمرو العقيلي ، شاعر فصيح إسلامي .

وجوهاً لو آنَّ المدلجين اعتَشُوا بها صَدَعْنَ الدُّجَي حتى تَرى الليلَ ينجلي

٣٠ - قال يعقوب بن داود : ذمَّ رجلٌ الأَشترَ فقال له رجلٌ من النَّخَع : اسكتْ فإن حياتَهُ هَزَمَتْ أَهْلَ الشامِ ، وموتَهُ هزمَ أَهلَ العراق .

المجم الحرب فأصاب امرأة منهم فنكحها فأولدها: ثم انه فادى بها من بعد ، وخيرها بين المقام مع ولدها والرجوع إلى قومها ، فاختارَتْ قومها . ثم أقبلَتْ عليه وقالت : يا عروة ، إني أقولُ فيك وإنْ فارقتُك الحقّ ، والله ما أعلم امرأة من العرب وَضَعَتْ سِتْرَهَا على أقولُ فيك وإنْ فارقتُك الحقّ ، والله ما أعلم امرأة من العرب وَضَعَتْ سِتْرَهَا على بعل خيرٍ منك : أغضّ طرْفاً ، وأقلّ فُحْشاً ، وأجودَ يداً ، وأحْمَى لحقيقة . وما مرّ يومٌ مذ كنتُ عندك إلا والموتُ فيه أحبُّ إليَّ من الحياة بين قومك ، لأني لم أكن يومٌ مذ كنتُ عندك إلا والموتُ فيه أحبُّ إليَّ من الحياة بين قومك ، لأني لم أكن أشاء أن أسمع امرأةً من قومك من قومك القول : قالت أمة عروة كذا وكذا إلا سمعتُه ، والله لا أنظرُ في وَجْهِ غطفانيّةٍ أبداً ، فارجعْ راشداً إلى ولدك وأحْسِنْ إليهم .

٣٢ - وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمتمم بن نويرة : صِفْ لي أخاك ، فإني أراك تمدحه ، قال : كان أخي يجلسُ بين المزادتين النضوحين في الليلة القرّةِ معتقلاً الرمحَ الخطِلَ ، عليه الشملةُ الفُلُوتُ ، يقودُ الفرسَ الحرونَ ، فيصبّحُ أَهْلَهُ ضاحكاً مستبشراً .

الخطل: الطويل المضطرب. الفَلُوت: التي لا تنضمُّ على الرجل لقصرها.

٣٠ عيون الأخبار ٢ : ١٨٦ والممتع : ١١٥ وأنساب الأشراف ١/٤ : ٣٥ (رقم : ١٢٨) .

٣١ الأغاني ٣ : ٧٣ .

٣٢ الأغاني ١٥ : ٢٤٦ ونهاية الأرب ٣ : ١٧٥ والتعازي والمراثي : ٢١ والكامل للمبرد : ١٤٤٨ .

١ لأني لم أكن . . . قومك : سقط من م .

**٣٣ – وقال آخر : [من الوافر]** على كَرَم وإن سَفَرُوا أناروا إذا لَبسُوا عمايْمَهُمْ طُوَوْهَا ولكن بالطعانِ\ هم تجارُ يبيعُ ويشتري لهمُ سواهمُ فأنت لأكرم الثقلين جارً إذا ما كنتَ جارَ بني تميم ً ٣٤ – وقال آخر : [من الطويل] إذا ما تراآه الرجالُ تحفُّظُوا فلم تَنْطَقِ العوراةِ وهو قريبُ جميلُ المحيًّا شبٌّ وهو أديبُ حبيبً إلى الزوار غِشْيَانَ بيتِهِ **٣٥** – وقال آخر : [من الوافر] ولا يشقَى بقعقاع جليسُ وكنت جليسَ قعقاعِ بن شُوْر وعند الشرِّ مطراق عُبُوسُ ضحوكَ السنِّ إن نطقوا بخيرِ ٣٦ - وقال إبراهيم بن هرمة : [من البسيط]

۳۳ ورد الشعر في الحماسة البصرية مرتين ، لأبي الطمحان ١ : ١٣١ وللخريمي ١ : ١٧١ ، وانظر البيان والتبيين ٣ : ١٠٤ والبصائر ٧ : ١١٠ (رقم : ٣١١) وربيع الأبرار ١ : ١٨٠ . وحماسة الخالديين ١ : ٢٥٠ والمستطرف ١ : ٢٥٨ والأبيات في الممتع : ١٠٠ (للخريمي) وديوان الخريمي : ٦٩ .

٣٤ البيان والتبيين ٣ : ٣٣٢ والبيتان في أمالي القالي ٢ : ١٥٩ ، ١٥٩ من بائية كعب بن سعد الغنوي في رثاء أخيه ، وانظر الخزانة ٤ : ٣٧٣-٣٧٤ ومختارات ابن الشجري : ٢٧ والأصمعيات : ٩٤-٩٦ (ط. دار المعارف بمصر) .

البيان والتبيين ٣ : ٣٣٩ والصداقة والصديق : ٣٨٢ وربيع الأبرار ٢ : ٢٩٠ والكامل للمبرد (الدالي) : ٢٣٠ وثمار القلوب : ١٢٨ والشعر لأبي علاقة التغلبي في الوحشيات : ٢٦٤ ووفيه مزيد من التخريج) وحملسة الظرفاء ٢ : ٢٠٢ والشريشي ٣ : ٣٤ .

٣٦ هما في الأغاني ٦ : ١٠٢ لطريح بن اسماعيل الثقفي وانظر ديوان ابن هرمة : ٢٧٠ ومعاهد التنصيص ٢ : ٦٣ .

١ في رواية : بالرماح ؛ بالسيوف .

٢ في رواية : بني لؤي ؛ بني خريم .

قومٌ لهم شَرَفُ الدنيا وسُؤَدُدُها صَفْقٌ على الناسِ لم يُخْلَط بهمْ رَنَقُ إِن حاربوا وَضَعوا أو سالموا رَفَعُوا أو عاقَدُوا ضَمِنُوا أو حَدَّثوا صدقوا

٣٧ – ولما مدح ابنُ هرمةَ المنصورَ أمر له بألفي درهم فاستقلَّها ، وبلغ ذلك المنصور فقال : أما يَرْضَى أنّي حقنتُ له دَمَهُ وقد استوجب إراقته ، ووفَّرتُ ماله وقد استحقَّ تَلَفَهُ ، وأقررته وقد استأهلَ الطردَ ، وقرَّبْتُهُ وقد استحقَّ البعد . أليس هو القائل في بني أمية : [من المتقارب]

إذا قيل مَنْ عند ريبِ الزمانِ لمعترِّ فيهرٍ ومحتاجها ومَنْ يُعْجِلُ الخيلَ عند الوغَى بإلجامِها قبلَ إسراجِها أشارَتْ نساءُ بني مالكِ إليكَ بهِ قبل أزواجها

قال إبراهيم بن هرمة : فإني قد قلت فيك أحسن من هذا . قال : هاتِه ، فقال : [من المتقارب]

إذا قيل أيّ فتى تعلمونَ أهش إلى الطعنِ بالذابل وأضربَ لِلقِرْنِ عند الوغى وأطعمَ في الزَّمَنِ الماحل أَشارَتْ إليك أكفُّ العبادِ إشارةَ غَرْقَى إلى الساحل

قال المنصور : أما هذا الشعر فمسروق ، وأما نحن فما نكافىء إلاَّ بالتي هي أحسن ، وأمر بالإحسان إليه .

٣٧ الخبر والشعر في البيان والتبيين ٣ : ٣٧٢ ؛ والشعر الأول في العقد الثمين ٥ : ٥٢٦ (في مدح عبد الواحد بن سليمان) والشعر الثاني في حماسة الخالديين ٢ : ٩ والعقد ١ : ٣١٥ والحماسة الشجرية : ٥٠١ والحماسة البصرية ١ : ١٦١ .

١ في رواية : من خير من يعتري .

٣٨ – وقال آخر : [من الطويل]

فلو كنتِ أرضاً كنتِ ميثاءَ سَهْلَةً ولو كنتِ ماء كنتِ ماء غمامةِ

ولو كنتِ ليلاً كنتِ ضاحيةَ البدرِ ولو كنتِ نوماً كنتِ تعريسةَ الفجرِ

٣٩ - وقالت ليلي الأخيلية : [ من الكامل]

لا تقربن الدهر آل مُطرّف لا ظالماً أبداً ولا مظلوما قوم رباط الخيل حول بيوتهم وأسنة زُرْق يُخلْن نجوما ومخرّق عنه القميص تخاله وسط البيوت من الحياء سقيما حتى إذا رُفِع اللواء رأيته تحت اللواء على الخميس زعيما

• \$ – وقال آخر : [من الوافر]

متى تَهْزُزْ بني قَطَنٍ تجدهمْ سيوفاً في عواتقهم سيوفُ جُلُوسٌ في مجالسهم رِزَانٌ وإنْ ضيفٌ أَلـمَّ فهمْ وقوفُ إذا نزلوا فإنهم بدورٌ وإن ركبوا فإنهمُ حتوفُ

13 - وقال الكميتُ بن معروف: [من الطويل]

بِطاء عن الفحشاء لا يَحْضُرونَها سراعٌ إلى داعي الصباحِ المثوِّبِ مناعيشُ للمولى مساميحُ بالقرى مصاليتُ تحت العارضِ المتلهِّبِ

۳۸ التشبيهات : ۳۳۹ والمصون : ۲۰۰ ونهاية الأرب ۳ : ۱۷۰ وقارن بربيع الأبرار ٤ : ٣٣٤ ففيه البيتان باختلاف شديد .

٣٩ أمالي القالي ١ : ٢٤٨ والحماسية (رقم : ٦٩٩) عند المرزوقي وزهر الآداب : ١٨٠ والشعر والشعراء : ٣٦٧ (بيتان) والسمط : ٥١١ وديوان ليلي الأخيلية : ١٠٩-١١٠ .

٩٣ : مجموعة المعاني : ٩٣ .

١٧٦ مجموعة المعاني : ٩٣ والتذكرة السعدية : ١٧٦ .

٤٢ - وقال الكَرَوُّسُ بن سليم اليشكريّ : [من الطويل]

هُمُ فِي الذَّرى من فَرْعِ بكرِ بن وائلِ وهمْ عند إظلامِ الأمورِ بدورُهَا يطيبُ تُرابُ الأرضِ إِنْ نزلوا بها وأطيبُ منه في المماتِ قبورها إذا أُخْمِدَ النيرانُ من خشيةِ القِرى هَدَى الضيفَ ليلاً من حنيفةَ نورها

٤٣ - وقال عبد الملك بن مروان لأسيلم بن الأحنف الأسدي: ما أحسنُ ما مُدِحْتَ به ؟ فاستعفاه فأبى أن يعفيه ، وهو معه على سرير ، فلما أبى إلا أن يخبرَه ، قال : قول القائل : [من الطويل]

ألا أيها الركبُ المخبُّونَ هل لكمْ بسيِّدِ أهلِ الشامِ تُحْبَوا وَتَرْجِعوا مِن النَّفَرِ البيضِ الذين إذا اعتزَوا وهاب رجالٌ حلقة البابِ قعقعوا إذا النَّفَرُ السودُ اليمانون تمموا له حوك برْدَيْهِ أَرَقُوا وأوْسَعوا جلا المسكُ والحمامُ والبَيْضُ كالدّمى وفَرْقُ المداري رأسَهُ فهو أنزعُ

فقال له عبد الملك : ما قال أخو الأوس أحسن مما قال فيك : [من السريع] قد حَصَّتِ البَيْضَةُ رأْسي فما أَطْعَمُ نوماً غيرَ تَهْجَاعِ

٤٤ - وكان كثير يقول: لوددتُ أنّي كنتُ سبقت العبدَ الأسودَ إلى هذين البيتين ، يعنى نصيباً في قوله: [من الطويل]

٢٦ مجموعة المعاني : ٩٢-٩٣ والمؤتلف والمختلف : ٢٦٠ (يمدح بني حنيفة بن لجيم) والحماسة البصرية ١ : ١٨٦-١٨٦ .

الخبر والشعر في الكامل للمبرد: ٢٣٤-٢٣٥ والأبيات لأبي الربيس الثعلبي. وقال الجاحظ (البيان ١ : ٣٩٦) كان أسيلم بن الأحنف ذا بيان وأدب وعقل وجاه ؛ وأورد الأبيات التي مدح بها ، ولم يورد حواره مع عبد الملك . والأبيات أيضاً في البيان ٣ : ٣٠٥ والحيوان ٣ : ٤٨٦ ورسائل الجاحظ ١ : ٢٢١ والعقد ٣ : ٤٢٣ ؛ والبيت «قد حصت البيضة . . .» من المفضلية الخامسة والسبعين لأبي قيس ابن الأسلت .

٤٤ عن الكامل: ٢٣٥-٢٣٦ وشعر نصيب: ٧١.

أَقَرَّتْ لنجواهم لؤيُّ بن غالبِ يُحَيَّوْنَ بسَّامينَ شُوسَ الحواجبِ

• 2 - شاعر : [من الطويل]

من النَّفَرِ البيضِ الذين إذا انْتَجَوْا

يُحَيُّوْنَ بسَّامين طَوْراً وتارةً

فبشرٌ وأمَّا وَعْدُهُ فجميلُ فَعَفٌ وأمَّا طَرْفُهُ فكليلُ فتىً مثلُ صَفْوِ الماءِ أمَّا لقاوُهُ غنيٌّ عن الفحشاءِ أمَّا لسانُهُ

**٤٦** – آخر : [من الطويل]

إذا ما أتاه السائلون توقَّدَتْ وأَنْعُمُهُ فِي الناسِ فَوْضَى كَأْنها

عليه مصابيحُ الطلاقةِ والبشرِ مواقعُ ماء المزنِ في البلدِ القفرِ

٧٤ - وقال ابن عنقاء : [من الطويل]

له سيمياء لا تشق على البَصَرْ وفي خده الشعرى وفي وجهة القمر ذليل بلا ذل ولو شاء لانتصر تردى رداء واسع الذيل واتزر وأوفاك ما أسديت من ذم أو شكر

غلامٌ رماهُ اللهُ بالخيرِ يافعاً كأنَّ الثريّا عُلِّقَتْ في جبينه إذا قيلتِ العَوْراءِ أَغضى كأنّه ولما رأى المجد استُعِيرَتْ ثيابُهُ فقلتُ له خيراً وأثبتُ فعلهُ

٨٤ – وقال الأخطل: [من الطويل]

٤٦ عيون الأخبار ٣ : ١٥٤ والتشبيهات : ٤٠١ ونثر النظم : ١٨ .

المصون : ٦٤ وأمالي المرتضى ٢ : ٢٤ ومجموعة المعاني : ٩٢ وسيأتي في ما تمثل به ؛ وورد الشعر في مصورة تاريخ دمشق لابن عساكر ١٧ : ٥٤٣ منسوباً لنصر بن الحجاج في معاوية .

إذا متَّ مات الجود وانقطع الندى من الناسِ إلاَّ في قليلٍ مُصرَّدِ وَرُدَّتْ أكفُّ السائلين وأمسكوا من الدين والدنيا بخلفٍ مجدّدِ

**٤٩** - وقال الأعرابي: [من البسيط]

لا يبعدِ الله قوما إن سألتَهم أَعْطَوْا وإن قُلْتَ يا قومُ انصروا نصروا وإن أَلمَّتْ بهمْ نعماء ظاهرة لم يَبْطَرُوها وإن نابَتْهُمُ صبروا

• • - سأل عبدالله بن عباس صعصعة بن صوحان العبدي عن أخويه فقال : أما زيد فكما قال أخو غني : [من الطويل]

فتى لا يبالي أن يكونَ بوجهِهِ إذا نال خُلاَّت الكرام شحوبُ

وهي أبيات . ثم قال : كان والله يا ابن عباس عظيم المروّة ، شريف الأبوة، حليل الخطر ، بعيد الأثر ، كميش العُروة ، زيْن الندوة ، سليم جوانح الصَّدْرِ ، قليل وساوس الفكر ، ذاكراً لله طَرَفَي النهارِ وَزُلُفاً من الليل ، الجوع والشَّبع عند سيّانِ ، لا منافس في الدنيا ، ولا غافل عن الآخرة . يطيل السكوت ، ويديم الفكر ، ويكثر الاعتبار ، ويقول الحق ، ويلهج بالصدق . ليس في قلبه غير ربه ، ولا يهمة غير نفسه . فقال ابن عباس : ما ظنَّك برجل سَبقه عضو منه إلى الجنة ؛ وحم الله زيداً . فأين كان عبدالله منه ؟ قال : كان عبدالله سيداً شجاعاً سخياً مطاعاً ، خيره وساع ، وشره وفاع ، قلَّبي النحيزة ، أحوذي الغريزة ، لا ينهنهه منه ، عما أراده ، ولا يركب إلا ما اعتاده ، سمام العدا ، فيّاض النّدى ، صعب منهنة عما أراده ، ولا يركب إلا ما اعتاده ، سمام العدا ، فيّاض النّدى ، صعب

<sup>• •</sup> نهاية الأرب ٣ : ١٧٥-١٧٦ وبيت الغنوي من بائية كعب في رثاء أخيه أبي المغوار ؛ وبيتا حسان بن ثابت في عيون الأخبار ٢ : ١٦٩ والزهرة ٢ : ٥٩١ والبيان والتبيين ١ : ٣٣٠ وديوانه : ٣٣١ .

١ م ونهاية الأرب: لين .

المَقَادة ، جَزْلَ الرِّفادة ، أخا إخوان ، وفتى فتيان . ثم ذكر شعر حسان بن ثابت في عبدالله بن العباس : [من الطويل]

إذا قال لم يترك مقالاً لقائل بملتقطات لا تَرَى بينها فَصْلا قضى فَشَفَى ما في النفوسِ فلم يَدَعُ لذي إربةٍ في القوم جِدّاً ولا هزلا

#### 10 – جرير: [من البسيط]

الله أعطاك فاشكر فَضْل نعمَتِهِ أعطاك تلك التي ما فَوْقَها شَرَفُ هَذِي البريةُ تَرْضَى ما رَضِيتَ لها إن سرت ساروا وإن قلت ارْبِعُوا وقفوا هو الخليفة فارْضَوْا ما قَضَى لكم بالحق يَصْدَعُ ما في قولِهِ جَنَفُ أنت المبارك والميمون غُرَّتُهُ لولا تقوِّمُ دَرَءَ الناس لاختلفوا سُرْبِلْتَ سربالَ مُلْكِ غيرِ مُبْتَدَعٍ قبل الثلاثين إنّ الخيرَ مُؤْتَنَفُ سُرُبِلْتَ سربالَ مُلْكِ غيرِ مُبْتَدَعٍ قبل الثلاثين إنّ الخيرَ مُؤْتَنفُ

وصف رجل رجلاً فقال : كان إذا قاتل غلب ، وإذا غنم أنهب ،
 وإذا سئل وهب ، وإذا أسر أطلق .

٥٣ - حميد بن ثور: [من الطويل]

قليلُ المعا إلا مصيراً يبلُّهُ دمُ الجوفِ أو سُوْرٌ من الحوضِ ناقعُ

۱۷۰ دیوان جریر : ۱۷۰ .

أمالي القالي ١ : ٢١٤ وعيون الأخبار ١ : ٣٣٦ (وصف رجل حاتماً) والبصائر ٦ : ٤٢ (رقم: ١١٣) .

<sup>🕶</sup> ديوان حميد : ١٠٥، ١٠٥ وطبقات ابن سلام : ٥٨٥-٥٨٥ وحماسة ابن الشجري : ٢٠٧.

١ الديوان : ملك .

٢ الديوان: سيرته.

٣ ب: حاتماً.

٤ الديوان : طوي البطن إلا من مصير .

ينامُ بإحدى مُقْلَتَيْهِ ويتَّقي بأُخرى المنايا فهو يقظانُ هاجعُ

\$ - دخل ضرار بن ضَمْرَة الكناني على معاوية ، فقال له : صِفْ لي علياً ، فقال : أُمَّا إِذْ لا بُدَّ فإنه كان بعيدَ المدى ، شعل : أَمَّا إِذْ لا بُدَّ فإنه كان بعيدَ المدى ، شعريدَ القُوَى ، يقولُ فَصْلاً ، ويحكمُ عدلاً ، يتفجَّرُ العلمُ من جوانبه ، وتنطقُ الحكمةُ من نواحيه ، يستوحشُ من الدنيا وَزَهْرَتِها ، ويأنسُ بالليل وظلمته . كان والله غزيرَ العَبْرَة ، طويلَ الفكرة ، يقلبُ كفيه ، ويخاطبُ نفسه ، يُعجبُهُ من اللباس ما قَصُرَ ، ومن الطعام ما خَشُنَ . كان والله كأحدنا ، يدنينا إذا أتيناه ، ويجيبنا إذا سألناه ، وكان مع تقرَّبهِ إلينا وقرْبهِ منا لا [نكاد]نكلمه هيبةً له ، فإن بيسمَ فعن لؤلؤ منظوم ، يُعظمُ أهلَ الدين ويحبُّ المساكين ، لا يطمعُ القويُّ في باطله ، ولا يأيسُ الضعيفُ من عدله . (هذه أوصاف حقيقية ، وهي مدحٌ يتجاوز قدر المادح . وتمام الكلام والخبر) : فأشهدُ باللهِ لقد رأيتُهُ في بعض مواقفِهِ وقد أرخى الليلُ سدولَهُ وغارَتْ نجومُهُ وقد مثل في محرابِهِ قابِضاً على لحيته ، يتململُ أرخى الليلُ سدولَهُ وغارَتْ نجومُهُ وقد مثل في محرابِهِ قابِضاً على لحيته ، يتململُ أربَى السليم ، ويبكي بكاءَ الحزين ، فكأني أسمعُهُ اليومَ وهو يقول يا ربَّنا ، يا تضرَّعُ إليه ثم يقول للدنيا : إليَّ تعرضتِ ؟ إليَّ تشوفتِ ؟ هيهات منهِ الناو وحشةِ الطريق . هيهات ، غيري غُرِي ، قد بَتَنُكِ ثلاثاً . فعمركِ قصير ، وخطرك كثير . آه من قلّهِ الزادِ وبُعْدِ السَّهُ وحشةِ الطريق .

فوكفت دموعُ معاويةَ على لحيته ما يملكها ، وجعل يُنَشِّفُها بكمّه ، وقد اختنق القومُ بالبكاء ، فقال : كذا كان أبو الحسن رحمه الله . كيف وَجْدُكَ عليه يا

أمالي القالي ۲ : ۱٤۷ وزهر الآداب : ٤٠-٤١ وشرح النهج ۱۸ : ۲۲٥ ونهاية الأرب ٣ :
 ۱۷۲ وربيع الأبرار ١ : ۸٣٥ ؛ ١ : ۹۷ (بإيجاز) .

١ القالي: ينبئنا إذا استنبأناه.

٢ القالي : حقير .

ضرار ؟ قال : وَجْدُ مَنْ ذُبِحَ واحِدُهَا في حجرها لا يرقأ دمعها ، ولا يسكن حزنُها . ثم قام فخرج .

- وكان الحجاج يستثقل زياد بن عمرو العتكي ، فلما أتت الوفودُ على الحجاج عند الوليد بن عبد الملك ، والحجاجُ حاضرٌ عنده ، قال زياد بن عمرو : يا أمير المؤمنين ، إنّ الحجاجَ سَيْفُكَ الذي لا يَنْبُو ، وَسَهْمُكَ الذي لا يَطيشُ ، وخادِمُكَ الذي لا تأخُذُهُ فيكَ لومةُ لائم . فحسن موقع هذا المدح منه ، فلم يكن بعدُ أخف منه على قلْب الحجاج .

٥٦ - قال بدر بن سعد الفقعسى : [من البسيط]

مخدَّمُون ثقالٌ في مجالسهم وفي الرحال إذا صاحبتهم خَدَمُ وما أُصاحبُ من قومٍ فأذْكُرَهُمْ إلاّ يزيدُهُمُ حُبَّاً إليّ هُمُ

٧٥ – وقال محمد بن زياد الحارثيّ : [من الطويل]

تخالُهُمُ للحلم صُمَّاً عن الخنا وخُرْساً عن الفحشاء عند التهاجر وَمَرْضَى إذا لُوقُوا حياء وعفةً وعند اللقاء كالليوثِ الخوادرِ

الكامل للمبرد (أبو الفضل) ٣: ١٥٥ (والدالي) ١٠٦٩ والبيان والتبين ٢: ٨٤ والبصائر ٧:
 ١٩٠ (رقم: ٥٩٨) وربيع الأبرار ٤: ١٥٨ والمستطرف ١: ٣٣١.

البيتان في زهر الآداب : ١٠٦٤ لزياد بن منقد الحنظلي ؛ والقصيدة التي منها البيتان من أطول ما اختاره أبو تمام في حماسته (التبريزي ٣ : ١٨٠) والاختلاف في نسبتها كثير ، انظر شرح الأمالي : ٧٠ وحماسة الخالدين ٢ : ١٧٤–١٧٥ وإذا كان بدر المذكور هنا أخا المرار (كا يقول المرزباني في معجمه : ٣٣٨) فهو بدر بن سعيد (لا سعد) .

٥٧ أمالي القالي ١ : ٢٣٨ والعقد ٢ : ٢٨٥ والزهرة ٢ : ٧٧٥ وزهر الآداب : ١٨١ والحماسة البصرية ١ : ١٥٢ (ليحيى بن زياد) .

١ الأغاني : سعيد .

٢ زهر الآداب والقالي : التهاتر .

لهم عِزُّ إنصافٍ وذلُّ تواضع بهم ولهم ذَلَّتْ رقابُ المعاشرِ كأنَّ بهم وَصْماً يخافونَ عارَهُ وما وصمهم إلا اتّقاء المعايرِ

٥٨ - ذكر أعرابي رجلاً فقال : كان ينطق ليفهم ، ويخالط ليعلم ، ويصمت ليسلم ، ويخلو ليغنم ، لا يخص بأمانته الأصدقاء ، ولا يكتم شهادته الأعداء ، ولا يعمل بشيء من الحق رئاء ، ولا يتركه حياء ، إن زُكِي خاف ما يقولون ، واستغفر الله لما لا يعلمون .

[1000] المرفل المرفل [1000] المرفل المرفل [1000]

عَقِمَ النساءُ فما يَلِدْنَ شَبِيهَهُ إِنَّ النساءَ بمثلِهِ عُقْمُ متهلِّلٌ بِنَعَمْ وغيرُ مباعد سيَّانِ منه الوفرُ والعُدْمُ نَزْرُ الكلامِ من الحياءِ تخالُهُ ضَمِناً وليس بجسمِهِ سُقْمُ

• ٦ - وقال النابغة الذبيانيّ : [من الطويل]

للهِ عينا مَنْ رأَى أَهلَ قُبَّةٍ أَضرَّ لمن عادَى وأكثرَ نافعا وأعظمَ أحلاماً وأكثرَ سيّداً وأكرمَ مشفوعاً إليه وشافعا متى تلقَهم لا تلقَ للبيت غِرَّةً ولا الجارَ محروماً ولا الأَمرَ ضائعا

البصائر ٨ : ٢٣ (رقم : ٤٠) قال وهب : المؤمن من يخالط ليعلم . . . إلى قوله ليغنم ؛ وانظر
 حلمة الأولياء ٤ : ٦٨ .

عيون الأخبار ١ : ٢٧٨ والحماسية (رقم : ١٩٨ عند المرزوقي) وزهر الآداب : ١٨٠ ونسب قريش : ٣٣١ وديوانه ٦٦٦ وقارن بالزهرة ٢ : ٥٩٥ ، ٥٩٥ .

ديوان النابغة : ١٦٣ ومنها بيتان في الحماسة البصرية ١٦٧ .

١ م ب : لهم ذل . . . وأنس .

٢ الديوان ، عورة / ولا الضيف ممنوعاً ولا الجار .

٦١ - وقال أيضاً: [من البسيط] حَطَّتْ إلى مَلِكِ كالبدر سُنَّتُهُ ضخم الدسيعةِ برٍّ غيرِ غدَّارِ

> كم قد أحلُّ بدار الفقر بعد غنيَّ يَريشُ قوماً وَيَبْرِي آخرين بهم

٣٢ – وقال زهير بن أبي سلمي : [من البسيط]

يَلقَ السماحة منه والنَّدي خُلُقًا والسَّائلون إلى أبوابهِ طرقا يوماً ولا مُعْدِماً من خابطٍ ورقا ما الليثُ كَذَّبَ عن أُقرانِهِ صدقا ضارب حتى إذا ما ضاربُوا اعتنقا يُعْطِي بذلك ممتنّاً ولا نَزقا

أَفْقَ السماءِ لنالَتْ كَفُّهُ الْأَفْقَا

غمرٍ وكم راش قوماً بعد إقتارِ

لله من رائش عمروٌ ومن باري

مَنْ يَلْقَ يوماً على عِلاَّتِهِ هَرِماً قد جعل المبتغون الخيرَ في هرم وليس مَانِعَ ذي قُرْبَى ولا رَحِم ليثٌ بِعَثَّرَ يصطادُ الرجالَ إذا يطعنهم ما ارتَمَوْا حتى إذا اطُّعنوا فَضْلَ الجوادِ على الخيل البطاءِ فلا لو نال حيٌّ من الدنيا بمَكْرُمَةٍ

٣٣ – وقال أيضاً : [من الطويل]

إذا ابتدرَتْ قيسُ بن عيلان غايةً سبقتَ إليها كلُّ طَلْقِ مُبَرِّزِ كفضل جَوادِ الخيل –يسبقُ عَفْوُهُ السُّ

مِنَ المجدِ مَنْ يَسْبِقْ إليها يُسَوَّدِ سَبُوق إلى الغاياتِ غير مُجَلَّدِ حِسرًاعَ وإن يَجْهَدُنَ يَجْهَدُ وَيُبْعِدِ

٧٤ - دخلت فاطمة بنت الحسين مع أختها سُكَيْنَةَ على هشام بن عبد

البيتان الثاني والثالث في ديوانه : (تحقيق ابن عاشور) .

ديوان زهير : ٣٥ ، ٩٤ ، ٥٥ (لاختلاف الترتيب) والحماسة الشجرية : ٥٩ وزهر الآداب :

ديوان زهير : ٢٣٤ . 77

نثر الدر ٤:٥٠. 75

الملك، فقال هشام لفاطمة: صفي لي يا ابنة الحسين ولَدَكِ من ابن عمّك، وصفي لنا ولدك من ابن عمنا؛ قال: فبدأت بولد الحسن فقالت: أما ولد الحسن: عبدالله فسيّدنا وشريفنا المطاع فينا، وأما الحسن فلساننا وَمِدْرَهُنَا. وأما الحسن: عبدالله فسيّدنا وشريفنا المطاع فينا، وأما الحسن فلساننا وَمِدْرَهُنا. وأما إبراهيم فأشبَه الناس برسول الله عمّك فإنّ محمداً جمالنا الذي نباهي به، والقاسم الأرض. وأمّا اللذان من ابن عمّك فإنّ محمداً جمالنا الذي نباهي به، والقاسم عارضتنا التي نمتنع بها، وأشبه الناس بأبي العاص ابن أمية عارضة ونفساً. فقال: والله لقد أحسنت صفاتهم يا بنت حسين، ثم وثب؛ فجذبت سكينة بردائه وقالت: والله يا أحول لقد أصبحت تَهكم بنا. أما والله ما أبرزنا لك إلا يوم الطف". قال: أنت إمرأة كثيرة الشرّ.

حضرَتْها الوفاةُ وأهلها مجتمعون ؛ من الذي يقول : [من الوافر]

لعمرُكَ ما رماحُ بني نميرٍ بطائشةِ الصدورِ ولا قصارِ

قالوا : زياد الأعجم . قالت : أُشْهِدُكُمْ أَنَّ له الثلثَ من مالي ، وكان كثيراً .

77 - ذكر نسوة أزواجهن ، فقالت إحداهن : زوجي عَوْني في الشدئد ، والعائدُ دونَ كلِّ عائد ، إن غضبتُ عَطَف ، وإن مرضتُ لطف . وقالت الأخرى: زوجي لما عناني كاف ، ولما أسقمني شاف ، عناقه كالخلد ، ولا يملُّ طولَ العهد . وقالت الأخرى : زوجي الشعار حين أَصْرَدُ ، والأنسُ حين أُفْرَدُ ، والسَّكَنُ حين أَرْقُد .

نثر الدر٤: ٥٦ وحماسة الخالديين ١: ٩٩ وبلاغات النساء: ١٦٢.

٣٦ بلاغات النساء : ٨٩ .

٠ ب : حسين .

97 - قال الأصمعيّ : حججتُ فبينا أنا بالأبطح إذا بشيخٍ في سَحْقِ عباءةٍ ، صَعْلِ الرأسِ ثَطِّ أَخْرَرَ أَزْرَقَ ، كأنما ينظرُ من فصّ زجاج أخضر ، فسلَّمْتُ فردَّ عبد مناة بن على التحية ، فقلتُ : ممن الشيخ ؟ قال : أحدُ بني ضَمْرَة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة . قلت : فما الاسم ؟ قال : قبيصة بن مازن الله . ثم قال : أعربي أنت ؟ قلت : نعم . قال : من أهل البصرة . قال : فإلى من تعتزي ؟ قلت : أحد بني يعصر القلاب أقلب ألواحاً معي . فقال : ما هذه الخشبات المقرونات ؟ قلت : أكتب فيهن ما سعت من كلامكم . قال : وإنكم مختلُون إلى ذلك ؟ قلت : نعم وأي خلَّة . ثم صمت مليًا ، ثم قال في وصف قومه : كانوا كالصخرة الصَّلْدة تنبُو عن صفحتها علم عالم أن عالم من جابر ، فأصبحوا شَدْرَ مَذْرَ أيادي سَبَا . وربَّ يوم والله عارم قد أَحْسَنُوا تأديبَهُ ، ودهرٍ غاشم قد قَوَّمُوا صَعَره ، ومال صامت قد شَتَّتُوا تَأْلَفُهُ ، وخطة بُوسٍ قد حَسَمَها أَسْوهُمْ ، وحرب عبوس ضاحكتها أستتهم . أما والله يا أخا قيس لقد كانت كهولهم جَحاجح ، وهبأنهم مَنهم منفوح ، وسائِلُهم ممنوح ، وسائِلُهم منوح ، وسائِلُهم منوح ، ورمانهم ربيع ، وجارُهم منيع .

فنهضتُ لأنصرفَ فأخذ بمجامع ذيلي وقال : اجلسْ ، فقد أُخبَرْتُكَ عن قومي حتى أُخبرُكَ عن قومك . فقلت في نفسي : إنَّا لله ، سينشد في قيس وصمةً تبقى على الدهر ، فقلت : حسبي لا حاجة بي إلى ذكرك قومي ، قال : بلى . هم والله هضبة مُلَمْلَمَة العزُّ أركانها ، والمجدُ إحصانها ، تمكنت في الحَسَبِ العِدِّ ،

٣٧ البصائر ٦: ٢٥ (رقم: ٥٦).

١ البصائر: حميضة بن قارب.

٢ البصائر: بغيض.

٣ ب والبصائر: ما أسمع.

تمكُّنَ الأصابع ِ في اليد . فقمتُ مسرعاً مخافةَ أن يفسدَ عليَّ ما سمعت .

٩٨ – علَّمَ المنصورُ ابنه صالحاً خطبةً ، فقام بها في الناسِ في مجلسه ، فلم يشيع كلامَهُ أَحدٌ خوفاً من المهديّ ، فبدر شبيب بن عقال المجاشعي من الصف فقال : والله ما رأيتُ كاليومِ خطبةً أبل ريقاً ، ولا أغمض عروقاً ، ولا أثبت جناناً ، ولا أذرَبَ لساناً ، وقليلٌ ذلك ممن كان أمير المؤمنين أباه والمهديُّ أخاه ، وهو كما قال الشاعر : [من البسيط]

هو الجوادُ فإن يَلْحَقْ بشأوهما على تكاليفِهِ فمثلُهُ لحقا أو يسبقاه على ما كانَ من مَهَلٍ بمثل ما قَدَّماً من صالح سَبَقا

79 - ذكر رجل رجل فقال: هو من أفْصَح خَلْقِ الله تعالى كلاماً إذا تحدّث ، وأحسنهم استماعاً إذا حُدِّث ، وأمسكهم عن الملاحاة إذا خُولِف ، يُعْطِي صديقة النافلة ولا يسأله الفريضة ، له نَفْسٌ عن العوراءِ مَحْصُورة ، وعلى المعالي مَقْصُورة ، كالذهب الإبريز الذي لا يتغيّر كل زمان ، والشمس المنيرة التي لا تخفّى بكل مكان ، هو النجم المضي المنحيران ، والبارد العذب للعطشان .

٧٠ - وقال رجل للرشيد عام حج : قد أصبح المختلفون مجتمعين على تقريظِك ومدحِك ، حتى ان العدو يقول اضطرارا ما يقوله المولى اختيارا ،

٦٨ محاضرات الراغب ١: ٣٣٢ وزهر الآداب: ٧٠٤.

<sup>79</sup> البصائر ٨ : ١٠٥ (رقم : ٣٩١) والصداقة والصديق : ٣٦٩ ونثر الدر ٦ : ١٦ ونشوة الطرب : ٦٨٢ .

٧٠ البصائر ١ : ١١٦ ( رقم : ٣٣٢) ونثر الدر ٦ : ١٧ وكتاب المنظوم والمنثور : ٣٠٦ .

۱ زهر : عقال بن شبة .

٢ زهر: فبالذي قدما.

٣ ب والبصائر: يعز كل أوان.

والبعيدُ يَثِقُ من إنعامِكَ عامّاً بما يثق به القريبُ خاصّاً .

٧١ - ابن قيس الرقيّات : [من البسيط]

لولا الإلهُ ولولا مُصْعَبٌ لكمُ بالطفِّ قد ضاعَتِ الأحسابُ والذممُ أنتَ الذي جئتنا والدينُ مُخْتَلَسٌ والحرُّ مُعْتَبَدٌ والمالُ مقتسَمُ ففرَّجَ الله غُمَّاها وأنقذنا بسيفِ أروعَ في عرنينه شممُ من هبرزيٌ قريشٍ يُستضاء به مباركٌ صرَّحَتْ عن وجههِ الظلمُ

٧٢ - قيل للخنساء : ما مدحت أخاك حين هجوت أباك ، فقالت :
 [من الكامل المرفل]

جارَى أَباهُ فأَقبلا وهما يتعاورانِ مُلاءة الحُضْرِ حتى إذا نَزَتِ القلوبُ وقد لُزَّتْ هناك العُذْر بالعُذْر وعلا هتافُ الناس أيّهما قال المجيبُ هناك لا أدري برزت صحيفةُ وَجْهِ والدِهِ ومضى على غُلُوائِهِ يجري أولى وأولى أن يُسَاوِيَهُ لولا جلالُ السنِّ والكبرِ وهما كأنهما وقد برزا صقران قد حَطَّا إلى وكرِ

وقولها : لولا جلال السن والكبر ، من قول زهير : [من الوافر]

٧١ لم ترد هذه الأبيات في ديوانه .

٧٧ أمالي المرتضى ١ : ٩٨ (حين هجَّنتِ أباك) وزهر الآداب : ٩٢٥ ؛ وقيل لأبي عبيدة : ليس هذا في مجموع شعر الخنساء ، فقال : العامة أسقط من أن يجاد عليها بمثل هذا وانظر ديوان أبي نواس (شرح حمزة) ١ : ١٩٣ وحماسة ابن الشجري : ١٠٤ . وبيت زهير الأول في ديوانه : ١٠٤ وهو في وصف الصقر والقطاة) وأمالي المرتضى ١ : ١٠٧ .

۱ زهر: برقت .

ويقدمه إذا اختلفَتْ عليها منامُ السنِّ منه والذَّكاءِ وزهير أوَّلُ مَنْ نَهَجَ سبيلَ هذا المعنى ، وقد تقدَّمت له الأبياتُ القافية ، [وقوله أيضًا]: [من البسيط]

دونَ السماءِ وفوق الأرضِ قدرُهما عند النُّنابي فلا فَوْتٌ ولا دركُ وتبعه الشعراء :

٧٣ - قال عبَّاد بن شبل: [من الطويل]

إذا اخترت من قوم خيارٍ خيارَهُمْ فكلُّ بني عبد المدانِ خيارُ جَرَوْا بعنانِ واحدٍ فضلَ بينهم بأن قيل قد فات العذارَ عذارُ عذارُ ٧٤ – وقال البحتري : [ من الكامل]

وإذا جرى من غايةٍ وجريتَ من أخرى التقى شأواكما في المنصَف

٧٥ - وقال أيضاً : [ من الكامل]

وإذ رأيتَ شمائلَ ابني صاعدٍ أدَّتْ إليكَ شمائلَ ابنَيْ مَخْلَدِ كَالفرقدين إذا تأمّلَ ناظرٌ لم يعدُ مَوْقِعَ فرقدٍ من فرقدِ

٧٦ – كتب المأمون إلى طاهر بن الحسين يسأله عن استقلال ابنه عبدالله ،

۷۳ أمالي المرتضى ۱ : ۱۰۷ .

٧٤ ديوان البحتري ٢ : ١٤٢١ .

ديوان البحتري ١ : ٥٤١ والتشبيهات : ٤٠٢ والمصون : ١٣٢ والشريشي ١ : ٩٥ وأمالي
 المرتضى ١ : ١٠٨ ومجموعة المعاني : ١٦٨ .

٧٦ محاضرات الراغب ٢: ٣٢٣ ، ٣٨٢ والبصائر ٩: ٢٢٥ (رقم : ٧٦٣) والعقد ٢: ١٣٠ ونثر
 الدر ٥: ٧٨ ، ٩١ .

١ الديوان : ويفضله (ويفضلها) إذا اجتهدت عليه .

فكتب إليه طاهر : عبدالله يا أمير المؤمنين ، ابني إن مدحتُهُ ذَمَمْتُه ، وإن ذممتُه ظَلَمْتُه ، ولنعم الخلَفُ هو لأمير المؤمنين من عبده .

فكتب إليه المأمون : ما رضيتَ أن قَرَّظتَهُ في حياتك ، حتى وَصَّيْتَنَا به بعد وفاتك .

٧٧ - وصف أعرابيٌّ رجلاً فقال : يُشْرِقُ بعزم لا يَدْجُو مَعَهُ خَطْب ، ويُومِضُ بصوابٍ لا يلبَسُ عنده صَعْبٌ ، حتى يغادرَ المستعجمَ مُعْجماً ، والمشكل مشكولاً .

والأخطل، وهو يومئذ أمير: ألا تخبرني عن هؤلاء الذين مَزَّقوا أعراضَهُمْ، والأخطل، وهو يومئذ أمير: ألا تخبرني عن هؤلاء الذين مَزَّقوا أعراضَهُمْ، وهتكوا أستارَهُمْ، وأغاروا بين عشائرهم في غير خير ولا بيرِّ ولا نفع، أيّهم أشعر؟ قال شبّة: أما جرير فيغرف من بحر، وأما الفرزدق فينحت من صخر، وأما الأخطل فيجيد المدح وصفة الخمر. فقال هشام: ما فسرت لنا شيئاً نحصله، فقال: ما عندي غير ما قلت. فقال لخالد بن صفوان: صفهم لنا يا ابن الأهتم، قال: أما أعظمهم فخراً، وأبعدهُمْ ذكراً، وأحسنهُمْ عذراً، وأشردهم مثلاً، وأقلهم غزلاً، وأحلاهم عللاً، الطامي إذا زخر، والحامي إذا زأر، والسامي إذا خطر، الذي إذا هكر قال، وإذا خطر ما الذي إذا هم أخراً موامد عهم بيتاً، وأقلهم فوتاً، الطويل العنان، فالفرزدق. وأما أحسنُهم نعتاً، وأمد عهم بيتاً، وأقلهم فوتاً، الذي إذا هما وضع، وإذا مدح رفع، فالأخطل. وأما أغزرهم بحراً، وأرقهم شعراً، وأهتكهم لعدوه ستراً، الأغرّ الأبلق، الذي إن طلَبَ لم يسبق، وإن شعراً، وأمدي الفؤاد، رفيع العماد، واري الزناد.

فقال مسلمة بن عبد الملك : ما سمعنا بمثلك يا خالد في الأوّلين والآخرين .

۲۸ زهر الآداب : ٦٣٤ (لخالد بن صفوان) ببعض إيجاز واختلاف ، وخطب خالد : ٨٢
 رقم : ٧٧ .

وأشهد أنّك أحسنهم وصفاً ، وألينهم عطفاً ، وأعفّهم مقالاً ، وأكرمهم فعالاً . فقال خالد : أتمّ الله عليكم نعمه ، وأجزل لديكم قسمه ، وأنس بكم القربة ، وفرّج بكم الكربة . وأنت والله ، ما علمت أيها الأمير ، كريم الغراس عالم بالناس ، جوادٌ في المحل ، بَسّامٌ عند البذل ، حليمٌ عند الطيش ، في ذروة من قريش ، ولباب عبد شمس ، ويومك خير من أمس . فضحك هشام وقال : ما رأيت كتخلّصك يا ابن صفوان في مدح هؤلاء ووصفهم ، حتى أرضيتهم جميعاً وسَلِمْتَ عليهم .

٧٩ - أسلم قيسُ بن عاصم المنقري وعنده امرأةٌ من بني حنيفة ، فلم تُسْلِمْ معه وطالبَتْهُ بالفرقة ففارقها . فلما احتملت لتلحق بأهلها قال لها قيس : أما والله لقد صحبتني سارَّةً ، ولقد فارقتِني غَيرَ عَارَّة ، لا صُحْبَتُكِ مملولةٌ ، ولا أخلاقُكِ مذمومةٌ ، ولولا أمر الله ما فَرَّق بيننا إلا الموتُ ، ولكنَّ أمرَ الله ورسولِهِ أحقُ أن يُطاعَ . فقالت له : أبنت عن حسبِك وفضلِك ، وأنت والله كنت الدائم المحبة ، لكثيرَ المقة ، القليل اللائمة ، المعجب الخَلْوةِ ، البعيدَ النبوة ، لتعلمن أني لا أسكن إلى زوج بعدك .

٨٠ – قال قتيبة لنهار بن توسعة : لستَ تقولُ فينا كما كنتَ تقولُ في آل المهلّب ، قال : والله أمدحُ ممّا قلت فيهم أولُ .

٨١ – لما قال الكميت بن زيد الهاشميّات كتمها وسترها ، ثم أتى الفرزدقَ

٧٩ الأغاني ١٤: ٨١.

٨٠ البصائر ٢ : ٢٠٠ (رقم : ٦٣٢) وربيع الأبرار ٤ : ١٥٧ .

۸۱ الأغاني ۱۲ : ۳٤٩–۳٥١ وشرح الشريشي ۱ : ۲۱۹–۲۲۰ وأمالي المرتضى ۱ : ۲۳ .

١ م: المجلس.

۲ س : ولولا ما اخترت .

ابنَ غالب فقال له: يا أبا فراس ، إنك شيخُ مُضَرَ وشاعرُهَا ، وأنا ابنُ أحيك الكميتُ بن زيد الأسديّ ، قال : صدقت أنت ابن أخي فما حاجَتُك ؟ قال : نُفِثَ على لساني فقلتُ شعراً وأحببتُ أن أعْرِضَهُ عليك ، فإن كان حسناً أُمرتني بإذاعته ، وإن كان قبيحاً أمرتني بستره ، وكنتَ أُولَى مَنْ سَتَرَهُ عليّ . فقال الفرزدق : أما عقلُك فَحَسَنٌ وإني لأرجو أن يكونَ شعرُك على قَدْرِ عقلك ، فأنشدني ما قلت ، فأنشده قوله : [من الطويل]

طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب

قال فقال لي : مما تطرب يا ابن أخي ؟ فقلت :

ولا لعباً مني وذو الشوقِ يلعَبُ

قال : بلي ، فالعبُّ يا ابن أخى فإنك في أوانِ اللعب ، فقال :

ولم تُلْهِنِي دارٌ ولا رَسْمُ منزلٍ ولم يتطرَّفني بنانٌ مُخَضَّبُ فقال : ما يطربك يا ابن أخي ، فقال :

ولا السانحاتُ البارحاتُ عَشِيَّةً أَمَرَّ سليمُ القَرْنِ أَمْ مَرَّ أَعضبُ قال : أجل فلا تتطيَّر ، فقال :

ولكنْ إلى أهلِ الفضائلِ والتقى وخيرِ بني حوّاءَ والخيرُ يُطْلَبُ قال : ومَن هؤلاء ويحك ؟ فقال :

إلى النفرِ البيضِ الذين بحبِّهم إلى اللهِ في ما نابني أَتَقَرَّبُ فقال : أَرِحْني ويحك ، من هؤلاء ؟ فقال :

بني هاشم رهطِ النبيِّ فإنني لهم وبهم أرضى مراراً وأغضبُ خفضتُ لهم مني جناحي مودّة إلى كَنَفٍ عِطْفاهُ أهلٌ ومرحبُ

وكنت لهم من هؤلاء وهؤلا مِجَناً على أَنّي أُذَمُ وأُقْصَبُ وأُونّبُ وأُرْمَى وأَرمي بالعداوةِ أَهلَها وإني لأوذى فيهم وأؤنّبُ

فقـال له الفرزدق : يا ابن أخي أَذِعْ ، أَذِعْ ، فأنتَ والله أَشعرُ مَن مضى وأشعرُ مَن بقي .

٨٢ – وصف رجل رجلاً فقال : كان والله سمحاً سحّاً سهلاً ، بينه وبين القلب نسب ، وبينه وبين الحياة سَبَبٌ ، إنما هو عيادة مريضٍ ، وتُحْفَةُ قادمٍ ، وواسطةُ قلادة .

٨٣ – وصف أعرابي رجلاً فقال : كان والله مطلول المحادثة ، ينبذُ إليك الكلامَ على أدراجه ' ، كأنَّ في كلِّ ركن من أركانه قلباً يَقِدُ .

٨٤ - سحيم بن وثيل الرياحي : [من الكامل المرفل]

من دونهم إن جئتهم سحراً عَزْفُ القيانِ ومجلسٌ غَمْرُ لللهُ بأطرافِ الحديثِ إذا ذُكِرَ النَّدى وتُنوزِعَ االفخرُ هُضُمٌ إذا حُبَّ القُتَارُ وهم نُصُرٌ إذا ما استُبطىء النصرُ

٨٥ – جميل في عبد العزيز بن مروان : [من الوافر]

أبا مروانَ أنتَ فتى قريش وكهلُهُمُ إذا عُدَّ الكهولُ تولِّيه العشيرةُ ما عناهاً فلا ضَيْقُ الذراعِ ولا بخيلُ إليكَ تشيرُ أيديهم إذا ما رَضُوا أو نابهم أمرَّ جليلُ

**٨٢** البصائر ٨: ٢٤ (رقم: ٤٧) .

۸۳ أمالي القالي ۱: ۲٤٩ والبصائر ۸: ٦٣ (رقم: ٢٢٥).

ديوان جميل : ١٦٧ ومصورة ابن عساكر ٤ : ١٥ وتهذيب ابن عساكر ٣ : ٣٠٤ والممتع : ٢٣٧ .

۱ ب: ادماجه.

# كلا يَوْمَيْهِ بالمعروفِ طَلْقٌ وكلُّ بلائِهِ حَسَنٌ جميلُ

٨٦ – لما قام الخطيبُ بولايةِ عليّ بن موسى الرضى العهدَ قال : أيُّها الناسُ أتدرونَ من أصبحَ وليَّ عهدكم ؟ علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب : [من السريع]

ستة آباء وهم ما هم هم خير من يشرب ماء الغمام

وهو من أبيات للنابغة الذبياني يقولها في النعمان بن الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر بن أبي شمر الغساني .

٨٧ - مروان بن أبي حفصة : [من البسيط]

له خَلاَئِقُ بيضٌ لا يُغَيِّرُها صَرْفُ الزمانِ كا لا يصدأُ الذهبُ

وقد قيل : ليس في شعر مروان بيت يستشهد به غير هذا البيت ، ولعله مأخوذ من قول طريح بن اسماعيل الثقفي : [من المتقارب]

خلائِقُهُ كسبيكِ النُّضَا رِ لا يُعْمِلُ الدهرُ فيها فسادا

٨٨ – أبو عبدالله القزاز المغربي : [من الخفيف]

ولنا من أبي الربيع ربيعٌ ترتعيهِ هواملُ الآمالِ راحةٌ تُمْطِرُ النَّوالَ وتكفي معتفيه بالبذلِ ذلَّ السؤالِ

٨٦ الخبر في نثر الدر ١ : ٣٦٣ وبيت النابغة في ديوانه : ١٦٦ .

٨٧ مروان وشعره : ٢١١ ومعجم المرزباني : ٣١٩ والبيت مع اثنين في الصداقة والصديق : ٨٣ ومع واحد في البصائر ٧ : ١٤٢ (رقم : ٤٣٤) وانظر أمالي المرتضى ١ : ٧٤٥ وفي هذا الأخير بيت طريح أيضاً ؛ وغرر الخصائص : ٤٣٩ .

٨٨ هو محمد بن جعفر ، له ترجمة في الأنموذج : ٣٦٥ وإنباه الرواة ٣ : ٨٤ ومعجم الأدباء ١٨:
 ١٠٥ وابن خلكان ٤ : ٣٧٤ والمحمدون : ١٨٥ والوافي ٢ : ٣٠٤ ؛ والبيت الأول مع ثانٍ في الأنموذج : ٣٦٨ .

### يصغرُ الفضلُ عنده فَيُظَنُّ ال بحرُ والجودُ لمعةً من آلِ

• ٨٩ – ابن نصر الكاتب من رسالة : حتى إذا برزت باهراً للعيون ، عابراً مطارح الظنون ، تَزُفُّكَ الرُّتَبُ والأَقدار ، وتحفُّكَ السكينةُ والوقار ، أَطرقَ الرامق ، وأرمَّ الناطق ، وتحرَّكت الأفئدةُ لكَ محبةً في إعظام ، وإجلالاً في غرام ، وحقَّ لمن كذَّبَ الآمال بالمزيد ، وكفَى المادحَ هجنةَ التقليد ، وأحبَّ المواساةَ والإيثار ، وأبغض التفرُّد والاستئثار ، وعفا عالماً بقدر الإجرام ، وَحَلُمَ قادراً على الانتقام ، ومنع عرضهُ اللائم ، وأباح غَدِيرَهُ الحائم ، أن ينزلَ بحبوحة الصدور ، ويتبوَّأ حبَّاتِ القلوب ، ويُعَدَّ من الأيام مجيراً ، وعلى النفوس أميراً ، والله تعالى يحرسُكَ ظلاً ممدوداً على الأنام ، وَسِتراً ممدوداً على عَوْرَةِ الأيام .

• ٩ - احتجم معاوية بمكة فأمسى أرقاً فقال: من يَقْرُبُ منا من فصحاءِ العرب ' ؟ فقالوا: جروة بنت مُرَّة ، من بني تميم ، وكانت مجاورة . فأرسل إليها فجاءته ، فلما دخلت قال: مرحباً يا بنت مرة ، أرعْناكِ . قالت : أي والله ، لقد طَرَقْت في ساعة لا تُطْرَقُ فيها الطيرُ في أوكارِها ، فأرعت قلبي ، وريع صبياني ، وأفزعت عشيرتي ، فتركت بعضهم يموجون في بعض ، يديرون الكلام فرقاً منك وشفقةً عليّ . قال : ليُفْرِخ رَوْعُكِ ، ولتطب نفسك ، فإنّ الأمر يجري على محبتك ، قالت : أحسن الله بشارتك ، وأدام لنا سلامتك . قال لها : إني احتجمت الليلة فأعْقَبني ذاك أرقاً فأرسلت إليك لأستمتع بكلامك . قالت : أحسن الله أبداً استمتاعك ، وأطال بالسلامة إمتاعك . قال : أخبريني عن أحسن الله أبداً استمتاعك ، وأطال بالسلامة إمتاعك . قال : أخبريني عن أحسن الله أبداً استمتاعك ، وأطال بالسلامة إمتاعك . قال : أخبريني عن أحسن الله أبداً استمتاعك ، وأطال بالسلامة إمتاعك . قالت : إنهم أكثر الناس

**<sup>.9</sup>** بلاغات النساء : ۷۷ (مع إيجاز وبعض اختلاف ، وما هنا أوفى وأدقّ) وأخبار الوافدات :  $\pi_{-\pi}$ 

١ ب: الناس .

عدداً ، وأوسعهم بلداً ، وأبعدهم أمداً . هم الذهب الأحمر ، والعدد الأكثر ، والجند الأفخر . قال : صدقت فنزليهم منازِلَهُمْ . قالت : أما بنو عمرو بن تميم فأصحاب بأس ونجدة ، وتحاشد وشدة ، لا يتخاذلون عند اللقاء ، ولا يطمع فيهم الأعداء . سلمهُمْ فيهم ، وسيفهُمْ على عدوِّهم . قال : صدقت ، ونعم القوم لأنفسهم . قالت : وأما بنو سعد بن زيد مناة ففي العدد الأكثرون ، وفي النسب الأطيبون . يضيرون إذا غضبوا ، ويُدْرِكُونَ إن طَلَبُوا ، أصحاب سيوف وحَجَف ، ونزال ودلف . على أنّ بأسهم فيهم ، وسيفهم عليهم . وأما حنظلة فالبيت الرفيع ، والحسب الدسيع ، والعز المنيع ، والشرف البديع ؛ المكرمون فالبيت الرفيع ، والحسب الدسيع ، والعز المنيع ، والشرف البديع ؛ المكرمون للجار ، الطالبون للثار ، الناقضون للأوتار . قال : إنّ حنظلة شجرة تفرّعت . قالت : صدقت ، أما بنو طهيَّة فقروم سرج ، وأقران لجج فر وأما البراجم فأصابع مجتمعة ، وأكف ممنعة . وأما بنو ربيعة فصخرة صمّاء ، وحيَّة رقشاء ، يغزون بغيرهم ، ويفخرون بقومهم . وأما بنو يربوع ففرسان الرماح ، وأسود الصباح ، يعتنقون الأقران ويقتلون الفرسان . وأما بنو مالك فجمع غير مفلول ، وعزِّ غير مخلول ، وليوث هرَّارة ، وخيول كرّارة . وأما بنو دارم فكرم لا يُداني، وشَرَفٌ لا يُبارى ، وعزِّ لا يُوازى .

قال : أنتِ أعلمُ الناسِ ببني تميم فكيف علمُكِ بقيس ؟ قالت : كعلمي بقومي ". قال : فأخبريني عنهم . قالت : أما غطفان فأكثرُ الناسِ سادةً ، وأمنعهم قادة . وأما فزارةُ فبيتها المشهور وحسبها المذكور . وأما ذبيان فخطباء شعراء ، أعزة أقوياء . وأما عبس فجمرة لا تُطفأ ، وعقبةٌ لا تُعلَى ، وحيَّةٌ لا تُرْقَى . وأما هوازن فحلمٌ ظاهر ، وعزِّ قاهر ، وأما سُليم ففرسانُ الملاحم ، وأسودٌ ضراغم .

١ ب: والحدّ .

٢ اخبار الوافدات : فقوم هوج وقرن لجوج .

٣ بلاغات وأخبار : بنفسي .

وأما نمير فشوكة مسمومة ، وهامة مدمومة ، وراية مرفوعة ، وعزة ممنوعة . وأما هلال فاسمٌ فخم ، وعزٌّ ضَخْم . وأما بنو كلاب فعددٌ كثير ، وحلمٌ كبير ، وقمرٌ منير .

قال: لله أبوكِ ، فما قولكِ في قريش ؟ قالت : هم ذروةُ الإسلام وأَصله ، وبيانُه وَفَصْلُهُ ، وسادةُ الأَنام وفضله . قال : فما قولكِ في علي ؟ قالت : جاز في الشرف حدَّ الوصف ، وما له غايةٌ تُعْرَف ، وبالله أَسألك إعفائي مما أتخوَّف . قال : فعلت ، وأجازها .

٩١ – قالت فهر لأخت عمرو بن ذي الكلب: قد طلبنا أخاك ، فقالت: والله لئن طلبتموه لتجديّه منيعاً ، ولئن أردتموه لتجديّه سريعاً . قالوا لها: فهذا سلبتموه لما وجدتم حُجْزَتَهُ جافية ، ولا ضالتَهُ كافية ، ولا نيئتَهُ وافية . ولربَّ ضبِ منكم قد احترشهُ ، ونهب منكم قد اقترشهُ ، وثدي منكم قد افترشه .

قولها: ما وجدتم حجزته جافية أي كان خميص البطن ، والحجزة التي تسميها العامة الحزة من السراويل والمئزر . وضالته يعني قوساً عملت من ضال ، وهو السدر البري ؛ وكافية : مكفوة أي معلومة . والنية ها هنا الغاية . وافية : طويلة . تقول إنه يتعاهدها أي يستحد كثيراً مخافة أن يقتل . ويوسد فيغير إذا نظر إليه ، وضب احترشه : أي رب رجل منكم صاده كما يحرش الضب ويؤخذ ، واقترشه أي اكتسبه من التقرش وهو الاكتساب .

۱۰۳ بلاغات النساء: ۱۰۳ (بإيجاز) ۱۷۲.

۱ ب : مکسورة .

۲ بهز .

٣ ب: أردتموه .

ع ب: مريعاً .

#### ٩٢ - وقال مسلم بن الوليد: [من الكامل]

فلأنت أَمْضَى في اللقاء وفي النَّدى أَعطيت حتى ملَّ سائِلُكَ الغنى ما قصرَّت بكَ غاية عن غاية أقدمت والمههجات تُلفظ والردى حتى تمخضت المنون لهمها دعمَ الإمام به دعائم مَّ مُلْكِهِ ما غاب حتى آبَ تحت لوائِهِ ما غاب حتى آبَ تحت لوائِهِ

من باسلٍ وَرْدٍ وغادٍ مُرْعدِ وعلوتَ حتى ما يُقالُ لكَ ازددِ وعلوتَ حتى ما يُقالُ لكَ ازددِ اليومَ مجدُكَ في غدِ مُتَحيِّرٌ يبن الأسنَّةِ مُهْتَدِ وتعضَّلَتْ بالناكثِ المتمرّدِ ولقد تَطَرَّقها انتكاثُ الملحدِ وأبُ الثاًى وصلاحُ أمرٍ مفسدٍ أ

### ٩٣ – وقال بكر بن النطاح : [من الخفيف]

يتلقَّى النَّدى بوجهٍ حييٍّ وصدورَ القنا بوجهٍ وَقَاحٍ

9. ومن كلام لعمارة بن حمزة : ومن فلان ؟ محسد عطاء ، وكاشف غمَّاء ، وَمِرْدَى حرب ، وَمِدْرَهُ خصوم ، وهو الذي زاحمَ أَركانَ الزمانِ بركنِ شديد ، وأناخ على مُعْسرِ الأمرِ برأي صليب ، حتى بذَّ الأقرانَ في نباهةِ الذكرِ وإحرازِ الشَّرَف .

**٩٢** ديوان مسلم : ٢٣٤ .

٩٣ الرسالة الموضحة : ٩٠ والتذكرة السعدية ١ : ٢٠٩ ومجموعة المعاني : ١٧٠ والديوان : ١٤ ونسب في طبقات ابن المعتز : ٣٥٩ لابن العلاف .

١ الديوان : مثل .

٢ م: والهيجاء.

٣ الديوان : قواعد ؛ س : قوائم .

٤ الديوان: المفسد.

ه م: ومن کان محد.

90 - وقال الحسن بن هانيء : [من الطويل]

ترى الناسَ أفواجاً على بابِ دارِهِ كأنهم رِجْلاً دَبا وجَرَادِ فيومٌ لإلحاقِ الفقيرِ بذي الغنى ويومُ رقابِ بُوكِرَتْ بحصادِ

٩٦ - وقال أيضاً: [من الطويل]

إذا نحن أثنينا عليكَ بصالح فأنت كما نُثني وفوقَ الذي نُثنى وإن جرتِ الألفاظُ يوماً بمدحة لغيركَ إنساناً فأنتَ الذي نعني

٩٧ - وقال أيضاً: [من المديد]

وإذا مجَّ القَنَا عَلَقاً وتراءى الموت في صُورِهْ راح في ثِنْيَيْ مُفَاصَتِهِ أَسَدٌ يَدْمَى شَبَا ظُفُرِهُ تتأيًّا الطيرُ غُدُوتَهُ ثِقَةً بالشُّبْعِ من جَزَرِهْ قد لبستُ الدهرَ لِبْسَ فتى أخذ الآدابَ عن غيره

٩٨ – وقال في الفضل بن الربيع : [من البسيط]

لقد نزلتَ أبا العباسِ منزلةً ما إن ترى خَلْفها الأبصارُ مُطّرحا وَكُلْتَ بالدهرِ عيناً غيرَ غافلةٍ بجودِ كَفِّكُ تأسُو كلُّ ما جرحا

٩٩ – وقال حبيب بن أوس : [من المنسرح]

إذا أناخوا ببابه أخذوا حكمتهم من لسانِهِ ويده

**۹۵** دیوان أبی نواس : ۳۸٦ .

۹۹ دیوانه : ۵۳۰ .

۹۷ دیوانه : ۹۷ .

۹۸ دیوانه : ۳۷۶.

٩٩ ديوان أبي تمام ١ : ٤٣٦ .

١ الديوان : أحكم .

٢ الديوان: حكميهم.

وتمثل بهذين البيتين عضد الدولة أبو شجاع فناخسرو بن ركن الدولة بن بويه ، وقد استنجد به عز الدولة بختيار حين خرج عليه سبكتكين في الأتراك مماليك أبيه ، وخلعوه من الإمارة ، فتوجَّه إليه عضد الدولة منجداً له ، وكتب إليه بها من طريقه ، وجعل مكان أبي هشام أبا شجاع .

١٠٢ – وقال إبراهيم أيضاً : [من المتقارب المجزوء]

لفضل بن سهل يد تقاصر عنها المثل فباطِنها للشّبدى وظاهِرُهَا للقُبال وبَسْطَتُهَا للائجل وسَطْوَتُهَا للائجل

۱۰۳ - فأخذ هذا المعنى ابن الرومي فقال: [من الكامل] أصبحت بين خصاصة وتجمُّل والمرة بينهما يموت هزيلا فامدد إلى يداً تعوَّد بطنها بذلَ النوالِ وظهرُها التقبيلا

١٠٠ ديوان أبي تمام ١ : ٢٧٦ وحاشية : ٤ (ص : ٤٣٦).

١٠١ الطرائف الأدبية : ١٢٩ (رقم : ٧) ومعجم الأدباء ١ : ٢٦١ ومعاني العسكري ٢ : ١٩٥ وشرح الأمالي : ٧٠٩ ومجموعة المعاني : ٥٦ .

١٠٢ الطرائف الأدبية : ١٣٦ (رقم : ٢٩) والأغاني ١٠ : ٦٠ ومعاني العسكري ٢ : ٢١٥ وزهر
 الآداب : ٣٠١ والحماسة الشجرية : ١١٥ وحماسة الظرفاء ٢ : ٢٣١ والشريشي ٢ : ٢٧ .

۱۰۳ الأغاني ۱۰ : ۲۱ ومعاني العسكري ۲ : ۲۱۰ وزهر الآداب : ۳۰۱ والحماسة الشجرية : ۱۱۲ والشريشي ۲ : ۲۸ ومجموعة المعاني : ۱۷۳ وديوانه ٥ : ۱۹۰۱ .

١٠٤ - وألمَّ به ابن دريد فقال : [من الكامل]

يا من يُقبِّلُ كَفَّ كلِّ ممخرق هذا ابن يحيى ليس بالمخراقِ قَبِّلُ لَنَهِنَّ مفاتحُ الأرزاقِ قَبِّلْ أَنامِلَهُ فلسْنَ أَناملاً لكنهنَّ مفاتحُ الأرزاق

• ١٠٠ - ولابراهيم بن العباس : [من الرمل]

أَسدٌ ضَارٍ إذا هَيَّجْتَهُ وأب برّ إذا ما قدرا يعرف الأدنى إذا ما افتقرا

١٠٦ – وقال أيضاً : [من الكامل]

تلجُ السنونَ بيوتَهُمْ وتَرَى لها عن جارِ بيتِهِمُ ازورارَ مناكبِ وتراهمُ بسيوفهمْ وشفارهمْ مستشرفين لراغب أو راهبِ حامين أو قارين حيث لقيتهم نَهْبَ العُفَاةِ ونُهْزَةً للراغبِ

١٠٧ – وقال العتابي : [من الطويل]

إِمامٌ له كفٌّ يضمُّ بنانُهَا عصا الدين ممنوعٌ من البري عودُها وبعيدُها وبعيدُها وبعيدُها

١٠ الأغاني ١٠ : ٦٠ ونهاية الأرب ٢ : ٩٤ وديوان ابن دريد : ٦٤ وحماسة الظرفاء ٢ :
 ١٨٨ والشريشي ٢ : ٢٧ .

الطرائف الأدبية: ١٣٣ (رقم: ٢٠) والأغاني ١٠: ٦٧ ومعجم الأدباء: ١: ٢٦٩ ومعاني العسكري ١: ٢٦، ٢: ٢١٩ وشرخ الأمالي: ٦١٦ وزهر الآداب: ٣٩٩.

١٠٦ الطرائف الأدبية : ١٢٩ (رقم : ٦) والأغاني ١٠ : ٦٧ ومعجم الأدباء ١ : ٢٧ .

۱۰۷ يمدح هارون الرشيد ، انظر البيان والتبيين ۳ : ٤٠ ، ٣٥٣ ومعجم المرزباني : ٢٤٥ وزهر الآداب ۲۲۳ وثمار القلوب : ١٦٧ والعتابي (المورد) : ٤١٩–٤١٩ .

١ الطرائف الأدبية : مانعته .

١٠٨ – ذكرت أعرابية إسحاق بن إبراهيم الموصلي فقالت : والذي يعلم مغزى كلِّ ناطقٍ ، لكأنك في علمك وُلِدْتَ فينا ونشأتَ معنا . ولقد أريتني نجداً بفصاحتك ، وأحللتني الربيع بسماحتك ، فلا أطربني قول إلا شكرْتُك ، ولا نَسَمَتْ لي ربح إلا ذكرتك .

١٠٩ - وقال له عبدالله بن طاهر : يا أبا محمد إن فضائِلَكَ لتتكاثرُ عندنا كا
 قال الشاعر في إبله : [من الرجز]

إذا أتاها طالبٌ يَسْتَامُها تكاثَرَتْ في عينِهِ كِرامُهَا

• ١١ – وقال ابن أبي السمط: [من الطويل]

فتىً لا يبالي المدلجونَ بنورِهِ إلى بايه ألاَّ تضيءَ الكواكبُ له حاجبٌ من كلِّ أمرٍ يَشِينُهُ وليس له عن طالبِ العزِّ حاجبُ

ا ا ا و العيناء لمحمد بن خالد الشيباني : لئن كان آدمُ عليه السلام أساء إلى نفسيه في إخراجنا من الجنة ، لقد أحسن إلينا أنَّه وَلَدَك .

911 - قال عبد العزيز الحمصي يمدح العزيز صاحب مصر: وجهه صباح البشرى ، ومفتاح النَّعمى ، وطلعة الخير ، وعنوان الرحمة ، وَعُذْرُ الزمانِ المذنب . تستولي على الأمد وأنت وادع ، وتلحق الطريدة وأنت ثانٍ من عنانك ، تمشى رويداً وتكون أولاً .

١١٣ – آخر : ما أساء دهرٌ أنت من محاسنه ، ولا آلمَ وأنت تنهضُ بنوائبه ، وتأسُو كُلُومَ حوادثِهِ ، وَحَسْبُهُ من كلِّ إساءةٍ أن يعتذرَ بك ، ومَن أَشْبَهَ أباهُ فما ظلم .

١٠٨ الأغاني: ٥: ٣١٨.

١٠٩ الأغاني ٥ : ٣٢٢ .

<sup>110</sup> نهاية الأرب ٣: ١٨٣.

١١١ البصائر ٥ : ١٣٤ (رقم : ٤٣٠).

١١٤ – آخر : بغداد مُطَبَّقةٌ بظلام وقتام وحشةً لفراقِكَ ، إلا ما يطلع ضياؤه من خلالِ الغمام بمقام أبي فلان ، فإنه ملجأ المستوحش ، ومُشْتككى المحزونِ ، تتجلَّى فيه فضائِلُكَ ، وتُشَاهَدُ منه شمائلُك .

١١٥ - آخر: قد أُمَّنَ عز وجل سائِلكَ من بُخْلِكَ ، وخائِفكَ من ظلمك ،
 والعائذَ بك من مَنْعِكَ ، والمسترفِد لك من عِللِكَ .

١١٦ - آخر: وفي رأيك عِوَض من كل حظ ، ودرك لكل أملٍ أبطأ ، وثقة بنيلٍ ما يُرْجَى ، وَدَفْع ما يُخْشَى .

الباهرِ، والقمرِ الزاهر ، الذي لا يَخْفَى على ناظر . وأيقنتُ أني حيث انتهى بيَ الباهرِ، والقمرِ الزاهر ، الذي لا يَخْفَى على ناظر . وأيقنتُ أني حيث انتهى بيَ القولُ منسوبٌ إلى العجز ، مُقَصِّرٌ عن الغاية ، فانصرفتُ عن الثناءِ عليك إلى الدعاء لك ، وَوَكَلْتُ الإحبارَ عنك إلى عِلْمِ الناسِ بك .

۱۱۸ – آخر : القدرةُ لأهلِ الفضل عزِّ وَمَغْنَمٌ ، ولغيرهم عارٌ وَمَغْرَم . فذو الفضل معترضٌ أيامَ قدرته لابتداء عارفة وإبداء مكرمة يزكيان فضله ويشيدان بقيةَ الأيام ذكره ، يرى ذلك أطيبَ مكاسبه ، وأُعْوَدَهَا في عاجلِهِ وآجلِه . ومن لا فضلَ له جاهلٌ بدهره ، عادمٌ لرشده ، مطيعٌ لغوايته ، معذورٌ لغباوته . وأنت بالفضل أولى .

119 – آخر: ما اختلفت كلمة إلا اتَّفَقَت عليك ، ولا تشتَّت نظامُ جماعة إلا ائتلف بك ، ولا مرقت مارقة فكان صلاحها إلا على يديك ، ولا استعرَت نارُ الحرب فأطفأها الله إلا بتدبيرك ، ولا انتقضت سرائِرُ الملك في دولة غيرك إلاّ شدَّ الله قواها في أيامك ، وحاز شرفها ومكرمتها لك ، وولي الأثام والغلول والندامة فيها سواك . وإنما كانت وزارتُك للأمير في فواتح النصر وبوادي الصنع ، وافقت فيها سواك . وإنما كانت وزارتُك للأمير في فواتح النصر وبوادي الصنع ، وافقت

<sup>117</sup> أمالي القالي ٢ : ٧١ والبصائر ١ : ٢٢٥ (رقم : ٧٠١) ونثر الدر ٥ : ١٠٩ ومحاضرات الراغب ٢ : ١٨٦ وربيع الأبرار ٤ : ١٥٧ ونهاية الأرب ٣ : ١٨١ .

أحوالاً شتّى من حبل مضطرب ، ونظام منتشر ، وعدوِّ للسلطان أخذ بمكاظِمِهِ ، وقعد على مراصده ، فَقَارَعْتَ ذلك كلَّه بنفسك ، وأَعملْتَ فيه جِدَّكَ ، وَوَفَرْتَ عليه سعيك ، واكتنفَتْكَ فيه معاوِنُ الله التي استدعيتها من الجميل بنيتك والمخالص من سريرتك . فما كان إلا ريثما وَفَرَ الله على الملكِ حقّه ، وحاط له أَمْرَه ، وأهاب بالناكص منه إلى حظه ، وردَّ العدوَّ بغيظه ، وعادت أركانُ الملك إلى مراكزها ، واستقرّت على قواعدها .

الرجال، ولا أَذْخَرَكَ القدرةَ على ادّخار رغائِبِ الكنوزِ في قلوب الإخوان، ولا الرجال، ولا أَذْخَرَكَ القدرةَ على ادّخار رغائِبِ الكنوزِ في قلوب الإخوان، ولا أحْوَجَكَ إلى ثمرةِ ذلك منهم إلاّ بالرغبة في ما يُنشَرُ الكَ عنهم من إخلاص الدعاء وحُسْنِ الثناء، كما انتشر لك عن جملة صنائِعِكَ ، وحَفَظَة ودائِعِك الذين ما أخليتهم عن خلال فضلك ، ولا أعْرَيْتَهُمْ من لباس عِزِّك ، فأصبحوا في زهرةِ ما أخليتهم عن خلال فضلك ، ولا أعْرَيْتَهُمْ من لباس عِزِّك ، فأصبحوا في زهرةِ رياضيك راتعين، وفي غَمْرةِ حياضيك شارعين ، فإن هَزَرْتَهُمْ لضريبةٍ فَروْها بألسنة حداد ، وسواعد شداد ، وقلوب متناصرة ، وأيدٍ مترادفة ، وإن استغنيت بألسنة حداد ، وسواعد شداد ، وقلوب متناصرة ، وأيدٍ مترادفة ، وإن استغنيت حدام لك الغني عن العالمين – كانوا لك رصداً فَوْقَ أعناقِ الحاسدين ، بِصَوْل أدفع من صواعقِ الموت اللهام ، وقول أنفذ من نيرانِ الحريقِ في الآجام ، بصراء بمواسم الازدحام ، وعلماء بمواضع الأقدام .

١٢١ - البحتري : [من البسيط]

وَمُصْعِدٌ هَضَبَاتِ الموتِ ۖ يَطْلَعُهَا كَأَنه لسكونِ الجَأْشِ منحدرُ مَا زال يَسْبِقُ حتى قال حَاسِدُهُ له طريقٌ إلى العلياءِ مُخْتَصرُ

١٢١ ديوان البحتري ٢ : ٩٥٧ ونهاية الأرب ٣ : ١٩١ .

۱ ب: تيسر.

٢ م: ظلال.

٣ ب: في هضاب المجد.

#### ١٢٢ - وقال أبو ذفافة المصري : [من البسيط]

وما السحابُ إذا ما انجابَ عن بلد ولم يلمَّ به يوماً بمذموم إن جُدْتَ فالجودُ شيء قد عُرِفْتَ به وإن تجافيت لم تُنْسَبْ إلى لُوم

# ١٢٣ – وقال ابن الرومي : [من البسيط]

وقلَّ مَنْ ضَمِنَتْ خيراً طَوِيَّتُهُ إلا وفي وجهِهِ للبشرِ عنوانُ تلقاه وهو منَّانُ وقد يُسي مُ مُسي وهو مَنَّانُ إذا بدا وَجْهُ ذَنْبِ فهو ذو سِنَة وإن بدا وَجْهُ خَطْبِ فهو يقظانُ إذا تيمَّمَكَ العَّافي فكوكَبُهُ سَعْدٌ وَمَرْعاهُ في واديكِ سَعْدان أحيا بكَ الله هذا الخلق كُلَّهُمُ فأنتَ روحٌ وهذا الخلقُ جثمانُ أحيا بكَ الله هذا الخلق كُلَّهُمُ

١٧٤ - كتب أبو العيناء إلى بعض الرؤساء: نحن أعزَّكَ الله إذا سألنا الناس كفَّ الأذى ، سألناك بذلَ الندى ، وإذ سألناهم العدلَ سألناك الفضلَ ، وإذ سررناهم ببسطِ العذر ، سررناك باستدعاء البرّ .

# ١٢٥ - إبراهيم بن العباس : [من الطويل]

إذا السَّنَةُ الشهباءِ مَدَّتْ سماءها مَدَدْتَ سماءِ دونَها فتجلَّتِ وعادت بكَ الريحُ العقيمُ لدى القرى لقاحاً فَدَرَّتْ عن نَداكَ وَطَلَّتِ

۱۲۳ ديوان ابن الرومي ٦ : ٢٤٢٨ ، ٢٤٣٣-٢٤٣٢ .

١٧٤ نثر الدر ٣ : ٢٣٠ .

<sup>170</sup> الطرائف الأدبية : ٢٨١ (رقم ١٨٥) ونهاية الأرب ٣ : ١٩١ ومجموعة المعاني : ٣٣ .

۱ م: زراقة .

٢ الديوان: يلقاك.

#### ١٢٦ – قال أبو العتاهية : [من الطويل]

وهارونُ ما؛ المُزْنِ يَشْفَى به الصَّدى إذا ما الصَّدي بالريقِ غَصَّتْ حَنَاجِرُهْ وأوسط عزّ في قريشِ لَبَيْتُهُ وأوَّلُ عزٍّ في قريشِ وآخرُهُ وزحف له تحكي البروق سيوفة وتحكى الرعود القاصفاتِ زماجره إلى الشمسِ فيه بَيْضُهُ ومغافرُهُ كذا لم يَفُتْ هارونَ ضِدٌّ يُنَافِرُهُ }

إذا حمِيَتْ شمسُ النهار تضاحَكَتْ ومن ذا يفوتُ الموتَ والموتُ مُدْرِكٌ

#### ١٢٧ - وقال دعبل: [من الكامل]

زَمَنى بمطَّلب سُقِيتَ زمانا ما كنتَ إلا روضةً وَجنانا كلُّ النَّدَى إلاَّ نداك تكلف لم أرضَ بَعْدَكَ كائناً من كانا فتركتني أتسَخُّطُ الإحسانا أصلحتني بالبرِّ بل أفسدتني

١٢٨ – وقال ابن نُبَاتَة : [من الطويل]

ولكنَّني لا أظلمُ المجدَ حَقَّهُ مَحَلُّكَ أَعلى في القلوب وأكبرُ أَحَلُّكَ أَطرافَ الذَّرَى وأَحَلَّهُمْ بُطونَ الثرى واللهُ بالناسِ أَبْصَرُ

١٢٩ - كان أحمد بن يوسف يوماً بحضرةِ المأمونِ في جماعةٍ من خواصه ، فقال لهم : أخبروني عن غسَّانِ بن عباد ، فإنِّي أريدُهُ لأمرِ جسيم ، وكان عَزَمَ على

١٧٦ الأغاني ٤ : ١٧ وديوان أبي العتاهية : ٥٤٠ .

الأغاني ٢٠: ٢٠ وديوان دّعبل (نجم) : ١٩٠ وهي في معظم المصادر له ، إلاّ أنها نسبت في حماسة الخالديين ١٤:١ لطريح بن إسماعيل الثقفي .

۱۲۸ ديوان ابن نباتة ١ : ٤٦٢ .

كتاب بغداد : ١٣٠ وزهر الآداب : ٤٣٤ والأوراق للصولي (أخبار الشعراء المحدثين) :

١ الديوان: بيت.

سقط هذا البيت من م.

تقليدهِ السندَ مكان بشرِ بن داود بن يزيد . فتكلَّمَ كلُّ فريقٍ منهم في مَدْحِهِ بما عنده . وقال أحمد بن يوسف : هو يا أمير المؤمنين رجلٌ محاسنُهُ أكثر من مساويه ، لا ينصرفُ به أمرٌ إلا تَقَدَّمَ فيه ، ومهما تخوّف عليه فإنه لم يأتِ أمراً يعتذر منه ، لأنّه قَسَمَ أيامَه بين أيام الفضل فجعل لكلِّ خلقٍ نوبة ، إذا نظرتَ في أمرِهِ لم تدرِ أيَّ حالاتِهِ أعجب : ما هداهُ إليه عقله أم ما اكتسبه بأدبه . فقال المأمون : لقد مدحته على سوء رأيكَ فيه ، فقال : لأني فيه كما قيل : [من الوافر]

كفى ثمناً لما أَسْدَيْتَ أَنَّي نصحتُكَ في الصديقِ وفي عدائي وأَنِي حين تندبني لأمرٍ يكونُ هواكَ أُغلبَ من هوائي فأعجب المأمون ذلك منه .

• ١٣٠ - أبو الحسين بن أبي البغل البغدادي يمدح أبا القاسم ابن وهب : [من البسيط]

إذا أبو قاسم جادَتْ لنا يَدُهُ لَم يُحْمَد الأَجودانِ : البحرُ والمطرُ والمطرُ وإن أضاء لنا نورٌ بِغُرَّتِهِ تضاءَلَ النيران : الشمسُ والقمرُ وإن بدا رأيهُ أو حَدُّ عَزْمَتِهِ تأخَّر الماضيانِ : السيفُ والقدرُ ينالُ بالظنِّ ما كان اليقينُ به والشاهدان عليه : العينُ والأَثَرُ كأنه وزمامُ الدهرِ في يَدِهِ يدري عواقبَ ما يأتي وما يذرُ

معنى البيت الرابع مأخوذ من بيت أنشده أبو محلم: [من الطويل]

١٣٠ زهر الآداب: ٩٧٤ ونهاية الأرب ٣: ١٨٨ (لابن أبي طاهر) ٣: ١٩١ وحماسة الظرفاء ٢: ٢٣٦ (لأبي مطران الشاشي) وأدرجت في ديوان ابن الرومي ٣: ١١٤٩ (اعتماداً على ظن لابن رشيق في العمدة ٢: ١٣٣).

١ ب: الآمدي.

يرى عاقباتِ الرأي والرأيُ مقبلٌ كأنَّ له في اليوم عيناً على غَدِ

١٣١ – ذكر أعرابيٌّ رجلاً فقال : لا تراهُ الدهرَ إلاَّ كأنه لا غنىً به عنك وإن كنتَ إليه أُحوج ، وإن أذنبتَ إليه غفر كأنَّه المذنب ، وإن احتجتَ إليه أعطاك وكأنه السائل .

۱۳۲ – وذكر آخر والياً فقال : إذا ولي لم يطابقُ بين جفونه ، وأرسل العيونَ على عيونه ، فهو غائبٌ عنهم شاهدٌ معهم ، فالمحسنُ آمِنٌ والمُسيءِ خائف .

188 - أحمد بن محمد المصيصي المعروف بالنامي في سيف الدولة ابن حمدان : [من الوافر]

له نعم تؤوب بآمليهِ إذا آبت إلى أحلى مآبِ ألدُّ من انتصارِ بعد ظلم وأَحْلَى من دُعَاءِ مستجابِ

١٣٤ - الخوارزمي : [من المتقارب]

كَأَنَّ مُواهِبَهُ فِي المحو لِ آراؤُهُ عند ضِيْقِ الْحِيَلْ فلو كَانَ سَيْفًا لَكَانَ الْأَجَلْ فلو كَانَ سَيْفًا لَكَانَ الأَجَلْ ولو كَانَ سَيْفًا لَكَانَ الأَجَلْ ولو كَانَ سَيْفًا لَكَانَ الأَجَلْ ولو كَانَ يُعطي على قَدْرِهِ لأَغْنَى النّفوسَ وأَفْنَى الأَمَلْ

الفيض بن أبي صالح في أبي عبيدالله كاتب المهدي: [من البسيط]
 فالصمت في غير عِيٍّ من سجيّته حتى يَرَى موضعاً للقول يُسْتَمَعُ

۱۳۱ البصائر ٥ : ٢٧ (رقم : ٥٥) والصداقة والصديق : ٣٥٣ والعقد ٢ : ١٣٤ – ٤١٤ ، ٤١٧ والبيهقي : ٣٦٣ .

۱۳۲ محاضرات الراغب ۱ : ۱۹۲ وزهر الآداب : ۷۷۹ .

١٣٣ لم ترد هذه القطعة في المجموع من شعره .

١٣٤ نسب الشعر في نهاية الأرب ٣ : ١٩١ لابن الرومي ، ولم يتضمنه ديوانه .

١٣٥ معجم المرزباني : ١٩٤ .

# لا يُرسِلُ القولَ إلاّ في مواضِعِهِ ولا يخافُ إذا حلَّ الحبي الجَزَعُ

۱۳٦ - كتب ابن مكرم إلى ابن المدبر: إنَّ جميعَ أكفائِكَ ونظرائِكَ يتنازعون الفضل ، فإذا انتهوا إليك أقرُّوا لك ، ويتنافسون في المنازل ، فإذا بلغوك وقفوا دونك ، فزادك الله وزادنا بك وفيك ، وجعلنا ممن يقبله رأيك ، ويقدمه اختيارك ، ويقع في الأمور بموافقتك ، ويجري منها على سبيل طاعتك.

۱۳۷ – كان مصعب بن الزبير من أجمل الرجال ، فبينا هو جالس بفنائه بالبصرة إذ وقفت عليه امرأة من طيء تنظر إليه فقال : ما وقوفكِ عافاكِ الله ؟ فقالت : طُفِيءَ مصباحنا فجئنا نقتبس من وَجْهكَ مصباحاً .

١٣٨ – شاعر : [من الكامل المجزوء]

وكأنَّ بهجته اكتست حُسْنَ الإقالة للذنوب

١٣٩ – وصف المأمونُ ثمامةَ فقال : إنه يتصرَّفُ في القلوبِ تَصَرُّفَ السحابِ مع الجنوب .

• 12 - قال عبدالله بن عروة لابنه: إنه والله ما بَنَتِ الدنيا شيئاً إلا هَدَمَهُ الدينُ ، ولا بنى الدين شيئاً فاستطاعت الدنيا هدمه. ألا ترى إلى علي ما يقولُ فيه خطباء بني أميّة من ذمّه وعيبه ؛ والله لكأنما كانوا يأخذون بناصيته إلى السماء ؛ أو ما رأيتَ ما يندبون به موتاهم ؛ والله لكأنما يندبون به جيَفاً .

١٣٦ نثر الدره: ١٠٦.

۱۳۷ ربيع الأبرار ١ : ١٥٨.

١٣٩ غرر الخصائص: ٤٣٩.

١٤٠ نثر الدر ٣ : ١٨٦ . وقارن بما ورد في نسب قريش : ٤٨ (والقائل هو عامر بن عبدالله بن الزبير) إن الله لم يرفع شيئًا فاستطاع أحد خفضه . . .

١ م: بعيراً .

1 ٤٢ - وقال زياد الأعجم في محمد بن القاسم الثقفي : [من الكامل] قاد الجيوشَ لخمسَ عشرةَ حِجّةً ولداتُهُ عن ذاك في أشغالِ قَعَدَتْ بهم أهواؤُهُم وسَمَتْ به هممُ الملوك وَسَوْرَةُ الأَبطالِ

الكامل] وله فيه : [من الكامل] إن المنابر أصبحت مختالة بمحمد بن القاسم بن محمد والمنابر أصبحت مختالة يا قُرْبَ سَوْرَةِ سؤددٍ من مَوْلِدِ

128 - منصور النمري في الرشيد : [من الطويل]

وليس لأعباء الأمورِ إذا عَرَتْ بمكترثٍ لكن لهنَّ صبورُ يُرَى ساكنَ الأَوصالِ باسطَ وَجهِهِ يُرِيكَ الهُوَيْنَا والأمورُ تطيرُ

150 - الغريبي الكوفي ، غلب عليه طلب الغريب فنسب إليه ، يمدح

۱٤١ البصائر ٣ : ١٨٥ (رقم : ٦٦٨) ومحاضرات الراغب ٢ : ٣١١ ولقاح الخواطر : ٦٦/أ وربيع الأبرار ٢ : ٣٥٥ .

<sup>1</sup> الأغاني ١٦ : ٣٢٧ ، ٣٥٦ (للكميت) وكذلك في الحماسة البصرية ١ : ١٣٢ ومن غير نسبة في حماسة الخالديين ١ : ٤٥-٤٦ وهو لزياد الأعجم في معجم المرزباني : ٣٤٤ (أو لغيره) وانظر الممتع : ٨٥-٨٦ .

المنافرة الأعجم أو لغيره كما في المرزباني : ٣٤٤ وانظر عيون الأخبار ١ : ٢٢٩ والبصائر ٥ : ٢٢ ورقم : ٢١٧) وبهجة المجالس ١ : ٥١٥ وربيع الأبرار ٢ : ٤٥ وحماسة الخالديين ١ : ٥٥ والمستطرف ١ : ٢٣٣ .

<sup>112</sup> لم يردا في شعره (جمع الطيب العشاش) وقد يلحقان بالقصيدة رقم : ١٧ .

١٤٥ البصائر ٢ : ١٤٩ (رقم : ٢٥٧) وتصحف الاسم فيه إلى المقدسي .

١ الأغاني : هماتهم .

٢ سقطت هذه الفقرة من م .

بعض الكتّاب: [من الكامل]

إِنْ كَنتَ تقصدني بظلمِكَ عامداً فَحُرِمْتَ نَفْعَ صداقةِ الكتّابِ والناهضين بكلِّ عب،ٍ مُثْقِلِ والقاطعين على الصديق بفضلهم ولئن جحدتهم الثناء فطالما

السائقين إلى الصديق ثرى الغنى الناعشين لعثرةِ الأصحاب والناطقين بفَصْل كلِّ خطاب والطيبين روائحَ الأثوابِ جَحَدَ العبيدُ تفضُّلَ الأرباب

١٤٦ - محمد بن أمية الكاتب: [من الوافر]

لطافةُ كاتبِ وخشوعُ صبٍّ وفطنةُ شاعرِ عند الجوابِ 12۷ – خارجة بن فليح المللي (وملل عنه : [من الطويل] كَأُنَّ على عِرْنِينِهِ وجَبينِهِ شعاعَيْنِ لاحا من سماكٍ وَفَرْقَدِ هو التابعُ التالي أباه كما تلا أبوه أباه سيداً وابنَ سيّد

١٤٨ - وُضِعَ على مائدةِ المأمونِ يومَ عيد أكثرُ من ثلاثمائةِ لونِ ، فكان يَذْكُرُ منفعةَ كُلِّ لُونِ ومضرَّتَه وما يختصُّ به ، فقال يحيى بن أكثم : يا أميرَ المؤمنين ، إن خضنا في الطبِّ فأنت جالينوسُ في معرفته ، أو في النجوم فأنت هِرْمِسُ في حسابِهِ ، أو في الفقهِ فأنت على بن أبي طالب في علمه ، أو في السخاءِ فأنت حاتمٌ في صفته ، أو في صِدْق الحديثِ فأنتَ أبو ذرٌّ في لهجته ، أو في الوفاءِ

<sup>.</sup> ١٤٧ : ١٢ : ١٤٧ .

قال البكري (شرح الأمالي : ٦٥) وملل التي ينسب إليها على مقربة من المدينة ؛ شاعر مطبوع من شعراء الدولة العباسية .

١٤٨ كتاب بغداد : ٣٦ والأخبار الموفقيات : ٤٠ ومحاضرات الراغب ٢ : ٣٠٤ والبيهقي : ٤٣٨ والجليس الصالح ٣: ٩١ وربيع الأبرار ٤: ١٢٤.

١ ب: الملكي وملك.

فأنت السموالُ بن عاديا في وفائه ، فَسُرَّ بكلامه وقال : يا أبا محمد إنّ الإنسانَ إنما يَفْضُلُ غيره بعقله ، ولولا ذاك لم يكن لحمّ أطيبَ من لحم ، ولا دمّ أطيبَ من دم .

القيل الفيلسوف : فلان يُحْسِنُ القولَ فيك ، قال : سأَكافيهِ . قيل : بماذا ؟ قال : بأن أحقِّقَ قوله .

• 10 - مدح رجلٌ هشامَ بن عبد الملك فقال: يا هذا إنه قد نُهِيَ عن مَدْحِ الرجلِ في وجهه ، فقال له: ما مَدَحْتُكَ ، وإنما ذكرتُ نِعَمَ الله عليك لتجدِّدَ لها شكراً .

أشار هشام بن عبد الملك إلى الخبر عن النبيِّ عَلَيْهُ: إذا رأيتم المدّاحين فاحثوا في وجوههم التراب ؛ قال العتبي : هو المدحُ الباطلُ والكذب ، وأما مدحُ الرجل بما هو فيه فلا بأس به ، وقد مدح أبو طالب والعباسُ وكعب وحسّان وغيرهم رسولَ الله عَيِّلَةُ ولم يبلغنا أنه حثا في وجوههم تراباً . وَمَدَحَ هو عَلِيَّ المهاجرين والأنصار ، ومدح نفسه وقال : أنا سيِّدُ ولدِ آدم . وقال يوسف عليه السلام (إنّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (يوسف : ٥٥) . وفي حثو التراب معنيان : أحدهما التغليظ في الردِّ عليه ، والثاني : أن يقال له بفيك التراب .

١٥١ - قال أنوشروان : من أَثْنَى عليكَ بما لم تُولِهِ ، فغيرُ بعيدٍ أن يرميك للم تَجْنِهِ .

**١٤٩** البصائر ٧ : ١٧٦ (رقم : ٤٧٥) وربيع الأبرار ٤ : ١٥٨ .

۱۰۰ البصائر ۱ : ۲۸ (رقم : ۲۰) ونثر الدر ۲ : ۱۸۳ ومحاضرات الراغب ۲ : ۳۸۰ وربيع الأبرار
 ٤ : ۱۵۷ وفي معنى حثو التراب انظر المستطرف ۱ : ۲۲۹ وربيع الأبرار ٤ : ۱۵۵ .

١٥١ ربيع الأبرار ٤: ١٥٩.

١ م : وجهان .

٢ م: يعصيك ؛ ب: وضع لفظة «يهجوك» فوق «يرميك».

١٥٢ - وقال وهب بن منبه: من مَدَحَكَ بما ليس فيك فلا تأْمَنْ أن يذمَّكَ
 بما ليس فيك .

١٥٣ – وقال شاعر : [من الوافر]

إذا ما المدحُ سار بلا نوالٍ من الممدوح كان هُوَ الهجاء

101 - القاسم بن أمية بن أبي الصلتِ الثقفي : [من الكامل]

قومٌ إذا نزل الحريبُ بدارِهِمْ تركوهُ ربَّ صواهلٍ وقيانِ وإذا دعوتهمُ ليومِ كريهةٍ سَدُّوا شعاعَ الشمسِ بالخرصانِ لا ينقُرون الأَرْضَ عند سؤالهم لتطلَّبِ العلاَّتِ بالعيدانِ بل يبسطون وجوهَهُمْ فترَى لها عند السؤالِ كأحسنِ الألوانِ

100 - حكى الجاحظ عن إبراهيم بن السندي: قلت في أيام ولايتي الكوفة لرجل من وجوهها كان لا يجف ُ لِبْدُهُ ، ولا يستريحُ قلمهُ ، ولا تَسْكُنُ حركتُهُ في طلب حوائج الناس وإدخال السرور على قلوبهم ، والمرافق على الضعفاء ، وكان عفيفَ الطُّعْمَةِ ، وجيهاً مفوهاً : خبرني عما هَوَّنَ عليكَ النَّصَبَ ، وقوَّاكَ على التّعب ، قال : قد والله سمعت عناء الأطيارِ بالأسحارِ على الأشجارِ وسمعت خفق الأوتارِ ، وتجاوب العودِ والمزمار ، فما طربتُ من صوتٍ حَسَنٍ كطربي من ثناء حسن على رجل قد أحسن ، فقلت : الله أبوك ، لقد حُشيت كرماً .

١٥٢ ربيع الأبرار ٤ : ١٥٩ والبصائر ٧ : ١٣ (رقم : ٥) وفيه تخريج كثير لأقوال مشابهة .

١٥٣ عاضرات الراغب ٢: ٣٧٧.

<sup>101</sup> ربيع الأبرار ك : ١٥٩ والحماسة البصرية ١ : ١٣٤ والحيوان ١ : ٣٢ وعيون الأخبار ٣ : ١٥٢ والشعر والشعراء : ٣٧٦ والإصابة ٥ : ٢٢٤ ومعجم المرزباني : ٢١٣ وشرح الأمالي : ١٢٦ ، ٨٦ والأغاني ٤ : ١٢٤ وحماسة ابن الشجري : ١٠٦ وتهذيب ابن عساكر ٣ : ١٢٦ (لأمية) وحماسة الظرفاء ٢ : ٢٣٧ .

<sup>100</sup> العقد 1 : ٢٧٤ وعيون الأخبار ٣ : ١٢١ وربيع الأبرار ٤ : ١٦٢ وشرح النهج ١ : ٣٨٩ - ٣٢٩ وشرح النهج ١ : ٣٢٩ - ٣٢٨ .

107 - قيل للجمل المصريّ : هلاّ مدحتَ سليمانَ بن وهب وهو وال ، ومدحته وهو معزول ، فقال : عزلُهُ أكرمُ من ولايةِ غيره ، وإنما أمدحُ كرمَهُ لا عمله ، وكرمُهُ معه عَمِلَ أم عزل .

١٥٧ - المخبَّلُ السعديّ : [من البسيط]

ينجيهمُ من دواهي الشرِّ إن أزمت

إني رأيت بني سعد بفضلهم كلّ شهابِ على الأعداء مصبوب إلى تميم حماةِ العزِّ نِسْبَتُهُمْ وكلُّ ذي حسب في الناس منسوبُ قومٌ إذا صَرَّحَتْ كَحْلٌ بيوتُهُمُ عزَّ الذليلِ ومأوى كلِّ قرضوبِ ا صَبْرٌ عليها وفيضٌ غيرُ محسوب

> ١٥٨ - ذو الرمّة: [من الطويل] يطيبُ ترابُ الأرضِ أن تنزلوا بها وما زلتَ تَسْمُو للمعالى وتجتبي إلى أن بلغتَ الأربعين فأَلْقِيَتْ فأحكمتها لا أنت في الحكم عاجزً

وتختالُ أن تعلُو عليها المنابرُ جَبا المجد مذ شُدَّت عليك المآزرُ إليكَ جماهيرُ الأمور الأكابرُ ولا أنتَ فيها عن هُدَى الحقِّ جائرُ

> **١٥٩** أبو نواس : [من الطويل] إليكَ ابنَ مستنِّ البطاح رَمَتْ بنا مَهاري إذا أشْرَعْنَ بَحْرَ مفازة

مقابلةٌ بين الجديل وَشَدْقَمِ كَرَعْنَ جميعاً في إناءِ مُقَسَّم

البصائر ٧ : ٣٥ (رقم : ١٠٤) وربيع الأبرار ١ : ٧٩٠ ، ٤ : ١٧٢ .

اسم المخبل الربيع (أو كعب) بن ربيعة من مخضرمي الجاهلية والإسلام . 104

ديوان ذي الرمَة : ١٠٤٥ ونهاية الأرب ٣ : ١٩٢ ومجموعة المعانى : ٩٣ . 101

ديوان أبي نواس : ٥٠٩–٥٠٩ . 109

صرَّحت كحل: لم يكن في السماء غيم؛ وكحل: السنة المجدية. والقرضوب: الفقير.

الجديل وشدقم: فحلان من الإبل.

نَفَخْنَ اللَّغَامَ الجَعْدَ ثم ضَرَّبْنَهُ على كلِّ خيشوم نبيل المُخَطَّمِ حدابيرُ ما يَنْفَكُ في حيثُ بَرَّكَتْ دمٌ من أَظَلُّ أو دُمٌّ من مُخَدَّمٍ ﴿ حدابيرُ ما يَنْفَكُ فِي حيثُ بَرَّكَتْ دمٌ من أَظَلُّ أو دُمٌّ من مُخَدَّمٍ ﴿ ١٩٠ – ابن الرومي من غرائب معانيه: [من الكامل]

ما أنتَ بالمحسودِ لكنْ فَوْقَهُ إِنَّ المُبِينَ الفضلِ غيرُ مُحَسَّدِ يتحاسد القومُ الذين تقاربَتْ طبقاتهم وتقاربوا في السؤدد فإذا أبرَّ كريمهم وبدا لهمْ تبريزُهُ في فضلِهِ لم يحسدِ فإذا أبرَّ كريمهم الرضي: [من المنسرح]

يا مُخْرِسَ الدهرِ عن مقالتِهِ كلَّ زمانٍ عليكَ مُتَّهَمُ شَخْصُكَ ۚ فِي وَجْهِ كلِّ داجيةٍ ضُحَىً وفي كلِّ مَجْهَلٍ عَلَمُ

١٦٢ – القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز : [من الوافر]

معادنُ حكمة وَغُيُوثُ جَدْبِ وأَنجمُ خبرةٍ وصدورُ نادِ

١٦٣ – آخر : [من البسيط]

تخالفَ الناسُ إِلاّ في محبَّتِهِ كأنَّما بينهمْ في وُدِّهِ رَحِمُ

۱٦٠ ديوان ابن الرومي ١: ٦٩٥.

١٩٢ ديوان الرضي ٢ : ٣٦١ ونهاية الأرب ٣ : ١٩٢ .

١٦٧ هو القاضي الجرجاني صاحب الوساطة بين المتنبي وخصومه ، له ترجمة في اليتيمة ٤ : ٣ ومعجم الأدباء ١٤ : ١٤ وابن خلكان ٣ : ٢٧٨ .

حدابير: نوق هزيلة . الأظل : باطن الخف . المخدم من البعير : ما فوق الكعب منه .

٢ سقط هذا البيت من ب.

٣ ب: سخطك.

175 – وقال آخر : [من الكامل]

فرواوُّهُ مل ً العيونِ وفضلُهُ مل ً القلوبِ وسيبُهُ مل ً اليدِ

170 - وقال أبو الحسن السلامي : [من الطويل]

إليكَ طَوَى عَرْضَ البسيطةِ جاعلٌ قُصارى المطايا أن يَلُوحَ لها القصرُ وكنتُ وعزمي والظلامُ وصارمي ثلاثة أشباهِ كما اجتمع النسرُ وبشَّرْتُ آمالي بِمَلْكِ هو الورى ودارٍ هي الدنيا ويوم ٍ هو الدهرُ

١٦٦ – وقال : [من البسيط]

وليلة لا ينالُ الفكرُ آخرَها كأنَّما طرفاها الصبرُ والجَزَعُ أَحْيَيْتُها ونديمي في الدجى أَمَلٌ رَحْبُ النَّرى وسميري خاطرٌ صَنَعُ حتى تبسَّمَ إعجاباً بزينتِهِ لفظٌ بديعٌ ومعنى فيك مُخْتَرَعُ

177 - محمد بن خليفة السّنبسي من شعراء عصرنا: [من الطويل] جميلُ المحيًّا والفَعالِ كأنَّما تَمَنَّتُهُ أُمُّ المجدِ لما تَمَنَّتُ

۱۹۸۸ – ومن شعره یمدح صکاقة بن منصور بن دُبیْس بن مزید':
 [من الطویل]

إِذَا زُرْتَهُ لَم تَلْقَ من دونِ نَيْلِه ٢ حجابًا ولم تدخل عليه بشافع

١٩٥٥ يتيمة الدهر ٢: ٢.٠٤ والشريشي ١: ١٦٣.

١٩٦ يتيمة الدهر ٢ : ٤٠٨.

١٦٧ ترجمته في الخريدة (قسم العراق) ١/٤ : ٢٠٩ والبيت ص : ٢٢٤ .

١٦٨ الخريدة (قسم العراق) ١١٤: ٢١٢ ونهاية الأرب ٣: ١٩٢ (ونسبه للسلامي) .

۱ م: مرثد ؛ ب: صدقة .

٢ الخريدة : جئته . . . بابه .

كَاءِ الفراتِ الجمِّ أَعْرَضَ وِرْدُهُ لكلِّ أَناسٍ فهو سَهْلُ الشَّرائعِ تَوَاهُ إِذَا مَا جَنَّتُهُ مِتَهَلَاً تَهَلَّلُ أَبكارِ الغيوثِ الهوامع الله

١٦٩ - ومن مديحه في محمد بن صدقة : [من الطويل]

فتى مثلُ صَدْرِ الرمِ يهفو قميصه على ليِّنِ الأعطافِ كالغُصُنِ النَّضْرِ النَّضْرِ النَّصْرِ الله القطرِ إذا ما مدحناه تبلَّج وجهه تَبَلَّج إيماضِ السحابِ على القطرِ وتأخذه عند الندى أريحية كا اهتزَّ غُصْنُ البانِ في الورقِ الخضرِ قليلُ رقادِ العينِ ثَبْتٌ جنانه أخو عَزَماتٍ لا ينامُ على وِتْرِ

[من الطويل] عمد بن الحسين الآمدي من أهل النيل: [من الطويل

من القوم لما استغرب المجد غيرهُمْ من الناس أمْسَوا فيه فوق الغواربِ إذا سالموا كانوا صدور مراتب وإن حاربوا كانوا قلوب مواكب جواد مدى لو رامت الريح شأوه كبت دون مَرْمَى خطوه المتقاربِ وبحرُ ندى لو زاره البحرُ حَدَّثَتْ عجائبُهُ عن فِعْلِهِ بالعجائب

۱۷۱ – لما ظهر عبدالله بن الزبير بالحجاز وغلب عليها بعد موت يزيدَ بن معاوية ، وتشاغلَ بنو أميةَ بالحرب بينهم في مَرْج راهط وغيره ، دخل عليه أبو صخر الهذلي في هذيل وقد جاءوا ليقبضُوا عطاءَهُمْ ، وكان عارفاً بهواهُ في بني

١٧٠ نهاية الأرب ٣: ١٩٢.

١٧١ الأغاني ٢٣: ٢٦٩.

١ لم يرد هذا البيت في الخريدة .

٢ م: الأرمكدي .

٣ م: الغرائب.

٤ الأغاني: عبدالله بن مسلم.

أمية ، فمنعه عطاء ه فقال له : علام تمنعني حقًا لي ، وأنا امرو مسلم ما أحدثت في الإسلام حَدَثًا ، ولا أخرجت من طاعة يداً ، قال : عليك ببني أمية فاطلب عندهم عطاءك . قال : إذن أجدهم سباطاً أكفهم ، سمحة أنفسهم ، بُذُلاً لأموالهم ، وهَايين لمجتديهم ، كريمة أعراقهم ، شريفة أصولهم ، زاكية فروعهم ، قريباً من رسول الله علي وعلى آله نَسبُهُم وَسَببُهُم ، ليسوا إذا نُسبُوا بأذناب ولا وشائط ولا أتباع ، ولا هم من قريش كفقعة القاع ، لهم السودد في الجاهلية والملك في الإسلام ، لا كمن لا يُعد في عيرها ولا نفيرها ، ولا حكم آباؤه في نقيرها ولا قطميرها ، ليس من أحلافها المطيبين ، ولا من ساداتها المطعمين ، ولا جودائها الوهابيين ، ولا من الداتها المطعمين ، ولا جودائها ألوهابين ، ولا من الدول من البخفن ، والسنان من الزّج ، وكيف والذّناب ، وأين النصل من الجفن ، والسنان من الزّج ، والله والدنّنابي من القدامي ، وكيف يُقضَلُ الشحيح على الجواد ، والسّوقة على المؤلك ، والمجيع بخلاً على المطعم فضلاً ؟!

فغضب ابن الزبير حتى ارتعدت فرائِصُهُ وَعَرِقَ جبينه ، واهتزَّ من فرعه إلى قدمه ، وامتقع لونه ثم قال : يا ابن البوّالةِ على عقبيها ، يا جلْفُ ، يا جاهلُ ، أما والله لولا الحرماتُ الثلاث : حرمةُ الإسلام ، وحرمةُ الحرم ، وحرمةُ الشهرِ الحرام لأخذتُ الذي فيه عيناك ؛ ثم أَمَرَ به إلى سجن عارم .

وله بعد ذلك خبر مع عبد الملك حين ملك وقتل ابن الزبير ، ليس هذا موضع ذكره .

١٧٢ – مدح أعرابي رجلاً فقال: هو والله فصيح النسب ، فسيح الأدب ،
 من أي أقطاره أتيته انثنى إليك بكرم المَقَالِ وَحُسْنِ الفعال .

۱۷۲ البصائر ٥: ٩١ (رقم: ٣٧٨).

١ م: جوائدها.

١٧٣ – وهذه بدائع من مدائح المتنبي وأمثال شوارد من شعره ، جمعتها متصلة متتالية : [من البسيط]

> ليتَ المدائحَ تَسْتَوْفِي مناقِبَهُ خُدْ ما تراهُ ودعْ شيئاً سمعتَ به وقد وجدتَ مكانَ القولِ ذا سَعَةٍ

فما كليبٌ وأهلُ الأَعْصُرِ الأُوَلِ في طلعةِ البدر ما يُغْنيكَ عن زُحَلِ فإن وَجَدْتَ لساناً قائلاً فَقُلِ

١٧٤ - وله في سيف الدولة : [من الطويل]

تلقَّاهُ أعلى منه كعباً وأكرمُ وبلَّ ثياباً طال ما بلُّها الدمُ من الشام يتلو الحاذقَ المتعلِّمُ من الضَّرْبِ سَطْرٌ بالأسِنَّةِ معجمُ

ولما تَلَقَّاهُ السَّحابُ بصوبهِ فباشرَ وَجْهاً طال ما باشَرَ القنا تَلاكَ وبعضُ الغيثِ يتبعُ بَعْضَهُ وكلُّ فتىً للحرب فَوْقَ جبينِهِ

يُشيرُ إليها من بعيدٍ فتفهمُ تَرقُ لميافارقين وَتَرْحَمُ ولو زَحَمَتُها بالمناكب زحمةً دَرَتْ أيَّ سوريها الضعيفُ المهدَّمُ من الدم يُسْقَى أو من اللحم يُطْعَمُ فكلُّ حصانٍ دارعٌ متلتَّمُ ولكن صدهم الشرِّ بالشرِّ أَحْزَمُ

وأَدَّبَهَا طولُ الطِّرادِ فَطَرْفُهُ تجانَفُ عن ذاتِ اليمين ِ كَأُنَّها على كلِّ طاوِ تحت طاوِ كأنَّه لها في الوغى زِيُّ الفوارسِ فوقها وما ذاك بخلاً بالنفوس على القنا

۱۷۳ ديوان المتنبي : ۲۳۰ . ۱۷۶ دیوانه : ۲۹۳–۲۹۳ .

١ الديوان : القتال .

#### ومنها :

أَخَذْتَ على الأرواح كلَّ ثنيّةٍ فلا موتَ إلا من سِنانِكَ يُتَقَى 1۷٥ – وله: [من الطويل] أَلَذُّ من الصهباء بالماء ذكرُهُ سنيُّ العطايا لو رأى نومَ عينه سنيُّ العطايا لو رأى نومَ عينه 1۷٦ – وله: [من الكامل]

قاد الجيادَ إلى الطِّعانِ ولم يَقُدْ كُلُّ ابنِ سابقةٍ يُغيرُ بِحُسْنِهِ إِن خُلِّيتْ رُبِطَتْ بآدابِ الوغى في جَحْفَلِ سَتَرَ العيونَ غبارُهُ يرمي بها البلدَ البعيدَ مُظَفَّرٌ

المُخْفِرينَ بكلِّ أبيضَ صارمٍ متصعلكين على كثافةٍ ملكهم يتقيَّلونَ ظلالَ كلِّ مُطَهَّمٍ

وفوارس يُحيي الحمامُ نفوسَها ما زلتَ تضربهم دراكاً في الذرى

من العيش تُعْطي مَنْ تَشَاءِ وتحرمُ ولا رِزْقَ إلاّ من يمينِكَ يُقْسَمُ

وأحسنُ من يُسْرِ تلقَّاه مُعْدِمُ من اللُّومِ آلى أَنَّها لا تهوِّمُ

إلا إلى العاداتِ والأوطانِ في قَلْبِ صاحبِهِ على الأَحزانِ فدعاوُها يُغْني عن الأَرسانِ فكأنما يَنْظُرْنَ بالآذانِ كلُّ البعيدِ له قريبٌ دَانِ

ذَمُ الدروعِ على ذوي التيجانِ متواضعينَ على عظيم الشانِ أُجَلِ الظليمِ وَرِبْقَةِ السِّرحانِ

فكأنَّها ليست من الحيوان ضرباً كأنَّ السيفَ فيه اثنانِ

ومنها:

١٧٥ ديوان المتنبي : ١٠٥ .

<sup>.</sup> ٤١٣ . ديوانه : ٤١٣ .

خَصَّ الجماجم والوجوة كأنَّما جاءت إليكَ جسومُهُمْ بأمانِ رَفَعَتْ بِكَ العربُ العمادَ وصيَّرت قممَ الملوكِ مواقدَ النيرانِ أنسابُ فخرهمُ إليكَ وإنما أنساب أصلهم إلى عدنان يا مَنْ يقتِّل مَن أراد بسيفِه أصبحتُ من قتلاك بالإحسانِ

١٧٧ – وقال : [من الطويل]

وما كنتَ ممَّن أُدركَ المُلْكَ بالمُنى عِداكَ تراها في البلادِ مساعياً لبستَ لها كُدْرَ العَجَاجِ كأنما وَقُدْتَ إليها كلَّ أُجردَ سابحٍ

ولكنْ بأيّامٍ أَشَبْنَ النّواصِيا وأنتَ تراها في السماء مراقيا ترى غيرَ صافٍ أنْ ترى الجوَّ صافيا يؤدِّيكَ غضباناً وَيَثنيكَ راضيا

1۷۸ - محمد بن أحمد الحرون لمدح ويستزيد ويصف شعره : [من البسيط]

يا مؤنسَ المُلْكِ والأيامُ مُوحِشَةً ما لِي وللأرضِ لِم أُوطَنْ بها وطناً لو أُنصفَ الدهرُ أو لانَتْ معاطفُهُ لله لؤلُو ألفاظٍ أُساقطها ومن عيونِ معانِ لو كَحَلْتُ بها سحرٌ من الفكر لو دارَتْ سُلافَتُهُ

ورابط الجأش والآجال في وَجَل كأنّني بكرُ معنى سار في مَثَل أصبحت عندك ذا خيْل وذا خوَل لو كنَّ للغيدِ لاستأنسْنَ بالعَطَل نُجْلَ العيونِ لأَغناها عن الكحل على الزمانِ تمشَّى مِشْيَةَ الثَّمِل

۱۷۷ ديوان المتنبي : ٤٤٢ .

۱۷۸ ترجم المرزباني في معجمه (ص: ٤٠٤) لمن اسمه محمد بن الحسن الحرون ، وكان معاصراً للمبرد .

١ ب: الحزور .

١٧٩ - إدريس بن أبي حفصة : [من البسيط]

عن الربوع وتُلْهيها عن الزادِ

أَمامَها منكَ نورٌ يُسْتَضَاء به ومن رجائِكَ في أُعجازِها حادِ لها أحاديثُ من جدواكَ تُذْهِلُهَا

١٨٠ - آخر: [مجزوء الوافر]

فتى ماشئت من أُدَبِ الكرمُ للكرمُ الكرمُ إذا أثرى فليسِ يضيد ع في أموالِهِ الذَّمَمُ وإن قَعَدَ الزَّمانُ به أَقامَتْ نفسَهُ الهممُ رفيعٌ القدرِ مُتَّسِعٌ تحبُّ جوارَهُ النَّعَمُ وما نزلَتْ به النَّكبَا تُ إلاّ وهو مُبتسمُ يهوِّنُها وإن عَظُمَتْ ويعلمُ أَنَّها قِسَمُ

١٨١ – محمد بن هانيء : [من الطويل]

أَغَيْرَ الذي قد خُطَّ فِي اللَّوْحِ أَبتغى مديحاً له إنَّى إِذَنْ وما يستوي وحيٌّ من اللهِ مُنْزَلٌ وقافيةٌ في الغابرينَ شَرُودُ

١٨٢ – وقال أيضاً: [من الطويل]

مُقَلَّدُ وَضَّاءً من الحقِّ صارم ووارثُ مَسْطُورِ من الآي مُحْكَم

<sup>174</sup> معاني العسكري ١ : ٦٣ وزهر الآداب : ٥٠٨-٥٠٨ (يذكر إبلاً) والحماسة البصرية ١ : ١٥٧ ومجموعة المعاني ٩٥ ، ١٩٦ ؛ وادريس من معاصري إسحاق الموصلي وله فيه مرثية (الأغاني ٥ : ٣٩٤).

١٨١ ديوان ابن هانيء : ٥٦ ونهاية الأرب ٣ : ١٧٥ .

۱۸۲ ديوان ابن هانيء : ۱۵۳ ، ۱۵۷–۱۵۷ .

۱ م: کرم.

۲ م: کریم.

٣ الديوان: مضاء.

غنيٌّ بما في الطبع عن مُسْتَفَادِهِ ا إذا جَمَحَ الأَعداءِ رَدَّ جِماحَهُمْ إ فسار بهم سِيْرَ الكواكبِ لينةً ا لقد رَتَعَتْ آمالُنَا من جَنَابِهِ ب بحيثُ يكونُ الماءِ غيرَ مُكَدَّر

له كرمُ الأخلاقِ دونَ التكرُّمِ إلى جَذَع يُزْجي الحوادث أَزْلَم وشلَّه مُ الطليح المسَدَّم بغير وبيِّ المكرَع المُتَوَخَّم وحيثُ يكونُ الحوضُ غيرَ مُهَدَّم وحيثُ يكونُ الحوضُ غيرَ مُهَدَّم

١٨٣ - وقال أيضاً: [من الطويل]

فليس لِيَوْمَيْهِ وعيدٌ ولا وعدُ وليس له في غيرِ سابغةٍ سَرْدُ ويشرُفُ من تأميلهِ الرجلُ الوغدُ

أَطافَتْ بِخِرْقِ يسبقُ القولَ فِعْلُهُ وليس له في غيرِ طِرْفٍ أريكَةٌ فتىً يَشْجُعُ الرِّعْديدُ من ذِكْرِ بأسِهِ

114 - الجاحظ في مدح كتاب: متى رأيت بستاناً يُحْمَلُ في رُدْنِ ، أو روضةً تتقلّب في حِجْرٍ ؟ من لك بزائرٍ إن شئت جعل زيارتَهُ غِبًّا ، وورودَه خِمْساً ، وإن شئت لَزِمَكَ لزومَ الظلّ ، وكان منك مكانَ بعضك ؟ الكتاب هو الذي إن نظرت فيه بَجَّحَ نفسك ، وعمَّر صَدْرَكَ ، وعرفت به في شَهْرٍ ما لا تعْرِفُهُ من أفواهِ الرجالِ في دهر. ولو لم يكنْ من فضلِهِ عليكَ وإحسانِهِ إليك ، إلا مَنْعَهُ لك من الجلوس على بابك والنظر إلى المارَّةِ بك ، مع ما في ذلك من التعرُّض من فتحرُّ من مع ما في ذلك من التعرُّض

۱۸۳ ديوانه : ۲۱۱ ومجموعة المعاني : ۹۰ .

١٨٤ الحيوان ١: ٣٩، ٥٠، ٥١–٥٢.

١ الديوان: سير الذلول براكب.

١ م: يثقل.

٣ الحيوان : تقل .

للحقوق التي تَلْزَمُ ، ومن فُضُولِ النظر ، ومن عادةِ الخوض [فيما لا يعنيك] ، ومن حضور ألفاظِ الناسِ الساقطة ومعانيهم الفاسدة ، وأخلاقهم الردية ، وجهالاتهم المذمومة ، لكان في ذلك السلامة ثم الغنيمة .

١٨٥ - خطب رجل جارية فرد عنها وقيل : أما سمعت ما قيل فيها :
 [من البسيط]

يظلُّ خُطَّابُها مِيلاً عمائمهمْ كأنّ أنضاءها أنضاء حجاج لها أبٌ سيّدٌ ضخمٌ وإخوتها مثلُ الأَسنَّةِ يستثنيهم الهاجي

١٨٦ - شاعر يمدح مناظراً: [من الطويل]

إذا قال بذَّ القائلين مقالهُ ويأخذُ من أكفائِهِ بالمخنَّقِ

١٨٧ – آخر في مثله : [من الكامل]

يتقارضُونَ إذا التَقَوا في مَجْلِس نظراً يُزِيلُ مواضعَ الأقدام

١٨٨ – البحتري: [من الكامل]

أَحْضَرْتَهُمْ حُجَجًا لو اجتُلِبَتْ بها عُصْمُ الجبالِ لأَقبلتْ تَتَنزَّلُ

١٨٩ – أبو تمام : [من البسيط]

تَبْتُ الخطابِ إذا اصطكَّتْ بمظلمةٍ في رَحْلِهِ أَلْسُنُ الأَقوامِ والرُّكَبُ

<sup>•</sup> ١٨٥ البيتان في البصائر ٣ : ١٦٨ (رقم : ٥٨٨) وقد صدّرهما بخبر طويل .

۱۸۲ محاضرات الراغب ۲: ۷۳.

١٨٧ البيان والتبيين ١: ١١ واللسان (قرض) ومحاضرات الراغب ١: ٧٣.

۱۸۸ ديوان البحتري ۳: ١٦٠١.

**۱۸۹** ديوان أبي تمام ۲ : ۲۵۶ .

لا المنطقُ اللغْوُ يزكو في مَقَاوِمِهِ يوماً ولا حُجَّةُ الملهوفِ تُسْتَلَبُ • 19 - الأنصارى : [من الطويل]

مجالسُهُمْ خَفْضُ الحديثِ وقولُهُم إذا ما قَضَوْا في الأمرِ وحيُ المخاصرِ

١٩١ - نظر الحسن بن رجاء إلى خطِّ حَسَنٍ فقال : هو مُتَنزَّهُ الألحاظِ ،
 وَمُجْتَنَى الأَلفاظ .

۱۹۲ - ونظر أعرابي كاتباً يكتب بين يدي المأمون فقال: ما رأيتُ أطيشَ من قلمه ، ولا أثبت من حلمه .

197 – ابن المعتزّ : [من الطويل]

إِذَا أَخَذَ القَرطاسَ خِلْتَ يمينَهُ تَفَتَّحُ نَوْراً أُو تُنَظِّمُ جوهرا

194 - قيل لبعضهم: كيف ترى إبراهيم الصولي ؟ فقال: [من البسيط] يولُّدُ اللؤلو المنثورَ منطقُه وينظمُ الدرَّ بالأقلامِ في الكتبِ

وروايته كما جاء هنا في محاضرات الراغب ١ : ٧٤ .

١٩١ رسائل التوحيدي (ابراهيم الكيلاني) : ٥٩ (الحسن بن وهب) : متنزه اللحظ الغنج ، ومجتنى اللفظ البهج ؛ والبصائر ١ : ١٠٨ (رقم : ٣٣٩) ومحاضرات الراغب ١ : ١٠٠ .

١٩٢ زهر الآداب: ٤٠٣ (بصيغة الجمع).

۱۹۳ محاضرات الراغب ۱ : ۱۰۱ .

١٩٤ رسائل التوحيدي : ٥٦ (وكتب البيت كأنه نثر) .

١ الرسائل : يثجثج .

190 - قال عبد الملك لغيلان : أخبرني عن أفضل البنين فقال : الساتر البارُ ، المأمونُ منه العار . قال : فأفضل البنات . قال : المتعجّلة إلى القبر ، المفيدة أباها سَنِي الأَجر . قال : فأفضل الإخوان . قال : الشديد العَضُد ، الكريم المشهد ، الذي إذا شهد سرَّك ، وإذا غاب بَرَّك . قال : فأفضل الأخوات . قال : التي لا تفضح أخاها ولا تكسو عاراً أباها . فقال عبد الملك : لله أمَّ درَّتْ عليك .

### نوادر في المدح

197 - قال السريُّ الرِّفَاءِ يصف طبيباً: [من السريع] كأُنَّهُ من لُطْفِ أَفكارِهِ يجولُ بين الدم واللحم إن غضبت رُوحٌ على جسمها ألَّفَ' بين الروح والجسم

19۷ – وقال الجمل المصري في مثله : [من المنسرح] إذا سَقَامٌ عَراكَ نازِلُهُ فاندبْ أبا جعفرٍ لنازلِهِ يَعْرِفُ ما يشتكيهِ صاحبُهُ كأنما جالَ في مفاصِلِهِ

19۸ - وقال أبو الحسن التغلبيّ في مدح الصغار: [من الكامل] وإذا رميت بلحظِ طَرْفِك في العلا نجماً صغيراً فهو فوق الأنجم وصغيرة الخمس الأصابع إنّها أوْلَى بزينةِ خاتم المتختّم والرمح أصغر عقدة فيه التي عند السنانِ وذاك صَدْرُ اللّهْذَم وكذلك الدينارُ يَصْغُرُ حَجْمُهُ وهو الثمينُ تراهُ فوق الدرهم

١٩٦ ديوان السريّ : ٢٥٥ .

۱۹۷ تشبیهات ابن آبی عون : ۳۷۲.

١ الديوان : أصلح .

١٩٩ - وقال سويد بن أبي كاهل يمدح وَضَحاً: [من الرمل]
 هو زَيْنُ الوجهِ للمرء كما زَيَّنَ الطِّرْفَ تحاسينُ البَلَقْ
 ٢٠٠ - ومثله لعليّ بن جبلة: [من البسيط]

الناسُ كالخيلِ إِن ذَمُّوا وإِن مَدَحُوا ۚ قَدْرَ الشبابِ كذا الأَوضاحُ في الناسِ

٢٠١ - عقبة الأسدي يقوله لهند بنت أسماء لـما تزوجها الحجاج :
 [من الوافر]

جزاكَ اللهُ يا أسماءِ خيراً كا أرضيتَ فَيْشَلَةَ الأميرِ بِصَدْعٍ قد يفوحُ المسكُ منه عليه مثلُ كِرْكرَةِ البعيرِ إذا أَخَذ الأمير بمثعبيها سمعتَ لها أزيزاً كالصريرِ إذا نَفَحَتْ بأرواح ترَاها تجيدُ الرهزَ من فوقِ السريرِ

٣٠٧ – نزل أبو نُخَيْلَةَ بسليمان بن صعصعة فأَمرَ غلامَهُ أن يتعاهَدَهُ ، فكان يغاديه ويراوحه بالخبز واللحم ، فقال يمدحُ الخباز : [من الرجز] باركَ ربّي فيكَ من خبّازِ ما زلتَ مُذْ كنتَ على أوفازِ تنصبُّ باللحم انصبابَ البازي

<sup>199</sup> كتاب البرصان والعرجان : ٤٧ وقافيته مغيَّرة هنا ، وأصلها «القرح» ، وانظر الحيوان ٥ : ١٦٦ حيث نسبت الأبيات التي منها هذا البيت إلى بعض بني نهشل ؛ وعيون الأخبار ٤ : ٦٥ والتشبيهات : ٣٨٥ .

<sup>•</sup> ٢٠٠ لم يرد في شعره المجموع (عطوان) . وهو في التشبيهات : ٣٨٥ .

٢٠١ الأغاني ٢٠: ٣٣٣ وبلاغات النساء: ١٥١.

٢٠٢ الأغاني ٢٠: ٣٧٣-٣٧٣ واسم أبي نخيلة الجنيد بن الجون مولى بني حماد .

١ الأغاني : بمشعبيها .

٣٠٣ – ونزل أبو نخيلة على الربيع فأمر غلامه السائس أن يتفقّد فَرَسَهُ ، فمدح الربيع بأرجوزة ، ومدح فيها معه سائسه فقال : [من الرجز] لولا أبو الفضل ولولا فَضْلُهْ ما اسطيع باب لا يُسنَّى قُفْلُهْ ومن صلاح راشد إصْطَبْلُهْ نعمَ الفتى وخيرُ فعل فِعْلُهْ يَسْمَنُ منه طِرْفُهُ وَبَعْلُهُ

فضحك الربيع وقال له : يا أبا نخيلة ، أترضَى أن تقرنَ بي السائسَ في مديح ، كأنك لولم تمدحُه كان يضيعُ فرسك .

٢٠٤ – وقد مدح السوداوي الفارقي سائساً بمثل هذا فقال وأجاد:
 [من الكامل]

وقًاكَ رَبُّكَ رَمْعَ كلِّ حصانِ وكفَى مِحَسَّكَ طارق الحدثانِ وأمنتَ من حَنَقِ الخيولِ إذا سَطَتْ وتصاهلَتْ حَنَقًا على الغلمانِ فلقد حَوَتْ منكَ الأواخي سيدًا في طَرْح مرشحة وحَرْم بطانِ بركاتُ كفِّكَ للبهائم نعمةٌ تعني عن الشُّعرانِ والأتبانِ والأتبانِ وإذا كشفت جلالها وتخالفَتْ بغرائبِ الأجناسِ والألوانِ ظنَّ المحدِّقُ أنّ بُوبُو عينِهِ متنزِّه في روضةِ البستانِ فتبيت نَفسُكَ في القماطِ نزاهةً من أن يقالَ غلامُ رَحْلِ فلانِ

وهي طويلة أنشدنيها الشيخ الزاهد أبو عبدالله محمد بن عبد الملك الفارقي ، قال : أنشدنيها أبو على ولدُ شاعِرها .

٢٠٥ – باع رجلٌ من النمر بن تولب ناقةً ثم اجتاز بها وهي خَلْفَ باب تحن ، فسمع صوتَها فقال : [من الطويل]

٣٠٣ الأغاني ٢٠ : ٣٧٣.

حَلَفْتُ يميناً للوضاحِيِّ بَرَّةً وأخرى على أَمثالها أنا حالفُ لقد شاقني تحنانُ عَجْلَى ودونها من البيتِ قُفْلٌ مُغْلَقٌ وسقائف لعمري لئن أصبحتِ في دارِ تَوْلَبٍ يُغَنِّيكِ بالأَسحارِ ديكٌ مساعفُ لقد طالمًا طَوَّفْتِ فِي الشَّوْلِ لَم تَرَيْ دجاجاً وَلَم يَعْلِفْكِ فِي المصرِ عالفُ فكلّ المطايا بعد عجلَى ذميمةٌ تَلاَئِدُهَا والناجياتُ الطرائفُ' فكم من خليل قد أزرتِ خليلَه وذي كربةٍ نَجَّيْتِهِ وهو خائفُ فلولا ديونٌ من عروضك قُضِّيَتْ وَمِيرةُ صبيانٍ وفقرٌ محالفُ لكان بعيداً أن تكوني بعيدةً ولو نَقَدَ المالَ الكثيرَ الصيارفُ

فلما سمع النمر بذلك أعادها ووهب له ثمنها .

### ٢٠٦ – أبو نواس يذكر كلباً : [من الرجز]

أَنْعَتُ كَلِبًا أَهِلُهُ فِي كَدِّهِ قد سَعِدَتْ جدودُهُمْ بجدِّهِ فكلُّ خير عندهم من عنده يظلُّ مولاه له كعبده يَبِيتُ أَدْنَى صاحبِ من مهده وإن عَرَى جَلَّلَهُ ببردِهِ ذا غُرَّةٍ مجلَّلاً بزَنْدِهِ تلذُّ منه العينُ حُسْنَ قَدُّهِ تَأْخيرَ شِدْقَيْهِ وطولَ حَدُّهِ تلقَى الظباءِ عَنَتاً من طَرْدِهِ يشربُ كأس شَدِّها بشدِّه يصيدنا عشرين في مَرْقَدِّهِ يا لكَ من كلبِ نسيجٍ وَحْدِهِ

الزُّند : عظمُ الساقِ ها هنا ، وهو في غيره عظم الساعد . ومرقده من الارقاد وهو الإسراع .

۲۰۲ ديوان أبي نواس : ۲۷۶ والحيوان ۲ : ۳۵–۳۹ .

١ هذا البيت : سقط من م .

٧٠٧ - سمع أعرابي قوله تعالى : ﴿ الأَعرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً ﴾ (التوبة : ٩٧) فامتعض ثم سمع ﴿ ومن الأَعْرابِ مَن يُؤمِّنُ باللهِ ﴾ (التوبة : ٩٩) فقال : الله أكبر ، هجانا الله ثم عاد مدحنا ، وكذلك فعل الشاعر حيث يقول : [من الطويل]

هجوتُ زهيراً ثم إني مدحتُهُ وما زالتِ الأَشرافُ تُهْجَى وَتُمْدَحُ ٢٠٨ – أعرابيُّ يمدحُ ماتحاً : [من الرجز]

يُزَعزِعُ الدلوَ وما يُزَعزِعُهُ يكفيه من جَمْع البنانِ إصبعه تكاد آذان الدلاء تتبعه

٢٠٩ - دخل بدويٌّ حماماً فاستطابه فقال لصاحبه: [من الرمل المجزوء]
 إنَّ حمَّامَكَ هذا غيرُ مذمومِ الجوارِ
 ما رأينا قبل هذا جَنَّةً في وَسُطِ نارِ

١١٠ - رفع إلى الحسن بن سهل أنّ الدواب وبئت فماتت ببغداد فوقّع بقتل الكلاب ، فقال أبو العواذل : [من الوافر]

له يومانِ من خيرٍ وشرِّ يسلُّ السيفَ فيه من القرابِ فأما الجودُ فيه فللنصارى وأمّا شرُّه فَعَلَى الكلابِ

وكانت أكلَتْ لحومَ الدوابّ فكلبت على الناس فاضطروا إلى قتلها وعلموا معنى توقيع الحسن .

٧٠٧ المستطرف ٢ : ٢٦٥ .

٠٠٨ البصائر ٦: ١٦ (رقم: ٢٢) وربيع الأبرار ١: ٢٢٦.

۲۰۹ ربيع الأَبرار ۲: ٣٤٢.

٧١٠ ربيع الأبرار ٤ : ٤٣٦ .

التي التي المحيفة التي تعاقد المشركون فيها على رسول الله على ، إلا ذكر رسول الله على ، الآية . الله على ، وبها تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب . . . الآية .

٢١٢ - وقال السريُّ يمدح مزيناً : [من المتقارب]

له راحةً سيرها راحةً تمرُّ على الرأسِ مرَّ النسيمِ إذا لمع البرقُ في كفِّهِ أَفاضَ على الرأسِ ماء النعيمِ

٣١٣ - وقال آخر يمدح ابن حائك : [من المنسرح]

يا ابنَ الذي قد زَكَتْ صنائِعُهُ في كلِّ مصرٍ بذاك منعوتِ لولا مساعي أبيك يرحمه الـ له لكنَّا كصاحب الحوتِ

٢١٤ - وقال عتبة الأعور في ابن حجام: [من المنسرح]

أَبُوكَ أُوهَى النجادَ عاتقُهُ كَمْ من كميّ دمَّى ومن بَطَلَ يأخذُ من مالِهِ ومن دَمِهِ لم يُمْسِ من ثأرِهِ على وَجَل

على نهر عبدالله الذي يشق البصرة ، فقال عبدالله : ما أصلح هذا النهر لأهل هذا على نهر عبدالله الذي يشق البصرة ، فقال عبدالله : ما أصلح هذا النهر لأهل هذا المصر !! قال غيلان : أصلح الله الأمير ، يتعلم صبيانهم فيه العَوْمَ ، وهو لِسِقائِهِمْ وَمَسِيل مياههم ، وتأتيهم فيه مِيرَتُهُمْ . ثم مرَّ غيلان بعد ذلك وهو يسايرُ زياداً ،

۲۱۲ ديوان السري : ۲٤٧ .

۲۱۵ ربيع الأبرار ۱: ۲۲۷ والشريشي ۱: ۱۵۵.

وهو مجانب لابن عامر ، فقال زياد : ما أُضَرَّ هذا النهرَ بأهل هذا المصر . قال غيلان : أجل أصلح الله الأمير ، تنزُّ منه دورهم ، وتَغْرَقُ فيه صبيانهم ، ومن أجله يكثرُ بعوضهم . فصرف غيلان لسانه مدحاً وذمًّا كما شاء .

٢١٦ – ويشبهه أنّ خالد بن صفوان قال لجاريته: هاتي جبناً فإنه يَهيجُ المعدةَ وَيُشَهِّي الطعام ، وهو حِمْضُ العرب . قالت : قد كان ونفد . قال : لا عليكِ ، فإنه يَقْدَحُ في الأسنانِ ، ويستولي على البطن ، وهو من عَمَل أهل الذمة .

۲۱۷ – أثنى رئيسُ وَفْدٍ على ملك ، فإنه لكذلك إذ أفلتَتْ منه ضرطة ، فالتفت إلى استِهِ وقال يخاطبها : مثلُ هذا الملكِ يصلحُ أن يُثننَى عليه بجميع الجوارح ، ولكن إذا رأيتِ اللسانَ يتكلَّم فاسكتي أنتِ . فضحك الملك وقضى حوائجهم .

٣١٨ - حدثني أبو المكارم محمد بن الحسين الآمدي الشاعر قال : حضرت مُرَجَّى بن نبيه خال ابن أبي الخير صاحب البطيحة ، وكان هجَّاء خبيثَ اللسان ، وقد قال لعمر القلانسي وهو أكبرُ قوّادِ البطيحة : إني قد مدحتُكَ يا أصفهسلار بشعر جيد ، فقال : أسمعنيه فقال : [من مخلع البسيط]

في عُمَرٍ أَلفُ أَلفِ خيرٍ تمحو له أَلفَ أَلفِ ذَنْبِ

فقال له في النصف الأول : تقولُ بفضلك هذا ، فلما أتمَّ البيت قال له : بَشَّرَكَ الله بخير ، فقال مُرَجَّى :

واحدةٌ أنه حمارٌ بغيرٍ مكرٍ وغيرٍ خَبٍّ

فقال له عمر : صدقتَ ، والله ما عندي لا خبٌّ ولا مكر ، ولو مدحتني بهذا

۲۱۷ قارن بما ورد في محاضرات الراغب ۳: ۲۷٦ «كان أعرابي يكلم رئيساً . . . » . والبصائر ٤:
 ۱۹۳ (رقم: ۹٤٥) .

بمحضرِ الأمير ، يعني ابن أبي الخير ، لكان أنفعَ لي وأوقعَ عندي .

٢١٩ - قال ابن كناسة : لما جاءتِ المسوِّدةُ سَخْروا المستهلَّ بن الكميت بن زيد وحملوا عليه حملاً ثقيلاً وضربوه ، فمرَّ ببني أسدٍ فقال : أتَرْضَوْنَ أن يُفْعَلَ بي هذا الفعل ؟ فقالوا : هؤلاء الذين يقول فيهم أبوك : [من الخفيف]

والمصيبون بابَ ما أخطأ النا سُ وَمُرْسُو قواعدِ الإسلامِ قد أصابوا فيك فلا تكذب أباك .

المنصور، حاجةً فمنعه منعاً قبيحاً ، فقال له أحدُ جلسائه : قد وُفَقْتَ ، فإنّ هذا البخور، حاجةً فمنعه منعاً قبيحاً ، فقال له أحدُ جلسائه : قد وُفَقْتَ ، فإنّ هذا الرجلَ قَوَّاد ، فقال له : وهذا عندك عيب ؟! قال : وأيُّ عيب أكبر منه ؟ قال أبو أيوب : أتدري ما كانت العرب تسمِّي القواد وما هو عندهم ؟ قال : لا أدري . قال أبو أيوب : كانوا يُسمُّونَهُ الحكيم ، وذلك أنه يأتي إلى الصعب يُذلِّلهُ ، والجازع والحَزْنِ يُسهِّلُه ، والبعيد يقرِّبه ، والقريب فيباعده ، والخائف فيؤمنه ، والجازع فيصبره ، والآيس فَيُطْمِعُهُ ، والمغلق فيفتحه ، والمتحيّر فيرشده ، والضعيف فيؤيّده ، يحيي نفسين ، ويجمع بين محبَّين ، وله يتطأطأ الممتنع ، ويبرزُ المصونُ فيؤيّده ، يعبي نفسين ، ويجمع بين محبَّين ، وله يتطأطأ الممتنع ، ويبرزُ المصونُ المحتجب ، وبه يسهلُ الصعبُ المتوعّر ، وقد مدح عمر بن أبي ربيعة قوادة فقال : [من الرمل]

فأتتها طَبَّةٌ عالمةٌ تخلطُ الجدُّ مراراً باللعبْ

۲۱۹ كتاب الورقة: ۷۸.

٧٢٠ بعض الأشعار دون القصة وردت على التوالي في محاضرات الراغب ٣ : ٢٥٨ بيتا عمر ، وعجز البيت الذي يليهما والشعر المنسوب إلى ابن الرومي (وليس في ديوانه) أما شعر الفرزدق فهو في ديوانه ١ : ٣٤٤ .

١ م: أكبر من هذا.

تُغْلِظُ القولَ إذا لانَتْ لها وَتُراخي عند سَوْراتِ الغَضَبُ وقال آخر: [من البسيط]

\* في فمها من رُقَى إبليسَ مفتاحُ \*

وقال ابن الرومي : [من الرمل المجزوء]

لو يشا ألَّفَ ضباً حُسْنَ تأليفٍ بحُوتِ ويقودُ الجملَ الصع ب بخيطِ العنكبوتِ

وقال آخر : [من الوافر]

يقودُ من الفراهةِ أَلفَ بَعْلٍ بها حَرَنٌ بخيطِ العنكبوتِ

وقال الفرزدق : [من الطويل]

فغلغل وقَّاعٌ إليها فأَقبلَتُ تخوضٌ خُداريًّا من الليلِ أَخْضَرا لطيفٌ إذا ما انفكَّ أُدركَ ما ابتغى إذا هو للظبي المخوفِ تَقَتَّرًا يزيدُ على ما كُنْتُ أُوصيتُهُ به فإن ناكرَتْهُ لان ثُمَّتَ أَنكرا

٢٢١ – قال الأصمعي : كنتُ بالبادية ، فرأيتُ امرأةً تبكي على قبر وتقول :
 [من المتقارب]

۲۲۱ أمالي القالي ١ : ٦٣ ونهاية الأرب ٣ : ١٩٣ وشرح القالي : القريع : الفحل من الرجال ، الشجاع ، والمقاء : الطويلة ، والثرماء : التي سقطت ثنيتاها ، والبرشاء التي اختلط فيها لونان كالبياض والحمرة .

١ الديوان : تغلغل .

٢ الديوان : تجوس .

٣ الديوان : انسلَّ .

٤ الديوان: للطنء.

فَمَنْ للسُّوَالِ ومَن للنَّوالِ وَمَنْ للمقالِ ومن للخُطَبْ ومن للحُمَاةِ ومن للكُمَاةِ إذا ما الكُمَاةُ جَثَوْا للرُّكَبْ إذا قيل مات أبو مالكِ فتى المكرماتِ قريعُ العربْ

قال: فملتُ إليها فقلتُ: من هذا الذي مات هؤلاء الخَلْقُ بموتِهِ ؟ فقالت: أما تعرفه ؟ قلت: اللَّهمَّ لا . فأقبلت ودموعها تنحدر ، وإذا هي مَقَّاء بَرْشَاء ثرماء ، فقالت : فديتُكَ ، هذا أبو مالك الحجَّامُ خَتَنُ أبي منصور الحائك . فقلت : عليك لعنة الله ، والله ما ظننتُ إلاّ أنَّه سيّدٌ من ساداتِ العرب .

٨٣

# الفصل الأول في الشكر

٢٢٢ - قيل: اشكر المنعم عليك ، وأنعم على الشاكر لك ، تستوجب من ربِّك الزيادة ، ومن أخيك المناصحة .

٣٢٣ - وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : لا يزهدنَّكَ في المعروف من لا يشكرك عليه ، وقد يدرك من شكرك عليه ، وقد يدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر ، والله يحبُّ المحسنين .

۲۲٤ – ومما تعزیه الفرس إلى اسفندیار : الشكر أفضل من النعمة لأنه یبقی
 وتلك تفنی .

٢٧٤ - وقال موسى بن جعفر : المعروفُ غلُّ لا يفكُهُ إلا المكافأة أو
 الشكر .

٣٢٦ - وقال أيضاً: قلةُ الشكرِ تزهّد في اصطناعِ المعروف. (وليس في هذا مناقضة لكلام جده على عليه السلام لأنه فيما أخبر عن عادة النفس فيه ولم يأمر بالزهد في المعروف لقلة الشكر).

۲۲۲ زهر الآداب : ٤٠٦ .

٣٢٣ نهج البلاغة : ٥٠٥ (رقم : ٢٠٤) ونهاية الأرب ٣ : ٢٤٨ وعيون الأخبار ٣ : ١٧٨ .

٢٧٤ نهاية الأرب ٣ : ٢٤٨ وعزا واويّ ويائي .

٢٢٥ نهاية الأرب ٣: ٢٤٨.

٢٢٦ نهاية الأرب ٢٤٨٠ .

٣٢٧ - وقال رجل لسعيد بن جبير : هذا المجوسيُّ يوليني خيراً فأشكره ويسلم عليَّ فأردَّ عليه ، فقال سعيد : سألت ابن عباس عن نحو هذا فقال : لو قال لي فرعون خيراً لرددته عليه .

٢٢٨ - وقيل: ارع حق من عظمك بغيرِ فاقة إليك ، بإعطائِهِ إيّاكَ ما
 تُحِبُّ ، واستعنْ على شكره بإخوانك ، فإنّ ذلك من حق الحريّة عليك .

٢٢٩ – قال الأخطل: [من البسيط]

لأَلْجَأْتْنِي قريشٌ خائفاً وجلاً ومِوَّلَتْني قريشٌ بعد إقتارِ المنعمون بنو حربٍ وقد حَدَقَتْ بِيَ المنيةُ واستبطأتُ أنصاري

• ٢٣٠ - وقال جرير: [من البسيط]

نفسي الفداء لقوم زيَّنوا حسبي وإن مَرِضْتُ فهم أهلي وعوّادي إن يجرِ طيرٌ بأمرٍ فيه عافيةٌ أو بالفراقِ فقد أحسنتم زادي

٣٣١ – وقالت امرأةٌ من العرب : [من الكامل المرفل]

كَم نعمة لكَ أَخْرَسَتْ كَرَماً صَرْفَ الزمانِ وأَلْسُنَ العسرِ البستني نعماً خلعتُ بها عني ثياب مذلّة الفقرِ ماذا أقول لمن محاسنه غطّتْ عليّ مساوىء الدهر

٣٣٢ – وقال أبو نُخَيْلَةَ : [من الطويل]

أمسلمُ إنَّى يا ابنَ كلِّ خليفةٍ ويا جَبَلَ الدنيا ويا زِينَةَ الأرضِ

٧٢٧ عيون الأخبار ٣ : ١٦٥ وبهجة المجالس ١ : ٧٥٠ .

۲۲۹ ديوان الأخطل: ١١٩ ومجموعة المعاني: ٥٥ وحماسة ابن الشجري: ١٠٨.

۲۳۰ ديوان جرير: ٨٠٦ والأغاني ٨: ٨٧.

٢٣١ مجموعة المعاني : ٩٥ .

٢٣٢ ربيع الأبرار ٤ : ٣٢٦ والحماسة الشجرية : ١١٧ وبيتان في بهجة المجالس ١ : ٣١٣ والزهرة
 ٢ : ٢١٦ وعيون الأخبار ٣ : ١٦٥ ونهاية الأرب ٣ : ٢٤٩ .

شكرتُكَ إِنَّ الشكرَ حَبْلٌ من التقى وما كلَّ من أُوليته نعمةً يقضي ونبهتَ لي ذكري وما كان خاملاً ولكنَّ بعض الذكرِ أُنبهُ من بعض

٣٣٣ – وقال آخر : [من الطويل]

سأشكرُ عمراً ما تراخَتْ منيتي أياديَ لم تُمْنَنْ وإن هيَ جلَّتِ فتى غيرُ محجوبِ الغنى عن صديقِهِ ولا مُظْهِرُ الشكوى إذا النعلُ زلَّتِ رأى خَلَّتي من حيثُ يَخْفَى مكانُها فكانت قَذَى عينيه حتى تَجَلَّتِ

٢٣٤ - وقال يزيد المهلبي: [من الطويل]

رهنتُ يدي بالعجزِ عن نيل شكره وما فوقَ شكري للشكورِ مَزِيدُ ولو كان مما يُسْتَطاعُ استطعتُهُ ولكنَّ ما لا يستطاع شديدُ

٧٣٥ - وقال أبو تمام : [من السريع]

كم نعمةٍ منك تَسَرْبَلْتُها كأنها طُرَّةُ بُرْدٍ قشيبْ من اللواتي إن وَنَى شاكرٌ قامَتْ لِمُسْدِيها مقامَ الخطيبْ

نظر فيه إلى قول نصيب : [من الطويل]

فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب

۲۲۳ نحمد بن سعد الكاتب ولغيره ؛ انظر أمالي القالي ١ : ٤٠ وشرح الأمالي : ١٦٦ والأغاني ١٤ : ٢٧٨ ومعجم المرزباني : ٣٥٩ والعقد ١ : ٢٧٩ والحماسة (شرح المرزوقي) رقم : ١٨٨ وبهجة المجالس ١ : ٣١٤ والممتع : ٣٨٨ ومعجم الأدباء ٥ : ١٥٨ وابن خلكان ٣ : ٤٧٨ ، ٢ ٢ ٢٣١ وشرح النهج ٥ : ٤٦ ونهاية الأرب ٣ : ٢٤٩ ومجموعة المعاني : ٩٦ وعيون الأخبار ٣ : ١٦١ والحماسة البصرية ١ : ١٣٥ والكامل للمبرد : ٢٧٨-٢٧٩ والخزانة ١ : ٣٥ والزهرة ٢ : ١٦١ .

٢٣٤ زهر الآداب : ٣٢٣ (لأعرابي) ونثر النظم : ٥٥.

٣٣٥ نهاية الأرب ٣ : ٢٤٩ ومجموعة المعاني : ٩٦ ؛ وبيت نصيب في زهر الآداب : ٣٣٥ ومجموعة المعاني : ٩٦ ومحاضرات الراغب ٢ : ٣٧٦ وشعر نصيب : ٥٩ .

٢٣٦ - وقال عمارة بن عقيل: [من الطويل]
 بدأتم فأحسنتم فأثنيت جاهداً فإن عدتم أثنيت والعود أحمد

٣٣٧ - كتب رجل إلى بعض الملوك: حَمَّلْتُ حاجتي فلاناً لا أنّ شكري ضَعُفَ عن حَمْلِ أياديك ، بل أحببتُ أن يكون إخواني أعواناً على شكرك ، وشهوداً على فضلك .

ويَرُّه، ويكاتبه برقاع مختصرة مختومة ، فيجيبه برقاع مستوفاة منشورة ، فقال ويرَّه، ويكاتبه برقاع مختصرة مختومة ، فيجيبه برقاع مستوفاة منشورة ، فقال له الواشي : إنّ فلاناً يُريدُ الزِّراية عليك بما تفعله في مكاتبتك . فقدح ذلك فيه عنده فعاتبه عليه ، فقال القاسم : أيها الوزير ، رقاعُك تَشْمَلُ على بِرِّ ورقاعي تشملُ على واجبِ شكر ، وأنت تكتمُ تَفَضُّلُك ، وأنا أنشرُ تطوُّلَك ، وقال : [من الطويل]

وكم لكَ عندي من عطاءٍ أُذيعُهُ بجودك في الدنيا فإنكَ ساتِرُهُ وَلَمُ لَكَ عندي من عطاءٍ أُذيعُهُ فَلَا أَنا أُنساهُ ولا أُنتَ ذاكِرُهُ

٧٣٩ – وقال أبو عيينة بن محمد بن أبي عيينة المهلبي: [من البسيط]

تَتْرَى هي الغايةُ القصوى من المننِ الله استطاعة ذي روح وذي بدنِ أوفَى من الشكرِ عند الله في الثمنِ حَدْواً على مثلِ ما أُولَيْتَ من حَسَنِ

يا ذا اليمينين قد أُوْلَيْتَنِي مِنناً ولستُ أسطيعُ من شكر أجيءُ به لو كنتُ أعرفُ فوقَ الشكرِ منزلةً أخلصتُها لكَ من قلبي مهذّبةً

٢٣٦ الحماسة البصرية ١ : ١٨٢ والكامل للمبرد : ٤٣ .

۲۳۷ نثر الدر ٥: ١٣٤-١٣٣.

٢٣٩ الأغاني ٢٠: ٤٣ ونهاية الأرب ٣: ٢٤٩.

• ٢٤ - وقال الحسن بن هانيء : [من الكامل المرفل]

قد قلتُ للعبّاسِ معتذرا من ضعف شُكْرِيهِ ومعترفا أنت امرؤ جَلّلتني نعماً أوهت قوى شكري فقد ضعفا لا تُسْدين لليّ إليّ عارفة حتى أقومَ بشكرِ ما سلفا

٢٤١ - وقال الحسين بن الضحاك للواثق من أبيات : [من الطويل] إذا كنتُ من جَدُواكَ في كلِّ نعمةٍ فلا كنتُ إن لم أُفْنِ عمري بِشُكْرِكَا

فقال الواثق : لله درُّكَ يا حسينُ ما أُقربَ قلبَكَ من لسانِكَ ، فقال : يا أمير المؤمنين ، جودُكَ يُنْطِقُ المُفْحَمَ بالشعر ، والجاحدَ بالشكر .

٧٤٧ - كتب أبو إسحاق الصابي إلى الصاحب أبي القاسم ابن عباد من كتاب : كتبت وليس مني جارحة إلا ناطقة بشكرك وَحَمْدِكَ ، ولا في الدهر جارحة إلا عافية بفضلك ورفدك ، وأنا مستمر على دعائي لك لو خلوت من أن يكون عائداً بصلاحي ورائشاً لجناحي لالتزمته عن الأحرار العائشين في نداه ، يكون عائداً بصلاحي ورائشاً لجناحي لالتزمته عن الأحرار العائشين في نداه ، المستظلين بذراه ، فكيف وأنا أول سائم في مراتعه ، ووارد لشريعته .

٣٤٣ - كاتب: فإنّ الشكرَ تجارةٌ رابحةٌ جعله الله مفتاحاً لخزائن رزقه، وباباً إلى مَزِيدِ فضله ، فأقيموا لله تجارة الشكر يُقِمْ لكم أرباحَ المزيد ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ﴿وَلَئِنْ شَكَرْتُم لأَزِيدَنَّكُم ﴿ (ابراهيم : ٧) .

۲٤٠ ديوان أبي نواس : ٤٧١ وزهر الآداب : ٣٢٢ ومحاضرات الراغب ٢ : ٣٧٥ وبهجة المجالس
 ١ : ٣١٦ (بيتان) وحماسة الخالديين ١ : ١٨٢ ونهاية الأرب ٣ : ٢٥١ ومجموعة المعاني :
 ٩٨ والحماسة الشجرية : ٢١٦ .

٢٤١ الأغاني ٧: ١٥٦ وأشعار الخليع : ٩٠ ونهاية الأرب ٣: ٢٥١ .

۱ م: عظم.

المُنَّةُ وَأَخْرَهَا حتى كانت منك ، وخصَّكُ بوضع الصنيعة عندي ، وَدَفْعِ المُنَّةُ وَأَخْرَهَا حتى كانت منك ، وخصَّكُ بوضع الصنيعة عندي ، وَدَفْعِ المُكروه ، فلم يَسْبِقْكَ أحدًّ إلى الإحسانِ إليَّ ، ولم يحاصَّكَ في الإنعام عليَّ ، ولم تنقسم الأيادي بشكري فهو لك موفَّر عتيد ، ولم يَخْلَقْ وجهي فهو بك مصون جديد ، ولم يزل ذمامي مُضاعاً حتى رعيته ، وحقي مبخوساً حتى قضيَّته ، وأنصفتني من دهر طالما ظلمني ، ووترني وَعَدَلَ بالحظ عني ، وأنقذتني من لؤم عَلَبَتِه ، وأجرتني من تعديه وسطوته ، وسررت بي الوليَّ الودود ، وأرغمت بي العدوَّ الحسود ، وأخذت بيدي من المذلّة ، وأنهضتني من العثرة ، ورفعت أملي العدوَّ الحسود ، وأخذت بيدي من المذلّة ، وأنهضتني من العثرة ، ورفعت أملي بعد انخفاضه ، فلست أعتدُّ يداً إلا لك ، ولا معروفاً إلاّ منك ، ولا أوجّهُ رغبةً إلاّ إليك ، فصانك الله عن شكرٍ ما سواه ، كا صُنْتَنِي عن شكْرٍ مَنْ سواكَ ، وَبَلَّعَك من الدنيا والآخرةِ غاية أملِك ومُنتهي، رضاك .

٢٤٥ – قال إسماعيل بن غزوان : لا تثقن بشكرٍ من تُعطيه حتى تَمْنَعَهُ ،
 فالصابرُ هو الذي يشكر ، والجازع هو الذي يكفر .

٧٤٦ – وقال البحتري : [من الطويل]

إِذَا أَنَا لَمْ أَشْكُرْ لِنُعماكَ جاهلاً فلا نلتُ نُعْمَى بعدَهَا تُوجِبُ الشكرا

٧٤٧ - وقال أيضاً : [من الطويل]

أَلَنْتَ ليَ الأيامَ من بعدِ قَسْوَةٍ وعاتبتَ لي دهري المسيء فأعتبا

٧٤٥ عيون الأخبار ٣ : ١٦٥ .

**٢٤٦** ديوان البحتري ٢ : ٩٢٧ ومحاضرات الراغب ٢ : ٣٧٤ ونهاية الأرب ٣ : ٢٥١ ومجموعة المعانى : ٩٧ .

٧٤٧ ديوان البحتري ١ : ٢٠١ ومجموعة المعاني : ٩٧ والحماسة الشجرية : ١١٨ .

وألبستني النَّعمى التي غَيَّرَتْ أخي عليَّ فأضحى نازحَ الودِّ أجنبا فلا فزتُ من مرِّ الليالي براحةٍ إذا أنا لم أُصْبحْ بشكرِكَ متعبا

وتمثّل بهذه الأبيات شرف الدين أبو القاسم علي بن طراد الزينبي لما خَلَعَ عليه المسترشدُ وقلّدَه وزارته .

٧٤٨ – وقال آخر : [من الوافر]

ولي في راحتيكَ غديرُ نُعْمَى صَفَتْ جنباه واطَّرَدَ الحبابُ وظلُّ لا يمازجُهُ هجيرٌ وصحوٌ لا يُكَدِّرُهُ ضبابُ وأيامٌ حَسُنَّ لديَّ حتى تساوَى الشِّيبُ فيها والشبابُ

٧٤٩ - وقال عبيدالله بن عبدالله بن طاهر : [من الكامل]

إني لشاكرُ أَمْسِهِ ووليُّهُ في يومِهِ ومؤملٌ منه غدا

٢٥٠ – وقال أبو فراس ابن حمدان : [من الطويل]

وإنَّكَ لَلْمَوْلَى الذي بكَ أَقتدي وإنَّكَ لَلنجمُ الذي بكَ أَهتدي وأنَّكَ النجمُ الذي بكَ أَهتدي وأنت الذي بلَّغتني كلَّ رتبةٍ مشيتُ إليها فوقَ أَعناقِ حُسَّدي فيا مُلْبسى النَّعْمَى التي جَلَّ قَدْرُهَا لقد أَخْلَقَتْ تلك الثيابُ فجدِّد

٢٥١ - وقال إبراهيم بن المهدي: [من البسيط]

ما زلتُ في سَكَراتِ الموت مُطَّرَحاً ﴿ ضَاقَتْ عَلَى وَجُوهُ الأَمْرِ وَالْحَيْلُ

٢٤٨ مجموعة المعاني : ٩٦ .

**٢٤٩** نهاية الأرب ٣: ٢٥١.

۲۵۰ دیوان أبي فراس : ۸۰ ومجموعة المعاني : ۹۷ .

۲۵۱ ابن خلكان ٤ : ٣٥ ، ١٢٢ (للعتابي) وثمار القلوب : ٦٣٠ .

١ م: حاجة.

فلم تزلَّ دائباً تسعى بلطفِكَ لي حتى اختلستَ حياتي من يَدَيْ أُجلي ٢٥٢ - وقال آخر: [من البسيط] وكيف أُنْسَاكَ لا نُعْماكَ واحدةً عندي ولا بالذي أوليتَ من قِدَمٍ

٣٥٣ – قال عبد الأعلى بن حماد الزيني : دخلتُ على المتوكل فقال : يا أبا يعيى ، قد هَمَمْنَا أن نَصِلَكَ بخيرٍ ، فتدافعَتِ الأمورُ ، فقلتُ : يا أميرَ المؤمنين : بلغني عن جعفر بن محمد الصادق : من لم يشكر الهَمَّةَ لم يشكرِ النعمة ، وأنشدته البيتين ، قال الباهلي : [من البسيط]

لأشكرنَّكَ معروفاً هممت به إنّ اهتمامَكَ بالمعروفِ معروفُ ولا أَلومُكَ إذ لم يُمْضِهِ قَدَرٌ فالشيءُ بالقَدَرِ المحتومِ مصروفُ

٢٥٤ - وقال ابن الرومي : [من الكامل]

كم من يد بيضاء قد أُسْدَيْتَهَا تَثْني إليكَ عنانَ كلِّ ودادِ شَكَرَ الإلهُ صنائعاً أُولَيْتَها سُلِكَتْ مع الأرواحِ في الأجسادِ

٧٥٥ - وقال آخر : [من الطويل]

وأحسنُ ما قالَ امرؤ فيكَ مدحة تلاقَت عليها مِنَّة وَقَبُولُ ورسولُ وشكر كأن الشمس تُعْنَى بِنَشْرِهِ ففي كلِّ أرض مُخْبر ورسولُ

٢٥٢ نهاية الأرب ٣ : ٢٥١ ومجموعة المعاني : ٩٧ وعيون الأخبار ٣ : ١٠٣ (وقافيته : نعم) .

٢٥٣ نهاية الأرب ٣ : ٢٥١ والبيتان في محاضرات الراغب ٢ : ٣٧٧ وعيون الأخبار ٣ : ١٦٥ ونثر
 النظم : ٥٣ وبهجة المجالس ١ : ٣١٦ وربيع الأبرار ٤ : ٣٢٣ ومجموعة المعاني : ٩٧ والمستطرف ١ : ٢٣٧ والتذكرة السعدية : ٣٥٨ (لعمرو بن المبارك) .

۲۰۲ ديوان ابن الرومي ۲ : ٦٦٧ ونهاية الأرب ٣ : ٢٥٢ .

٧٥٥ نهاية الأرب ٣ : ٢٥٢ ومجموعة المعاني : ٩٧ .

٢٥٦ - وقال البحتري: [من البسيط]

أُمَّا أياديكَ عندي فهي وَاضِحَةً ما إِن تزالُ يدٌ منها تسوقُ يدا لمَّ اللهِ عندي عَضُدًا لمَّ لا أُمدُّ يدي حتى أنالَ بها مَدَى النجوم إذا ما كُنْتَ لي عَضُدَا

٧٥٧ - وقال السري الرفاء : [من الوافر]

فكنتُ كَرَوْضَةٍ سُقِيَتْ سحاباً فَأَثْنَتْ بالنسيم على السَّحابِ

٢٥٨ – وقال أيضاً : [من البسيط]

أُصبحتُ أُظْهِرُ شكراً عن صنائِعِهِ وأُضْمِرُ الودَّ فيه أيَّ إضمارِ كيانعِ النخل يُبْدي للعيونِ ضحىً طَلْعاً نَضِيداً ويخفي غَضَّ جُمَّارِ

٢٥٩ – كتب كاتب: ما أنتهي إلى غايةٍ من شكرك إلا وجدت وراءها حادياً من بِرِّكَ ، فلا زالت ممدودةً بين أمل تبلغه ، وأملٍ فيك تحقّقه ، حتى تتملَّى من الأعمار أطولها ، وتنالَ من الدرجاتِ أفضلَها .

• ٢٦٠ - وقال الأقرع بن معاذ القشيري يشكر برّ ابنه: [من الطويل] رأيتُ رباطاً إذ علتنيَ كبرةً وشاب لِداتي ليس في بِرّهِ عَتْبُ إذا كان أولادُ الرجالِ حَزَازةً فأنت الحلالُ الحلوُ والبارِدُ العذبُ

٢٥٦ ديوان البحتري ٢ : ٧١٩ ومجموعة المعاني : ٩٧ .

۲۵۷ ديوان السري : ۳۳ .

۲۵۸ ديوان السري : ۱۱٤ .

٢٥٩ عيون الأخبار ٣: ١٦٣.

٣٦٠ شرح التبريزي على الحماسة ١٤٤: ١ والحماسية رقم: ٨٦ عند المرزوقي والكامل: ٣٤٥ وبهجة المجالس ١: ٧٧٣-٧٧٢.

١ التبريزي : حين تم شبابه وولي شبابي .

لنا جانبٌ منه دَمِيثٌ وجانبٌ إذا رامَهُ الأعداءِ متلفة صَعْبُ وَعَانبُ مِنهُ دَمِيثٌ وَجانبٌ إذا المَترُّ تحت البارحِ الغُصُنُ الرَّطْبُ وتُوبٌ إلى الأَضيافِ في ليلةِ الصَّبا إذا اجتمع السفَّارُ والبلدُ الجدبُ ٢

۲۳۱ – وقال بكير بن الأخنس: [من الطويل]

نَزُلْتُ على آلِ المهلَّبِ شاتياً غريباً عن الأوطانِ في زَمَنٍ محلِ
ويروى: فقيراً بعيد الدار في سنة محلِ (زمن المحل)

فما زال بي إلطافهم وافتقادهم " وَبِرُّهُمُ حتى حسبتُهمُ أَهلي

٢٦٢ - وقال في كلمة أخرى له: [من الطويل]
 وقد كنتُ شيخاً ذا تجاربَ جمَّةٍ فأصبحتُ فيهمْ كالصبيِّ المدلَّلِ

٢٦٣ - قيل : إذا قَصُرَتْ يَدُكَ عن المكافأة فليَطُلُ لسانُكَ بالشكر .

٢٦٤ - وقيل : للشكر ثلاث منازل : ضميرُ القلبِ ، وَنَشْرُ اللسانِ ، ومكافأةُ اليد .

۲۲۱ التبريزي ۱ : ۱۲۰ (ورقم : ۹۶ عند المرزوقي) وعيون الأخبار ۱ : ۳٤۱ والبيان والتبيين ۳ : ۲۳۱ والزهرة ۲ : ۲۰۸ وأمالى المرتضى ۲ : ۲۹۱ .

۲۶۲ البيان والتبيين ۳: ۲۳۲.

٣٦٤ محاضرات الراغب ٢ : ٣٧٣ وربيع الأبرار ٤ : ٣٠٨ ونهاية الأرب ٣ : ٢٤٨ والمستطرف
 ١ : ٢٣٧ وقارن بمنازل ثلاث أخرى للشكر في عيون الأخبار ٣ : ١٦٧ .

١ التبريزي : ممتنع .

۲ هذا البيت لم يرد عند التبريزي.

۲ م: واحتضارهم.

العندت المعالى المكرمات المك

والمنحة ، من يَطْرُقُهُ الإحسانُ ، ويزوره الإنعام إغباباً ، فيجدُ فُرْجَةً من الآلاء ، والمنحة ، من يَطْرُقُهُ الإحسانُ ، ويزوره الإنعام إغباباً ، فيجدُ فُرْجَةً من الآلاء ، يَسُدُّها بمتابعة الشكر والثناء . فأما من يَعُمُّهُ الإفضال ، ويطمُّه النوال ، وتسَّابتَ الفوائدُ إليه ، وَتَزَاحَمُ العطايا عليه ، تُصبِّحه مُغادية ، وتعقبهُ مراوحة ، وتحلُّ إليه مُضْحِيةً ومُظهرةً ، وتَفقَّدُهُ مُعْصِرةً ومُعْتمة ، فلا يعرفُ لها مدةً تُحْصَى ، ولا يغيبُ لها عن طرفه شخصا ، فقصاراه الإقرارُ بالتقصير ، وَحُمادَاهُ الاعترافُ بالتعذير ، وَهِجِيراهُ الدعاءِ بالمعونة على ما أنهض بحقوق النعمة ، ولوازم الخدمة . وهو لذلك مُواصِل ، وفضلُ الله تعالى بالإجابة كافل . وَوَصَلَ البرُّ تُشْرِقُ تباشيره ، وصدر إلينا تَضْحَكُ أساريرُه ، والله على المقابلةِ معين ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

٣٦٧ – فصل للحسن بن وهب: من شكر لك على درجة رَفَعْتَهُ إليها ، أو ثروة أَفَدْتَهُ إِيَّاها ، فإن شكري لك على مُهْجَة أَحْيَيْتَها ، وحُشَاشَة أَبْقَيْتَها ، وحُشَاشَة أَبْقَيْتَها ، وَرَمَقٍ أَمْسَكُتُهُ ، وقمت بين التَّلَفِ وبينه . ولكل نعمة من نِعَم الدنيا حدٌّ يُنتَهَى

۲۹۵ دیوان أبي نواس : ۵۳۸–۵۳۹ و محاضرات الراغب ۱ : ۲۲۹ وزهر الآداب : ۱۰۸۸ .
 ۲۹۷ نهایة الأرب ۳ : ۲۰۲ .

١ إغباباً : سقطت من م .

إليه ، ومدىً يُوقَفُ عليه ، وغايةٌ من الشكرِ يَسْمُو إليها الطَّرْفُ ، خلا هذه النعمة التي قد فاقت الوصف ، وطالَتِ الشكرَ ، وتجاوزَتْ كلَّ قَدْر ، وأنت من وراء كلِّ غاية رَدَّتْ عنَّا كَيْدَ العدوّ ، وأرغَمَتْ أَنفَ الحسود ، فنحن نلجأ منها إلى ظلِّ ظليلٍ ، وكَنَفٍ كريم ، فكيف يَشْكُرُ الشاكر ، وأين يبلغ جهدُ المجهود .

٢٦٨ - قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لرجل من أهل الشام :
 كيف عُمَّالنا قِبَلكم ؟ قال : يا أمير المؤمنين إذا طابت العين عَدُبت الأنهار .

٢٦٩ - الرضي: [من الكامل المرفل]

أَلْبَسْتَنِي نِعَماً على نِعَمِ ورفعتَ لي علماً على عَلَمِ وعلوتَ بي حتى مَشَيْتُ على بُسْطٍ من الأعناقِ والقممِ فلأشكرنَّ نداكَ ما شكرت خُضْرُ الرياضِ مصانعَ الدّيمِ فالحمدُ يُبْقِي ذِكْرَ كلِّ فتى ويُبِينُ قَدْرَ مواقعِ الكرمِ والشكرُ مَهْرٌ للصنيعةِ إن طُلِبَتْ مُهُورُ عقائل النّعمِ والشكرُ مَهْرٌ للصنيعةِ إن

• ٢٧ - أبو إسحاق الصابي : [من مخلع البسيط]

ودونك الشكر من صديقٍ واظبَ وُدًّا وزارَ غِبًّا

٣٧١ – نزل الحطيئة ، وقد أقحمتُهُ السنةُ ، ببنى مُقَلَّد بن يربوع ، فمشى

٣٦٩ ديوان الرضي ٢ : ٣٩٢ ونهاية الأرب ٣ : ٢٥٢ ومجموعة المعاني : ٩٧ ومنها ثلاثة أبيات في الحماسة الشجرية : ١١٩ .

٧٧١ الأغاني ٢ : ١٤٩–١٥٠ والبيتان في مجموعة المعاني : ٩٦ أيضاً وديوان الحطيئة : ٦٦ .

۱ ب: عنده .

بعضهم إلى بعض وقالوا: إنّ هذا الرجلَ لا يَسْلَمُ على لسانِهِ أحد ، فتعالَوْا حتى نسألَهُ عما يحبُّ فنفعلَهُ ، وعمَّا يكرهُ فنجتنبه . فأتوه فقالوا: يا أبا مُلَيكة ، أنت اخترتنا على سائر العرب ، ووجَبَ حقُّكَ علينا ، فَمُرْنَا بما تحبُّ أن نفعله ، ولما تكره أن نتناهى عنه ، فقال : لا تُكثِرُوا زيارتي فتملُّوني ، ولا تقطعوها فَتُوحشوني ، ولا تجعلوا فِناءَ بيتي مجلسًا لكم ، ولا تُسْمِعُوا بناتي غناءَ شبيبتكم ، فإنّ الغناءَ رُقيَةُ الزّنا . قال : فأقام عندهم ، وجمع كلُّ رجل منهم ولَدَهُ وقال : على أمكم الطلاق لئن تغنَّى أحدٌ منكم والحطيئةُ بين أَظهُرِنا لأضربنَّه ضربةً بسيفي ؛ فلم يزلْ مقيماً فيما يرضى حتى انجلت السنة ، وارتحل وهو يقول : [من الكامل]

جاورتُ آل مُقَلَّدٍ فحمدتهم إذ ليس كلِّ أخي جوارٍ يُحْمَدُ أَرَانَ من يُرِدِ الصنيعةَ يصطنعْ فينا ومن يُرِدِ الزهادةَ يزهِدِ

٣٧٧ - ومن مليح ما جاء في الشكر ومخرجُهُ مخرجُ الديانةِ أنّ عديّ بن أرطأة لما احتفر نهر عدي بالبصرة كتب إلى عمر بن عبد العزيز : إني احتفرت لأهل البصرةِ نهراً أعذبَ به مَشْرَبُهُمْ ، وجادَتْ عليه أموالهم ، فلم أرّ لهم في ذلك شكراً ، فإنْ أَذِنْتَ لي قسمتُ عليهم ما أنفقتُهُ عليه ، فكتب إليه عمر : إني لا أحسبُ أهل البصرةِ عند حَفْرِكَ لهم هذا النهر خلوا من رجل قال الحمد لله ، وقد رضي الله سبحانه وتعالى بها شكراً من جَنَّتِه فارضَ بها شكراً من نهرك .

٣٧٣ - أُدخل على الفضلِ بن سهلِ ملك التبت وهو أسيرٌ ، فقال : أَما تَرَى الله عزّ وجلٌ قد أَمكنَ منك بغيرِ عهدٍ ولا عَقْدٍ ؟ فما شُكْرُكَ إِن صفحتُ عنكَ ، ووهبتُ لك نفسك ؟ فقال : أَجعلُ النفسَ التي أبقيتَها بذلةً متى أردتها ، فقال

۲۷۲ ربيع الأبرار ٤ : ٣٢٨ (وبين النصين بعض اختلاف) .

٣٧٣ البصائر ٧: ١٩٣ (رقم: ٦٠٧).

الفضل : شكرٌ والله . وكلُّم المأمون فيه فصفح عنه .

٢٧٤ – وشكر أبو العيناء الطائي ققال : هذا رجل إذا رَضِي عِشْنَا في نوافل
 فضله ، وإذا غضب تَقَوَّنْنَا بقايا برِّهِ .

٣٧٥ – من كتاب للصابي يذكر فيه صمصام الدولة وصنيعة إليه بعد نكبة أبيه عضد الدولة: وإليه الرغبة في إطالة [عمر] مولانا عالي الكعب، قاهراً للخطب، مالكاً للأمر، حاكماً على الدهر، وأن يتولَّى عني مجازاتَهُ بأفضل ما جازى به قويًّا عن ضعيف، ومُغيثاً عن لهيف، وَمُنْعِماً عن شاكرٍ، ومحسناً عن ناشر.

٢٧٦- شاعر: [من الكامل]

ومن الرزيَّةِ أَنَّ شُكْرِيَ صامتٌ عما فعلتَ وأَنَّ بِرَّكَ ناطِقُ أَارى الصنيعةَ منك ثم أُسِرُّهَا إِنِي إِذِن ليدِ الكريمِ لَسَارِقُ

۲۷۷ – ودخل المبرد إلى عيسى بن فرخانشاه فشكرَهُ على رضاهُ عنه بعد أن كان قد غضبَ عليه ، فقال : أعزَّكَ الله ، لولا تجرُّعُكَ مرارةَ الغَضَبِ ما التذذت حلاوةَ الرضا ، ولا يَحْسُنُ مَدْحُ الصَّفْوِ إلا عند ذمِّ الكَدَر ، ولقد أحسنَ البحتريّ في قوله : [من البسيط]

ما كان إلا مكافاةً وتكرمةً هذا الرضى وامتحاناً ذلك الغضبُ وربّما كان مكروهُ الأُمورِ إلى محبوبِها سبباً ما مثله سَبَبُ

۲۷۶ نثر الدر ۳ : ۲۱۰–۲۱۱ والبصائر ۱ : ۷۹ (رقم : ۲۲۱) والطائي المذكور هنا اسمه أحمد بن محمد .

٢٧٦ مجموعة المعاني : ٩٦ (لأبي تمام) .

۲۷۷ البصائر ۲ : ۱۸۹–۱۹۰ (رقم : ۸۵) وربيع الأبرار ۱ : ۷۳۱ وشعر البحتري في ديوانه أيضاً ۱ : ۱۷۱ ورجز أبي نواس في ديوانه : ۹۲۳–۹۲۳ .

فقالَ له عيسى : أطال الله بقاءك ، وأحسنَ عنَّا جزاءَكَ ، فإنك كما قال أبو نواس : [من الرجز]

> من لا يعدُّ العلمَ إلاَّ ما عَرَفْ كَنَّا متى نشاءُ مِنْهُ نَغْتَرِفْ روايةً لا تُجْتَنَى من الصُّحُفْ

> > وأنا أُصِلُ البحتريّ لتمثُّلِكَ بشعره . ووصله بنحو من صلته .

٧٧٨ – قال رجل من بني الحارث بن كعب: [من الطويل]

وما يبلغُ الإنعامُ في النفعِ غايةً على المرءِ إلا مَبْلَغُ الشكرِ أفضلُ ولا بَلَغَتْ أيدي المُنيلينَ بَسْطَةً من الطّولِ إلاّ بسطةُ الشكرِ أطولُ ولا رَجَحَتْ في الشكرِ يوماً صنيعةٌ على المرء إلا وهي بالشكرِ أثقلُ فمن شكر المعروف يوماً فقد أتى أخا العُرْفِ من حُسْنِ المكافاةِ مِنْ عَلُ لا

٧٧٩ – وقال رجل من غطفان : [من البسيط]

الشكرُ أفضلُ ما حاولتَ مُلْتَمِساً به الزيادةَ عند اللهِ والناسِ

٨٨ - أُسرَتْ قيسٌ القطاميَّ في بعض حروبها مع تغلب ، فأرادوا قتله ،

۲۷۸ نهایة الأرب ۳: ۲٤۸ (لیحیی بن زیاد الحارثي) .

٧٧٩ نهاية الأرب ٣: ٢٤٩.

٨٨٠ الأغاني ٢٣ : ٢٠٩−٢١٠ وديوان القطامي : ٨٤-٨٦ ومن القصيدة أربعة أبيات في الزهرة . ٢٠٠ . ٢٠٠ .

۱ م: بخير .

٢ في ب:

ولا بذل الشكر امرؤ حق بذله على العرف في حسن المكافاة مزعل ويبدو أنّ اضطراباً حدث بين بيتين .

فَخَلَّصِه زَفَر بن الحَارِث الكلابي ، وقام دونه وحماه وحمله وكساه وأعطاه مائةً ناقة ، فقال القطاميُّ يشكره : [من البسيط]

عن القطاميّ قولاً غيرَ إفنادِ وبين قومك إلاّ ضربة الهادي وقد تعرض مني مَقْتَلٌ بادِ ولن أُبدِّلَ إحساناً بإفسادِ أوديتُ يا خيرَ مندوٍّ لهُ النادي حولي شهودٌ وما قومي بشهادِ ولو أطعتَهُمُ أبكيتَ عُوَّادي لا بل قَدَحْتَ زناداً غيرَ أصلادِ

مَنْ مُبْلِغٌ زُفَرَ القيسيَّ مِدْحَتَه إني وإن كان قومي ليس بينهمُ مُثْنِ عليكَ بما استبقيتَ معرفتي فلن أثيبكَ بالنعماءِ مَشْتَمَةً لولا كتائبُ من عمرو تصولُ بها إذ الفوارسُ من قيس بشِكَتها إذ يعتريك رجالٌ يسألُونَ دمي وقد عَصَيْتَهُمُ والحربُ مقبلة

۲۸۱ – قال فیلسوف: من مَدَحَكَ بما لیس فیك ، فلا تأمَنْ بَهْتَهُ ، ومن شكرَ ما لم تأتِ إلیه فاحذر أن یكفر نعمتك .

من النبيِّ عَلَيْهُ : من النبيِّ عَلَيْهُ : من النبيِّ عَلَيْهُ : من النبيِّ عَلَيْهُ : من أَنعمَ على رجلٍ نعمةً فلم يشكر له فدعا عليه استجيب له ؛ ثم قال نصر : اللهمَّ إني قد أنعمتُ على آلِ بسَّامٍ فلم يشكروا ، اللهمَّ فاقتلهم ، فَقُتِلُوا كلُّهم .

٣٨٣ – طلق رجلٌ امرأتَهُ فلما أراد الارتحالَ قال : اسمعي ، وليسمعْ مَنْ حضر . إني والله اعتمدتُكِ برغبة ، وعاشرتُكِ بمحبة ، ولم توجَدْ منكِ زلَّة ، ولم تَدْخُلْنِي عنك مَلَّةٌ ، ولكنَّ القضاء كان غالباً . فقالت المرأةُ : جُزيتَ من صاحبٍ ومصحوبٍ خيراً ، فما استَرَثْتُ خَيْرَكَ ، ولا شكوتُ ضَيْرَكَ ، ولا

۲۸۱ ربيع الأبرار ٤: ١٩٥، ٣٢٥ والبصائر ٧: ٣١ (رقم: ٥) وانظر ما تقدم رقم: ١٥٢.
 ۲۸۲ نثر الدر ٥: ٩٤ وربيع الأبرار ٤: ٣٢٨ ومحاضرات الراغب ٢: ٣٧٣ والمستطرف
 ٢٠٧٧ .

۲۸۳ بلاغات النساء : ۸۸ .

تمنّيتُ غيرَك ، ولم أَزِدْ إليك إلا شَرَهاً ، ولم أَجدْ لكَ في الرجالِ شبهاً ، وليس لقضاءِ الله مَدْفَعٌ ، ولا من حُكْمِهِ علينا ممتنع .

٢٨٤ - البحتري: الشكرُ نسيمُ النعم.

• ٢٨٥ – إبراهيم بن العباس في أحمد بن أبي دواد : [من الطويل]

أَتُنْتُكَ شَتَّى الرأي لابسَ حَيْرَةِ فَسَدَّدْتَنِي حتى رأيتُ العواقبا على حينَ أَلْقَى الرأيُ دوني حجابه فَجُبْتُ خُطُوباً واعتسفتُ المذاهبا

٢٨٦ – المتنبى : [من الطويل]

تركتُ السُّرَى خَلْفي لمَن قَلَّ مالُهُ وأَنْعَلْتُ أَفراسي بنعماكَ عَسْجَدا وَقَيَّدْتُ نَفْسي في هواكَ عبةً وَمَنْ وجد الإحسانَ قيداً تقيَّدا

٣٨٧ – أبو الحسين الكاتب المغربي : [من الطويل]

سأَشْكُرُ نُعْمَاكَ التي انبسطَتْ بها يدي ولساني فهو بالمجدِ ينطقُ وأَثني بما أُولَيْتَنِي من صنيعةِ ومن مِنَّةِ تغدو عليَّ وتَطْرُقُ وكلُّ امرىءِ يُثنى عليكَ مُصدَّقُ وكلُّ امرىءِ يُثنى عليكَ مُصدَّقُ

٢٨٨ – بعض المغاربة : [من البسيط]

٣٨٤ زهر الآداب: ٣٣٨ وربيع الأبرار ٤: ٣٢٥ ومحاضرات الراغب ٢: ٣٧٣.

٢٨٥ الطرائف الأدبية: ١٢٧ ومعجم الأدباء ٢: ٢٧٢.

۲۸۶ ديوان المتنبي : ۳۲۱–۳۲۲ .

٢٨٧ هو أبو الحسين محمد بن اسماعيل بن اسحاق (الأنموذج: ٣٦٠) وأبياته فيه ص: ٣٦٢ ونهاية الأرب ٣: ٣٠٣ ولأبي الحسين ترجمة في الوافي ٢: ٢١٤ ومسالك الأبصار ١١: ٣٠٧ وكانت وفاته سنة ٤٠٨ عن سبعين سنة.

۲۸۸ هو قرهب بن جابر الخزاعي (الأنموذج: ٣٢٤) وأبياته ص: ٣٢٧ وانظر مسالك الأبصار ٢١١ . ٣٢٦ .

١ الديوان : ذراك .

يا مانعَ الدهرِ أَن يَسْطُو عليَّ لَقَدْ عَلِقْتُ منكَ بحبلِ ليس يَنْصَرِمُ ما أُطيبَ العيشَ في دنيا تُصَرِّفُها بالعَطْفِ منكَ وإِنَّ لم تُدننا رَحِمُ كأنها نعمةُ الأُخرى فليس بها على المطيعين تنكيدٌ ولا أَلَمُ

٢٨٩ - ابن رشيق المغربي : [من الخفيف]

خُذْ ثناء عليكَ غِبَّ الأيادي كثناءِ الرُّبَى على الأَمطارِ سقط الشكرُ وهو مُوجِبُ نُعْما كَ سقوطَ الأنواءِ بالأَثمارِ

• ۲۹ - مسلم بن الوليد : [من الوافر]

جلبتُ لكَ الثناءَ فجاء عفواً ونفسُ الشكرِ مُطْلَقَةُ العِقَالِ وِيُرْجِعُني إليكَ إذا نأتْ بي دياري عنكَ تجربةُ الرجالِ

۲۸۹ ديوان ابن رشيق : ۷۸ ونهاية الأرب ٣ : ٣٥٢ .

۲۹۰ دیوان مسلم: ۳۳٦ والکامل للمبرد (الدالي): ۱۵۰۲.

## نوادر في الشكر

المجال أبو العيناء رجلاً ممن كان يصحبُ الحسنَ بن مَخْلَدٍ عن حالِهِ فأقبل يشكره ، فقال له أبو العيناء : لسانُ حالِكَ يُكَذِّبُ لسانَ شكرِك .

۲۹۲ – قدم أبو نُخَيْلَة على أبانِ بن الوليد فامتدحه فكساه ووهب له جارية جميلة ، فخرج يوماً من عنده فلقيه رجلٌ من قومه فقال له : كيف وجدت أبان الوليد ؟ فقال : [من الرجز]

أكثرَ واللهِ أَبانٌ مَيْرِي ومن أَبانِ الخيرِ كلُّ الخيرِ ثوبٌ لجلدي وَحِرٌ لأَيْدِي

المجالات المجالة ال

٢٩٤ – قيل لأعرابي في الشتاء : أما تصلّي ؟ قال : البردُ شديدٌ وما علي ً
كسوةٌ أصلّي فيها ، وقال : [من الطويل]

إِن يَكْسُني ربي قميصاً وَرَيْطَةً أُصلٌ وأَعْبُدُهُ إِلَى آخرِ الدهرِ وإِن لَم يكن إلا بقايا عباءة مُخرَّقَةٍ ما لي على البردِ من صبر

۲۹۳ الأغاني ۲۰: ۳۸۳–۲۸۶.

۲۹.4 ربيع الأبرار ۲: ١٦٣.

790 – السريّ الرفاء الموصلي : [من المنسرح]

من ذمَّ إدريسَ في قيادَتِه فإنني حامدٌ لإدريسِ كَلَّمَ لي عاصياً فكان له أطوعَ من آدم لإبليس وكان في سرعةِ المجيء به آصفَ في حَمْل عَرْشِ بلقيس

<sup>.</sup> ١٥٥ : ديوان السري : ١٥٥ .

# الفصل الثاني الاعتذار والاستعطاف

٢٩٦ – وثمرتهما العفو والصفح ، وهما خيرُ مندوب إليه ، وأحسنُ عضوض عليه ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحَبُّونَ أَنْ يغفرَ اللهُ لكم ﴾ (ألنور : ٢٢) .

٧٩٧ – وقال رسول الله ﷺ : أُقيلوا ذوي الهيئاتِ عثراتهم إلاَّ من الحدود .

٢٩٨ - وقال على : من اعتذر إليه أخوه المسلم فلم يقبل لم يَرِدْ على الحوض .

٧٩٩ – وقال علي عليه السلام : أُولى الناسِ بالعفوِ أُقدرِهم على العقوبة .

٣٠٠ - وقال أيضاً : العفوُ زكاةُ الظَّفَر .

١٠٣٠ - وقال أيضاً : إذا قَدَرْتَ على عدوِّكَ فاجعلِ العفوَ عنه شُكْراً للقدرةِ

٣٠٢ - وقال الحسن بن على عليهما السلام: لا تعاجل الذنبَ بالعقوبة

۲۹۲ قال النويري (نهاية الأرب ٣ : ٢٥٨) رأيت جماعة من أهل الأدب قد ألحقوا الاعتذار والاستعطاف بالمدح كالحمدوني في تذكرته .

۲۹۷ بهجة المجالس ۱ : ۳۷۰ وربيع الأبرار ۱ : ۷۵۱ وعيون الأخبار ٣ : ١٠٠ .

٣٩٨ – هِذه الفقر قد نقلها النويري في نهاية الأرب ٣ : ٢٥٨ ؛ وانظر رقم : ٢٩٨ في عيون

٣٠٤ الأخبار ٣ : ١٠٠ .

۲۹۹ بهجة المجالس ۱: ۳۷۱.

۳۰۰ ربيع الأبرار ۱: ۲۷۷.

٣٠١ ربيع الأبرار ١ : ٧٥١ .

واجعلْ بينهما للاعتذار طريقاً .

٣٠٣ - وقال أيضاً : أوسعُ ما يكونُ الكريمُ بالمغفرة إذا ضاقتْ بالذنبِ المعذرة .

**١٠٤** - وقال جعفر بن محمد : شفيعُ المذنبِ إقرارُهُ ، وتوبةُ المجرمِ اعتذارُه .

٣٠٥ – وقال رجلٌ من بني تميم لقومه : ألا أدُلكُمْ على ما هو أفضلُ من الحق ؟ قالوا : وما هو ؟ قال : العفو .

٣٠٦ - وقال الشاعر: [من الطويل]

فإن كنتَ تَرْجُو في العقوبةِ راحةً فلا تزهَدَنْ عند التجاوزِ في الأَجْرِ

٣٠٧ – وقال الحسن بن أبي الحسن رضي الله عنه : إذا كان يومُ القيامة نادى منادٍ : من كان له على الله أجرٌ فَلْيَقُمْ ، فلا يقومُ إلاّ العافُونَ عن الناس ، وتلا قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ عَفَا وأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله ﴾ (الشورى : ٤٠) .

٣٠٨ - وقال عمر بن حبيب العدوي: كنتُ في وفد أهل البصرة لما قدموا على المنصور يسألونَهُ أن يولِّي عليهم قاضياً ، فبينا نحن عنده إذ جيء برجل مصفّد يُحْمَلُ في الحديد ، فوقف بين يديه فَغَلُوا يدَهُ إلى عنقه ، فساءله طويلاً ثم بُسِطَ له وهو نِطْعٌ وأُقعد عليه ، ونحن ننظر إليه ، فأمر بضرب عنقه ، والرجلُ يحلفُ له وهو يكنبه ، ولم يتكلّم أحدٌ من الجمع . فقمتُ وكنتُ أحدثهم سنًا ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، أتأذنُ لي في الكلام ؟ فقال : قل . قلت : يُرْوَى عن ابن عمك رسول الله عليه أنه قال : من اعتذر إليه أخوه المسلمُ فلم يقبلُ عذره لم يَرِدْ عليَّ الحوض ، وقد اعتذر إليك فاقبلُ عذره . فقال : يا غلامُ اضربْ عنقه . فقلت : إنّ أباك

٣٠٦ نهاية الأرب ٣: ٢٥٩.

٣٠٧ ربيع الأبرار ١ : ٧٥٦ (لأبي بكر الهذلي مخاطباً المنصور) .

حدثني عن جدك عن ابن عباس قال قال رسول الله على الذا كان يومُ القيامة نادى مناد تحت العرش لِيقُمْ من كان له عند الله يد فلا يقوم إلا مَنْ عفا عن أخيه المسلم، فقال : آلله أنَّ أبي حدَّثكَ عن جدي عن ابن عباس عن النبي على بهذا ؟ فقلت : آلله إن أباك حدثني عن جدك عن ابن عباس عن النبي على بهذا . فقال أبو جعفر: صدق أبي عن جدي عن ابن عباس بهذا . يا غلام خل عنه ، وأمر له بجائزة وولاً في قضاء البصرة .

٣٠٩ - وأتيي المأمونُ برجل يريد أن يقتله ، وعلي بن موسى الرضا جالس ، فقال : ما تقولُ يا أبا الحسن ؟ فقال : أقول إنّ الله تعالى لا يزيدك بِحُسْنِ العفو إلا عزًا ، فعفا عنه .

• ٣١ - وكان المأمون مؤثراً للعفو كأنه خُلِقَ غريزةً له ، وهو القائل : لقد حُبِّبَ إليَّ العفو حتى أظن أني لا أثاب عليه . وسأذكر جملاً من أخباره فيه هاهنا .

٣١١ - وقع جعفر بن يحيى في رقعة معتذر : قد تقدَّمَتْ طاعَتُكَ ونصيحتك ، فإن بَدَرَتْ منكَ هفوةً فلن تغلبَ سيئةً حَسنَتين .

٣١٢ - وقال الشاعر: [من الخفيف]

ارضَ للسائل الخضوعَ وللقا رفِ ذنباً خصاصةَ الاعتذارِ

٣١٣ – وكان النابغة الذبياني مُجيداً في الاعتذار حتى قيل إنه أشعرُ الناسِ إذا رهب ، ومشهورة قصائدُهُ متضمنة الاعتذار إلى النعمان بن المنذر ، فمن ذلك

٣٠٩ نثر الدر ٢:٣٦٢.

<sup>•</sup> ٣١٠ عن محبة المأمون للعفو انظر ربيع الأبرار ١ : ٧٤٥ ونثر الدر ٣ : ١١٣ .

٣١٩ نهاية الأرب ٣ : ٢٦١ وربيع الأبرار ١ : ٧٤٧ .

**٣١٢** نهاية الأرب ٣: ٢٦١ .

٣٩٣ نهاية الأرب ٣ : ٢٦٢ وديوان النابغة : ٢٦ ، ٢٥ .

#### قوله: [من البسيط]

أُنبئتُ أَنَّ أَبا قابوسَ أُوعدَني ما إن أتيتُ بشيءِ أنت تكرهُهُ ٢ هذا لأبرأ من قولِ قُذِفْتُ به

ولا قرارَ على زأرٍ من الأُسكِ فلا لَعَمْرُ الذي قد زُرْتُهُ حِجَجًا الله وما هُرِيقَ على الأنصاب من جسدِ إذن فلا رفعَتْ سوطى إلى ً يدي طارَتْ نوافذُهُ حَرًّا على كبدى"

#### \$ ٣١ – ومن ذلك قوله : [من الطويل]

وعيدُ أبي قابوسَ في غيرِ كُنْهِهِ فبتُّ كأنّى ساوَرَتْنى ضئيلةٌ يُسَهَّدُ من نومِ العشاءِ \* سليمُها تناذَرَها الراقونَ من سوءِ سُمِّها أتُوعِدُ عبداً لم يَخُنْكَ أمانةً حملْتَ عليَّ ذَنْبَهُ وتركتهُ فإنك كالليل الذي هو مدركي خطاطيفُ حُجْنٌ في حبالِ متينةٍ

أتاني ودوني راكسٌ والضواجعُ من الرُّقْش في أنيابها السمُّ ناقعُ لِحَلْيِ النساءِ في يَدَيْهِ قعاقعُ تُطَلِّقُهُ طوراً وطوراً تراجعُ وتترك عبداً ظالماً وهو ضالعُ كذى العُرِّ يُكُوني غيرُهُ وهو راتعُ وإن خلتُ أنَّ المنتأى عنكَ واسعُ تَمُدُّ بها أيدٍ إليكَ نوازعُ

٣١٤ نهاية الأرب ٣ : ٢٦٣ وديوان النابغة : ٣٢-٣٤ ، ٣٨ وديوان المعاني : ١ : ٢١٧-٢١٨ ولباب الآداب : ٣٧٨ .

الديوان: الذي مسحت كعبته.

الديوان : ما قلت من سيء مما أتيت به .

رواية الديوان:

إلا مقالة أقوام شقيت بها كانت مقالتهم قرعاً على كبدي

الديوان: من ليل التمام.

#### ٣١٥ – ومن ذلك قوله : [من الطويل]

حَلَفْتُ فلم أتركُ لنفسِكَ ربيةً لعن كنت قد بُلِّغْتَ عني خيانةً ولكنني كنت امراء لي جانب ملوك وإخوان إذا ما لقيتهم كفعلك في قوم أراك اصطنعتهم فلا تتركني بالوعيد كأنني ولست بمستبق أخاً لا تلمُّهُ

وليس وراء الله للمرء مَذْهَبُ للبغُكَ الواشي أَغَشُ وأكذبُ من الأرضِ فيه مُسْترادٌ ومذهبُ أُحكَمُ في أموالهم وأُقرَّبُ فلم تَرَهُمْ في مثل ذلك أذنبوا إلى الناسِ مطليٌّ به القار أجربُ على شَعَثٍ أي الرجالِ المهذَّبُ على شَعَثٍ أي الرجالِ المهذَّبُ

٣١٦ – وقال طريح بن إسماعيل الثقفي يعتذر إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملك : [من البسيط]

عليَّ فيكَ الى الأذقانِ تلتهبُ شرَّا أَذاعوا وإن لم يَسْمَعُوا كذبوا تحدَّثُوا أَنَّ حبلي منكَ مُنْقَضِبُ نفسي ولم يكُ مما كنتُ أحتسبُ مرزٍ وأن لا يضروني وإن ألبُوا

أَمُشْمِتٌ أنت أقواماً صدورُهُمُ إِن يسمعوا الخيرَ يُخْفُوهُ وإن سمعوا رأوًا صدودَكَ عني في اللقاء فقد وأن سخطك شيء لم أناج به قد كنتُ أحسبُ أني قد لجأتُ إلى

٣١٥ نهاية الأرب ٣ : ٢٦١–٢٦٢ وديوان النابغة ; ٧٧–٧٤ ولباب الآداب : ٣٧٩ .

٣١٦ الأغاني ٤ : ٢١٣ ، ٣١٢ والحماسة البصرية ٢ : ٢٠ وشعراء أمويون ٣ : ٢٩٣ ؛ والبيت الثاني (منفرداً أو مع أبيات أخرى لم ترد هنا) في الشعر والشعراء : ٥٦٩ والبصائر ٩ : ١٣٩ (رقم : ٤٤٧) والصداقة والصديق : ١١٣ وربيع الأبرار ٣ : ٣٨٦ .

١ الديوان : أتيتهم .

۲ ب: اصطفیتهم.

٣ الأغاني: اكتسب.

فإن وصلتَ فأهلُ العُرْفِ أنت وإن تدفَعْ يديَّ فلي بُقْيا وَمُنْقَلَبُ إِنِي كُرِيمُ كُرامٍ عشتُ في أدب نَفَى العيوبَ وخيرُ الشيمةِ الأَدَبُ قد يعلمون بأن العزَّ منقطعٌ عني وأنّ الغنى لا بدَّ منقلبُ لا يَفْرَحُونَ إذا ما الدهرُ طاوَعَهُمْ يوماً بيسرٍ ولا يشكونَ إن نُكِبوا

٣١٧ - وقال أيضاً: [من الخفيف]

فإليكَ ارتحلتُ يشفعُ لي قُرْ بي ونصح لكم وَغَيْبٌ سليمُ فاكْسُنِي البشر إنه شاهدُ العُرْ فِ كما شاهدُ القنوطِ الوجومُ

٣١٨ - وقال أيضاً : [من الكامل]

نامَ الخليُّ من الهموم وباتَ لي ليلٌ أَكابِدُهُ وهمٌّ مُضْلِعُ أَبِعِي وجوه مخارجي من تهمة أزمتْ عليَّ وَسُدَّ منها المطلعُ جزعًا لمعتبة الوليد ولم أَكُنْ من قبل ذاك من الحوادثِ أجزعُ فلأنزِعَنَّ عن الذي لم تَهْوَهُ إن كان لي -ورأيتَ ذلك- مَنْزَعُ إن كنتَ في ذنبِ عتبتَ فإنني عما كرهتَ لنازعٌ مُتَورِّعُ فاعطفْ فِداكَ أبي عليَّ توسُّعاً وفضيلةً فعلى الفضيلةِ تُتْبَعُ

٣١٩ – وكان البحتري نابغي الاعتذار ، فمن جيد قوله فيه : [من الطويل] عَذِيري من الأيامِ رنَّقْنَ مَشْرَبي وَلقَّيْنَي نَحْساً من الطيرِ أَشاماً

٣١٧ لم ترد في «شعراء أمويون» .

٣١٨ الأغاني ٤ : ٣١٥–٣١٦ وشعراء أمويون ٣ : ٣٠٤ .

٣١٩ ديوانَ البحتري ٣ :١٩٨٢ وديوَان المُعَانَيْ ١ : ٢١٩ ونهاية الأرب ٣ : ٣٦٣-٢٦٣ .

١ م: يوماً .

وأكسبننى سُخْطَ امرِىءِ بِتُّ مَوْهِناً أرى سُخْطَهُ ليلاً من الليل مظلما بَقِيَّةِ عَتْبٍ شَارَفَتْ أَنْ تَصرَّما تبلُّجَ عن بعض الرضى وانطوى على تَلَبُّثُ في أعقابها وتلوَّما إذا قُلْتُ يوماً قد تجاوز حَدَّهَا وأصيدَ إن نازعتُهُ الطَّرْفَ رَدَّهُ كليلاً وإن راجعتُه القولَ جمجما ثناهُ العدا عنّى فأصبح مُشرعاً ٢ وأوهمه الواشون حتى توهما رُبَّاهُ وَطَلْقاً ضاحكاً فتجهَّما وقد كان سَهْلاً واضحاً فتوعَّرَتْ ومنتقمٌ منى امرؤ كان مُنْعِما أُمُتَّخِذًّ عندى الإساءةَ مُحْسِنً يرى الحمدَ غُنْماً والملامةَ مَغْرَمَا ومكتسبً فيَّ الملامةَ ماجدٌ ولا خوف إلا أن تجور وتظلما] [يخوفني من سوءٍ رأيكَ معشرٌ تبيَّنَ أو جُوْمٍ إليكَ تقدّما أُعينُكَ أَن أخشاك من غيرِ حادثٍ تُحَلِّلُ بالظنِّ الذمامَ المحرَّما وأكبرُ ظنَّى أنَّك المرةِ لم تكن ولو كان ما خُبُّرْتَهُ أو سَمِعْتَهُ لما كان غَرُواً أن أَلومَ وَتَكُرُمَا به ولكَ العُتْبَى على وأَنْعَمَا لَىَ الذنبُ معروفاً وإن كنتُ جاهلاً

• ٣٧ - أُتِيَ بالجاحظِ بعد هلاكِ ابن الزيات ، وكان من المنقطعين إليه ، إلى ابن أبي دواد ، وهو مُقَيَّدٌ وفي عنقه سلسلة ، فقال له ابن أبي دواد : والله ما علمتك إلا متناسياً للنعم ، كَفُوراً للصنيعة ، معدّداً للمساوىء ، وما فُتَّنِي باستصلاحي لك ، ولكنّ الأيامَ لا تُصْلِحُ منكَ لفسادِ طويّتك ، ورداءةِ دِخْلَتِكَ ، وسوء اختيارِك ، فقال الجاحظ : خفّض عليك ، والله لأن يكونَ الأمرُ لكَ عليّ عيرٌ من أن يكونَ لي عليك ، ولأن أسيء وتُحسِنَ أجملُ في الأحدوثة عنك من خيرٌ من أن يكونَ لي عليك ، ولأن أسيء وتُحسِنَ أجملُ في الأحدوثة عنك من

<sup>•</sup> ٣٢ زهر الآداب : ٤٩٤ (إلى قوله : من أن تنتقم مني) ومعجم الأدباء ١٦ : ٧٩ .

۱ ب: مع.

٢ الديوان : معرضاً .

أن أحسن وتسيء ، ولأن تعفو في حالِ قدرتك أجملُ من أن تنتقم مني . فقال البن أبي دواد : واللهِ ما علمتُكَ إلا كثيرَ تزويق اللسان ، وقد جعلتَ بيانكَ أمام قلبك ، واصطنعت فيه النّفاق . يا غلام ، صرْ به إلى الحمام وأمِطْ عنه الأذى . فأُخِذَ الحديدُ عنه ، وأُدخِلَ الحمام ، وحُمِلَ إليه تختُ ثياب وطويلةٌ وخفٌ ، فلبس ذاك ، وانكفأ إليه ، فصدَّرَهُ في مجلسه ، وأقبلَ عليه بوجهه ، وقال : هاتِ حديثكَ يا أبا عِثمان . فقال : من أقربِ ذاك أنك فككتني من الاسار ، وعرَّضتني لليسار ، وأدخلتني في شكرك من بابِ الاضطرار ، واستأنفت لي حياةً كنتُ التبستُ منها ، وصرفتَ عني شماتةً كنتُ التبستُ بها ، فرحمك الله بي كما رحمني بك ، وأمتعك بنعمتك التي أعارك .

٣٢١ – قدم عبد الملك بن مروان حاجًّا سنة خمس وسبعين ، وذلك بعد ما اجتمع الناس عليه بعامين . فجلس على المنبر وشتم أهلَ المدينة ووبَّخَهم ، ثم قال : إني والله يا أهلَ المدينة قد بلوتكم فوجدتكم تنفسون القليل ، وتحسدون على الكثير ، وما وجدت لكم مثلاً إلا ما قال مخنثكم وأخوكم الأحوص : [من الطويل]

وكم نزلَتْ بي من خطوب مُلِمَّةٍ صَبَرْتُ عليها ثم لم أَتَخَشَّعِ فَأَدْبَرَ عني شَرُّها لم أُبِلْ به ولم أَدْعُكُمْ في كَرْبِهَا المتطلّع

فقام إليه نَوْقَلُ بن مُسَاحِق فقال : يا أمير المؤمنين ، أَقْرَرْنَا بالذنبِ وطلبنا المعذِرَةَ ، فَعُدْ بحلمك فذلك ما يُشْبِهُنا منكَ وما يشبهُكَ منّا ، فقد قال من ذكرت بعد بيتيه الأوّلين :

٣٢١ الأغاني ٤ : ٢٥٦–٢٥٧ وشعر الأحوص (عادل سليمان) : ١٥٤–١٥٥ .

١ هامش ب: تنافسون على القليل.

وإني لمستأثنٍ ومنتظرٌ بكم وإن لم تقولوا في الملمّاتِ دَعْ دَعِ أَوْمُلُ منكم أَن تَرَوْا غيرَ رأيكمْ وشيكاً وكيما تَنْزِعُوا خَيْرَ مَنْزَعٍ

٣٢٢ – كان الحسين بن الضحاك المعروف بالخليع مدّاحاً للأمين ، ولما قتل أفرطَ في الجزع عليه وهجا المأمون وترك بغداد مخافةً ، واجتهد في استعطافه ، وسأل ابنَ البواب الحاجب حتى أنشده شعره الذي يقول فيه : [من الطويل]

رأى الله عبدالله خير عِبادِهِ فملَّكَهُ والله أعلم بالعبد

وما زال يلطف له حتى أوصله إلى المأمون ، فلما سلَّمَ عليه ردَّ ردَّا جافياً وقرَّعَه بأشعارهِ فيه وفي أخيه فقال : يا أمير المؤمنين ، لوعة غلبتني ، وروعة فاجأتني ، ونعمة سُلِبْتُها بعد أن غَمَرَتْني ، وإحسان شكرتُه فأنطقني ، وسيّد فقدتُه فأقلقني ، فإن عاقبت فبحقك ، وإنْ عفوت فبفضلك ، فدمعت عين المأمون وقال : قد عفوت عنك وأمرت بإدرار أرزاقِك عليك ، وإعطائك ما فات منها ، وجعلت عقوبة ذنبك امتناعي من استخدامك .

٣٢٣ – أمر بعضُ ملوكِ العجم بقتلِ رجلِ غَضِبَ عليه ، فقال الرجل : أيها الملك إن قتلتني وأنا كاذبٌ قلَّ وزرُك ، وإنَّ تركتني وأنا كاذبٌ قلَّ وزرُك ، وأنت من وراء ما تريد ، والعَجَلَةُ مُوكَلِّ بها الزَّلِلُ ، فعفا عنه .

ك ٣٧٤ - كتب أبو طالب الجراحي من آل علي بن عيسى: فإن رأى أن ينظرَ نظرَ راحم متعطّف ، إلى خادم متلهّف ، ويجعل العفو عن فَرْطَتِهِ وَكُفْرانِهِ ، صدقةً عن بَسْطَتِهِ وسلطانه ، فأجدرُ الناسِ بالاغتفارِ أقدرُهُمْ على الانتصارِ ، فعَلَ ، إن شاء الله تعالى .

٣٢٣ الأغاني ٧: ١٦٢-١٦٣.

٣٢٣. البصائر ٨ : ١٨٨ (رقم : ٦٩٥) .

٣٢٥ – وقال شاعر : [من الطويل]

لئنْ سُمْتَنِي ذُلاً فَعِفْتُ حِياضَهُ سخطتُ ومَنْ يأتِ المذلّة يُعْذَرِ فَهَا أَنَا مُسترضيكَ لا من جناية جنيتُ ولكن من تجنّيك فاغفرِ

٣٢٦ - وقال سعيد بن حميد : [من المنسرح]

لَمْ آتِ ذَنبًا فإن زعمتَ بأن أَتَيْتُ ذَنبًا فغيرُ مُعْتَمِدِ قد تَطْرِفُ الكفُّ عينَ صاحبِها فلا يَرَى قَطْعَها منَ الرَّشَدِ

۳۲۷ – ذكر عند الحسين بن علي عليهما السلام اعتذار عبدالله بن عمرو ابن العاص من مشهده بصفين فقال : رُبَّ ذنب أحسن من الاعتذارِ منه ؛ فنظر إلى هذا المعنى محمود الوراق فقال : [من الطويل]

إذا كان وَجْهُ العذرِ ليس بواضح فإنّ اطّراحَ العذرِ خيرٌ من العذرِ

٣٢٨ – واعتذر رجل إلى سلم بن قتيبة من أمر بلغه عنه فعذره ثم قال له : يا هذا لا يحمِلنُّكَ الخروجُ من أمرٍ تخلُّصْتَ منه إلى الدخولِ في آخر لعلَّكَ لا تخلصُ منه .

٣٢٩ - وقال علي بن الجهم : [من الخفيف]

ليس عندي وإن تَغَضَّبْتَ إلا طاعةٌ حُرَّةٌ وقلبٌ سليمُ

٣٢٥ هو سعيد بن حميد في المنتحل ، وعنه أدرجت في رسائل سعيد وشعره : ١٢٨ .

٣٣٦ التشبيهات لابن أبي عون : ٣٢٩ وتهذيب ابن عساكر ٤ : ٢٦٢ وشرح الأمالي : ١٤٢ وبهجة المجالس ١ : ٥٠٥ وحماسة الخالدين ١ : ١٤٨ والزهرة : ٢١١ ونهاية الأرب ٣ : ٢٦٤ والبيت الثاني في الصداقة والصديق : ٣٢٣ وعدها في رسائل سعيد وشعره ص : ١٥٥ من المنسوب .

٣٧٨ عيون الأخبار ٣ : ١٠١ والبيان والتبيين ٢ : ٩١ وبهجة المجالس ١ : ٤٨٤ ونثر الدر ٥ : ٩٣ والكامل للمبرد : ٦٩٦ .

٣٢٩ ديوان ابن الجهم : ١٧٨ .

وانتظارُ الرضى فإنَّ رضَى السا داتِ عِزِّ وَعَتْبَهُمْ تقويمُ ٣٣٠ – وقال آخر: [من الطويل]

وكنتُ إذا ما جئتُ أدنيتَ مجلسي ووجهُكَ من ماء البشاشَةِ يَقْطُرُ فمن ليَ بالعينِ التي كنتَ مرةً إليَّ بها في سالفِ الدهرِ تنظرُ

٣٣١ – وقال السريّ الرفَّاء في العفو : [من الكامل]

تلك المكارمُ لا أرى متأخّرا أولى بها منه ولا مُتَقَدّما عفواً أظلَّ ذوي الجرائم كلَّهم حتى لقد حَسَدَ المطيعُ المجرِما

أُمُّ فيه بقول أبي دهبل الجمحي : [من المنسرح]

ما زلتَ في العفوِ للذنوبِ وإط للقِ لعان بجرمِهِ عَلِقِ حتى تمنَّى البُراهِ أَنَّهمُ عندكَ أَمْسَوْا في القِدِّ والحلقِ

٣٣٧ - وقال محمد بن أبي زرعة الدمشقيّ : [من الخفيف] لا ملومٌ مُسْتَعْطَفٌ مُستَزادُ مُسْتَعْطَفٌ مُستَزادُ وهو جوادُ وهو جوادُ وهو جوادُ

٣٣٣ - وقال أبو الحسن ابن منقذ: [من الكامل] أخلاقك الغرُّ السجايا ما لها حَمَلَتْ قَذَى الواشينَ وهيَ سُلافُ

**٣٣٠** ربيع الأبرار ٢ : ٨٥١ ونهاية الأرب ٣ : ٢٦٥ والمستطرف ١ : ١٩٧-١٩٧ .

٣٣٩ ديوان السري : ٢٣٩ وشعر أبي دهبل في ديوانه : ٤٧ والمرزوقي : ١٦٢٠ والزهرة ٢ : ٥٨٠ ومجموعة المعاني : ١٠٩ .

٣٣٧ خاص الخاص : ٣٧٨ والثاني في التمثيل والمحاضرة : ٨٦ ؛ وابن أبي زرعة الدمشقي كان هو وديك الجن شاعِرَي الشام في عصرهما ، وله ترجمة في مصوّرة ابن عساكر .

٣٣٥ - ومن مليح الاعتذار لمسيء قولُ شمعل بن الحصين التغلبي ، وكان خاطب عبد الملك بن مروان بكلام أغلظه فرماه بشيء أصاب ساقه : [من الطويل] أمِنْ ضَرْبَةِ بالرجلِ مني تباشَرَتْ عدايَ فلا عارٌ عليَّ ولا سُخْرُ وإنَّ أميرَ المؤمنين وفعلَهُ لكالدهرِ لا عارٌ بما فَعَلَ الدهرُ وإنَّ أميرَ المؤمنين وفعلَهُ لكالدهرِ لا عارٌ بما فَعَلَ الدهرُ

٣٣٦ – عربد غلامٌ هاشميٌّ على جيرانه فشكوه إلى عمه ، فأراد أن يتناولَه بالأدب فقال له : يا عمّ ، إني أسأتُ وليس معي عقلي ، فلا تُسِيء ومعك عقلك ، فصفح عنه .

٣٣٧ - وقال شاعر في هفوة الكأس يعتذر عنها: [من الطويل] متى شربَتُ ماء الحياةِ وجوهُنَا تنقَّلَ عنها ماوُّهَا وحياوُّهَا إذا كانت الصهباءِ شمساً فإنما يكونُ أحاديثَ الرجال هباوُّهَا

٣٣٨ – وكتب الصاحب أبو القاسم ابن عباد في مثل ذلك : سيدي أعرفُ

٣٣٤ وردا في تتمة اليتيمة ١ : ١٠٨ لأبي العلاء محمد بن علي بن الحسين صفي الحضرتين .

٣٣٥ الكامل للمبرد (الدالي) : ١٠٧٢ ومجموعة المعاني : ١٠٤ وزهر الأداب : ١٠٣٢ وربيع الأبرار ١ : ٢٥-٥٢٥ .

٣٣٦ محاضرات الراغب ١: ٢٣٢ ونثر الدر ٥: ٣٣٤.

٣٣٨ يتيمة الدهر ٣ : ٢٥٠ وبعضه في زهر الآداب : ٤٥٠ .

١ م : حيوس .

٢ ب: أغاظه .

بأحكام المروّق من أن يُهدّى إليها ، وأحْرَصُ على عمارةِ سُبُلِ الفتوَّةِ من أن يُحَضَّ عليها ، وقديماً حُمِلَتْ أوزارُ السكرِ على ظهورِ الخمر ، وطُوِيَ بساطُ الشراب على ما فيه من خطإ وصواب ، واستعفيتُ السقاةَ غيرَ دُفْعَةٍ فأبّوا إلا إلحاحاً عليَّ، وإتراعاً إليَّ ، وكرهتُ الامتناعَ خشيةَ أن أُوقِعَ الكسادَ في سوقِ الأُنس ، وتفادياً من أن يُعْقَدَ عليَّ خِنْصَرُ النُّقُل . فلما بلغتُ الحدَّ الذي يُوجِبُ الحدّ ، بدر مني ما يبدرُ ممّن لا يَصْحَبُهُ لبَّهُ ، ولا يساعدُهُ عقلهُ وقلبه ، ولا غَرْوَ فموالاةُ الأرطالِ ، تَدَعُ الشيوخَ كالأطفال . فإن رأى قَبُولَ عُذْري ، في ما جَنَاهُ سُكْرِي ، وأن يهبَ يَل جرمي لمعرفته بنيّتي في صحوي ، وإن أبي إلا معاقبتي جَعَلَها قسمين بين المدامِ وبيني ، فعل ، إن شاء الله .

٣٣٩ - واعتذر كاتب من مكاتبة بعض إخوانه في ظهر فقال: [من البسيط]

العذرُ في الظهرِ عند الحرِّ منبسطٌ إذ رأى سطواتِ الدهرِ بالنُّعَمِ وما أضنُّ بِخَدِّي لو جَرَى قلمي عليه طرساً ولو أنَّ المدادَ دمي

• ٣٤٠ - عَتِبَ المأمونُ على إسحاق بن إبراهيم الموصليّ في شيءٍ فكتب إليه رقعةً وأوصلها إليه من يده ، ففتحها المأمونُ فإذا فيها : [من البسيط]

لا شيءَ أعظمُ من جُرْمي سوى أُمَلي بِحُسْنِ عفوكَ عن جُرْمي وعن زَلَلي فإن يكن ذا وذا في القَدْرِ قد عَظُمَا فأنتَ أعظمُ من جُرْمي ومن أُملي

فضحك وقال : يا إسحاق ، عُذْرُكَ أعلى قدراً من جُرْمِكَ ، وما جال

<sup>•</sup> ٢٤٠ الأغاني ٥ : ٢٥٩ .

١ م: لجاجاً .

بفكري، ولا خطر بعد انقضائه على بالي ٰ

المحلوي عائداً ، فقال له : الله الله المطبق لقتل ابن عائشة ، لقيه العباسُ بن الحسن العلوي عائداً ، فقال له : الله الله يا أمير المؤمنين في الدماء التي لا بقيَّة معها ولا عقوبة بعدها ؛ والبس رداء العفو الذي ألبَسَكَ الله تعالى إياه ، وجمَّلكَ به ، وأسعدك باستعماله ، فإنّ الملك إذا قتل أُغْرِي بالقتل حتى يصير عادة من عاداتِه ، ولذة من لذَّاته ، فقال : والله يا أبا الفضل لو سمعت هذا منك قبل قتلي لابن عائشة ما كنت قتلته .

له: يا أمير المؤمنين ، ولي الثار مُحككم في القصاص ، والعفو أقرب للتقوى ، له : يا أمير المؤمنين ، ولي الثار مُحككم في القصاص ، والعفو أقرب للتقوى ، ومن مُدَّ له في الأناة حَسُنَ عنده الذنب ، وقد جعلك الله فوق كل ذنب ، كما جعل كل ذي ذنب دونك ، فإن عاقبت فبحقك ، وإن عفوت فبفضلك ؛ فقال المأمون : يا إبراهيم إنّي شاورت العباس ابني ، وأبا إسحاق أخي ، في أمرك فأشارا علي بقتلك ، إلا أنّني وجدت قَدْرَكَ فوق ذنبك ، فكرهت القتل للازم حُرمَتِك . فقال : يا أمير المؤمنين ، قد نصح المشير بما جَرَتْ به العادة في السياسة وحياطة فقال : يا أمير المؤمنين ، قد نصح المشير بما جَرَتْ به العادة في السياسة وحياطة

٣٤١ ابن عائشة المقصود هنا هو ابراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن ابراهيم الإمام وكان مع آخرين من المؤيدين لابراهيم بن المهدي ، وقد قتله المأمون سنة ٢١٠ وصلبه (الطبري ٣ : ٧٣ -١٠٧٦). وهذا الخبر في نثر الدر ١ : ٣٨٥.

٣٤٧ لوقوف ابراهيم بن المهدي بين يدي المأمون معتذراً صور متعددة ، وسيورد ابن حمدون مزيداً منها ؛ وبينها تفاوت من نواح كثيرة ، ولعلَّ بعضها إنما كان وليدَ نزعة قصصية تجد مادة غنية في مثل هذا الموقف ، انظر أمالي القالي ١ : ١٩٩ وكتاب بغداد : ١٠٦ ، ٢٠١ ونثر الدر ٣ : في مثل هذا الموقف ، انظر أمالي القالي ١ : ١٠٥ والمستجاد : ١٨-٨٤ والفرج بعد الشدة ٣ : ١٤٥ وزهر الآداب : ٣٥٥-١٥١ والمستجاد : ١٩٥ والفرج بعد الشدة ٣ : ٣٤٨-٣٤٢ والغزولي ١ : ٢٠٥ والمستطرف ١ : ١٩٥ وانظر أيضاً جانباً من هذا الموقف في البصائر ٣ : ٥٠ (رقم : ١٣١) .

١ م : على فكري ؟ ب : ولا خطر ببالي بعد انقضائه ؟ الأغاني : ولا أخطرته بعد انقضائه على ذكري .

الخلافة ، إلا أنك أبيت أن أطلب النصر إلا من حيث عُودْتُهُ من العفو ، فإن عاقبت فلك نظير ، وإن عفوت فلا نظير لك ، فإن جرمي أعظمُ من أن أنطق فيه عقدر ، وعقو أمير المؤمنين أجلُّ من أن يفي به شكر. فقال المأمون : مات الحقد عند هذا العذر . فاستعبر إبراهيم ، فقال المأمون : ما شأنك ؟ قال : الندم ، إذ كان ذنبي إلى من هذه صفته في الإنعام علي . ثم قال : يا أمير المؤمنين ، إنه وإن بلغ جُرْمي استحلال دمي فحلم أمير المؤمنين وفضله يبلغاني عفوه ، وإن لي الشفعة : الإقرار بالذنب ، وحق العمومة بعد الأب ، فلا يسقط عن كرمك عملك ، ولا يقع دون عفوك عبدك . فقال : لو لم يكن في حق نسبك حق الصفح عنك لبلغك ما أمَّلت حُسْنُ تنصلك ، ولطف توصلك . ثم أمره بالجلوس وقال له : ما البلاغة يا إبراهيم ؟ قال : أن يكون معناك يجلّي عن مغزاك . فقال المأمون : هذا كلام يشذّر بالذهب ؛ لقد أذهبت به وغَراً كان في صدري .

٣٤٣ – اعتذر كاتبٌ إلى صديقٍ له فأجابه : أنت في أوسع ِالعذرِ عند ثقتي ، وفي أضيقِ العذر عند شوقى .

اقتصرت الفرات يستعطفه : اقتصرت الطال الله بقاء الوزير على الاستعطاف والشكوى ، على تناهي المحنة والبلوى ، في النفس والمال ، والجسم والحال ، إلى ما فيه شفاء للمنتقم ، وتقويم للمجترم ، وحتى أفضيت إلى الحيرة والتبلد ، وعيالي إلى الهَلكَة والتلدد ، وما أقول إنّ حالاً أتاها الوزير أيده الله في أمري إلا بحق واجب ، وظن صادق غير كاذب ؛ إلا أنّ القدرة تُذهب الحفيظة ، والاعتراف يُزيل الاقتراف ، ورب المعروف يؤثره أهل الفضل والدين ، والإحسان إلى المسيء من أفعال المتقين . وعلى كلّ حالة فلي ذمام وحرمة ، وتأميل وخدمة ، إن كانت الإساءة تُضيعها ، فعاية الوزير تحفظها .

٣٤٣ ربيع الأبرار ١ : ٤٣٢ والبصائر ١/٢ : ٣ (دمشق) ونثر الدر ٥ : ١٠٥ .

وفيهم الحارث بن عبدالله بن ربيعة في عدة منهم ، ثم قام الحارث فقال : أصلح وفيهم الحارث بن عبدالله بن ربيعة في عدة منهم ، ثم قام الحارث فقال : أصلح الله أمير المؤمنين ، لسنا وَفْدَ مباهاة ، ولكنّا وفد قُرْبة ، وإنّا ابتلينا بفتنة استفزّت كريمنا واستخفّت حليمنا ، فنحن معترفون ، ومما سلف معتذرون ، فإن تعاقبنا فقد أجرمنا ، وإن تَعْفُ عنا فبفضلك علينا . فاصفح إذ ملكت ، وامنن إذ قدرت ، وأحسن فطالما أحسن الله إليك . فقال المنصور : قد فعلت ذلك بخطيبكم وأمر برد قطائعه .

٣٤٦ - ومن الاعتذار: إنك - أُعزَّكَ الله - بِحُسْنِ معاشرتك للنعم، واستدامَتِكَ لها، واجتلابِكَ ما بَعُدَ منها بشكرِ ما قَرُبَ، واستعمالك الصفح عن المجرم لما في عاقبته من جميل الذكرِ، وجزيل الأجر، تقبلُ العذرَ على معرفتك بشناعةِ الذَّنْب، وتُقِيلُ العثرةَ وإن لم تكنْ على يقين من صدق النيّة، وتدفعُ السيئة بالتي هي أحسن.

٣٤٧ - ومن الاستعطاف : شَفَعَ إبراهيم بن المهدي إلى المأمون في محبوس فقال : يا أمير المؤمنين ، ليس للعاصي بعد القدرةِ عليه ذنب ، ولا للمعاقبِ بعد الملكة عذر ؛ قال : صدقت ، ووهبه له .

٣٤٨ - كتب إبراهيم بن عبدالله اليقطيني إلى محمد بن ثوابة : إن كان ما أسخطك -أعزَّكَ الله- من جرمي دونَ مقدار حرمتي ، فالصفحُ عنه واجبًّ لي ، وإن كان موازياً فالحسنةُ تُذْهِبُ السيَّعةَ ، وإن كان فوقه فإنّ الله عزَّ وجلَّ يقول

**٣٤٥** تاريخ الموصل : ١٦٧ ومصورة ابن عساكر ٤ : ١١٣ وتهذيبه ٣ : ١٥٣ وأنساب الأشراف ٣ : ١٩٣ .

٣٤٧ زهر الآداب: ٩٢١.

١ اصلح . . . المؤمنين : سقط من م .

٢ ومن الاستعطاف : سقط من م .

﴿ وَلاَ تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ (البقرة : ٢٣٧) والفضلُ أعلى منزلةً من الحقّ ، وأولى بأهلِ الفضل والمجد . ومن قدَّمَ –أعزّكَ الله – حُرْمةً تُرْعَى ، أو ختم بإقرار وإعتاب الله يكن لسيّعةٍ منه واسطةٍ بين حسنتين جزاء من العقوبة ولا موضعٌ من الحفيظة .

٣٤٩ - كتب محمد بن عبدكان عن أحمد بن طولون إلى ابنه العباس بن أحمد حين عصى عليه : قد كتبت إليك يا بني كتاباً يصل بوصول هذه الرقعة ، وعظتُكَ فيه بالعظاتِ النوافع ، واحتججت عليك فيه بالحجج البوالغ ، وذكّر تُك بالدنيا والدين ، وَخَلَطْتُ لك الغلظة باللين : أردت بالغلظة تسكين نفارك ، وباللين أن أثني إلي قيادك ، فلا تحسب الغلظة يا بني دعتني إليها فظاظة ، ولا اللين حملتني عليه ضرَاعة . وكن على أوثقِ الثقة وأصح المعرفة بأن قلبي لك سليم وأنك على علي كريم .

• ٣٥٠ – فصل لأحمد بن يوسف : إنّ عذر المعتذر يكاد أن يلحق بمنزلة المذنبِ عند أكثرِ الناس ، ولولا جلالةُ حقِّكَ ، ومخافةُ سخطك ، لم أتشبّه في الاعتذار بأهل الذنوب .

101 - وكتب سعيد بن حميد إلى سليمان بن وهب : إنما يطالبُ الناسُ - أعزَّكَ الله - بالإنصافِ على قَدْرِ منازلهم في المعرفةِ بفضله ، وتلزمهم الحجةُ فيه على حسب ما عندهم من العلم بشرف محلّه ؛ ووردتِ الكتبُ عنه بالاستبطاء لي ، وتجاوزتَ فيها إلى ما أستحقُّ غَيْرَهُ بإخلاصي ومَيلي وَصِدْقِ محبتي . فإن كان ما كتبتَ به -أعزَّكَ الله - حقّاً ، فلست أحتشم أن أقول :

٣٥١ لم ترد هذه الرسالة في ما جمع من رسائله ؛ وشعر أخت جساس في الأغاني ٥ : ٥٥ والتعازي والمراثي : ٢٩١ .

١ واعتاب : لم ترد في م .

قد وقع الأُمْرُ في ذلك مَوْقِعَ الظلم لِعِلَّتِين : إحداهما أنه كان ينبغي أن تتقدَّمَ إليَّ بما تحبُّ لأَتَبِعَه وما تكرهُ لأَجتنبَه ، فإن ملتُ عن الواجب في أَحَدِ الأَمرَيْن فالعَنْبُ حينئذ واقعٌ موقعه ، وإلا فما الحجة عليَّ ، قال الله عزَّ وجلَّ وهو أولى من اتبعَ علمه وأطبع أمره ﴿ وما كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قوماً بَعْدَ إذ هداهم حتى يُبيّنَ لهم ما يتقون (التوبة : ١١٥) اللهمَّ إلا أن تكونَ عاتباً بسبب فلان ، وقد رددتُ الحكمَ فيه إليك ، فإن خَفَّ الكتابُ عليك نفذتُ لأمرك ، وإن ثقل حَمَلْتُ نفسي على ما تُحِبّ ، وإن نالني ما أكره . وكان ينبغي أن تنظر بالعتاب رجوع الجواب ، فإن خالفتُ أمرَكَ فأنا أسرعُ إلى الحكم لك على نفسي منك. وقد أنصفت أختُ جسّاس في قولها : [من الرمل]

يا ابنةَ الأقوام إن شئتِ فلا تعجلي باللوم حتى تسألي فإذا أنتِ تيقَّنْتِ التي عندها اللومُ فلومي واعذلي

ولستُ بحمدِ الله ممن يعيبُ وليه ولا يغتنمُ زَلَّتَهُ وهفوته ، بل يبسطُ العذر حين لا عُذْرَ له ، ويقيمُ الحجةَ إن وجبتْ له عليه . وفي دون ما قلت ما أُغْنَى ، لأنّ الاختصار إذا لم يكن كافياً ، فإنّ الإكثارَ أحرى أن لا يكفي .

٣٥٢ – قيل: وجد حماد بن أبي سليمان أستاذُ أبي حنيفةَ زلَّةً كانت منه إليه ، فأظهر الإعراض عنه ، فكتب إليه أبو حنيفة رقعةً يقولُ فيها: من كان ذنبه إلى الكرام ، والعفوُ عنه في أبدي الصالحين ، وتوبتُهُ إلى الرحماء ، وجنايته إلى الحكماء ، كان حريًا بالسلامة ، وجديراً بالتخلُّص من الملامة ، وكان ذلك من سعادةِ جَدِّهِ ، ومن التوفيق الذي لا يُسْلِمُه إلى أشدٌ عاقبة أمره .

فلما قرأها حماد صفح عن زلَّته ، وأُعادَه إلى رتبته .

۱ م: سليم.

۲ ب: أرشد (وسقطت من م)

٣٥٣ - خرج محمد بن البعيث بن حَلْبس الرَّبَعي على المتوكل ، فأخذه وحبسه ، فهرب من الحبس وعاد إلى ما كان عليه ، فجيء به وقُدِّمَ ليضرب عنقه ، فقال له المتوكل : يا محمد ، ما حملك على ما صنعتَ ؟ قال : الشقوةُ يا أُميرَ المؤمنين ، وأنت الحبلُ الممدودُ بين الله وبين خَلْقِهِ ، وإنّ لي بك لَظَنَّيْن ، أسبقهما إلى قلبي أولاهما بك ، وهو العفو .

٢٥٤ - كتب أبو محمد المهلبي: أوْجَسْتَ مني البعادا لك وانعطافا عنك:
 [من البسيط]

وهل يُبَاعِدُ عذبَ الماءِ ذو غَصَصِ أو ينثني عن لذيذِ الزادِ منهومُ ٣٥٥ – عبد العزيز بن الطارقي المغربي : [من الطويل]

تمنَّيتُ أنَّ الدهرَ أبقاكَ عصمةً يفوتُ بها الراجي مَدَى كلِّ أعصما وإن عَرَضَتْ دون الرضى منك نبوة وكادَتْ وجوهُ البِشْرِ أن تتجهّما وأخفق حُسْنُ الظَنِّ إلا تعلَّهً يراقبُ حُكْمَ الودِّ أن يتلوَّما فيا للنَّهَى هل من عذيرٍ لمشفقٍ تَجَشَّمَ ذنبَ الدهرِ في ما تجشّما فيا للنَّهَى هل من عذيرٍ لمشفقٍ

٣٥٦ – كتب ابن المعتز جوابًا عن كتابِ اعتذارٍ : والله لا قابـَلَ إحسانَكَ

٣٥٣ أخباره في تاريخ الطبري (انظر الفهرست) ؛ وقوله هذا ورد في تاريخ الطبري ٣ : ١٣٨٧ وربيع الأبرار ١ : ٧٤٦ .

٣٥٤ يتيمة الدهر ٢ : ٢٣٤ .

هو عبد العزيز بن محمد القرشي الطارقي (بالقاف) نسبة إلى بني طارق أو الطارفي (بالفاء) نسبة إلى قرية بافريقية تدعى طارف أو «بنو طارف» وكانت شهرته بالترسل أكثر من شهرته بالشعر، الأنموذج: ١٦٧ وقد ورد البيتان الثاني والرابع فيه ص: ١٦٩ وفي مسالك الأبصار ٢١ ٣١٣.

٣٥٦ الصداقة والصديق: ٤٢٦ (كاتب).

۱ اليتيمة : أوحشت عني .

مني كفرٌ ، ولا تبعَ إحساني إليكَ مَنٌّ ، ولك عندي يدان : يدٌ لا أَقْبِضُهَا عن نفعك ، وأخرى لا أَبْسُطُهَا إلى ضُرِّكَ ، فتجنَّبْ ما يسخطني فإني أصونُ وجهك عن ذلِّ الاعتذار .

٣٥٧ – وقال ابن شهاب : دخلتُ على عبد الملك بن مروان في رجالِ من أهل المدينة ، فرآني أحدثهم سنّاً ، فقال لي : من أنت ؟ فانتسبتُ له ، فقال : كان أبوكَ وعمُّكَ يَخُبَّانِ في فتنة ابن الزبير ، قلتُ : يا أمير المؤمنين ، إنّ مثلَك إذا عفا لم يعدّدْ ، وإذا صفح لم يُثَرِّب ؛ فأعجبه ذلك .

٣٥٨ - سُعِيَ بعبد الملك بن الفارسي إلى المأمون ، فقال له المأمون : إنّ العدل من عدَّله أبو العباس ، وقد كان وصفك بما وصفك به أتني الأنباء بخلاف ذلك ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ الذي بلغك حُمِلَ علي ، ولو كان كذلك لقلتُ نعم كما بلغك ، فأحذتُ بحقي من الله في الصدق ، واتكلتُ على أمير المؤمنين في سَعَةِ عفوه ؛ قال : صدقت .

٣٥٩ - أقبل المنصور يوماً راكباً ، والفَرَجُ بن فَضَالَةَ جالسٌ على ُ باب الذهب ، فقام الناس إليه ولم يقم ، فاستشاط المنصور غضباً وغيظاً ، ودعا به فقال

۳۵۷ انظر مصورة ابن عساكر ۱۰ : ۹۷۷ ، ۹۷۹ – ۹۸۰ (ترجمة ابن شهاب) . وهذه الترجمة قد طبعت على حدة بعناية شكرالله قوجائي ، انظر ص : ۲۲ ، ۲۲ .

٣٥٩ الفرج بن فضالة تنوخي قضاعي حمصي أو دمشقي ، دخل بغداد وولي بيت المال في أول خلافة المهدي (تهذيب التهذيب ٨ : ٢٠٠) وقصته مع المنصور في مصورة ابن عساكر ١٤ : ٢٠٩ (في ترجمته) والمصباح المضيء : ٨٠٨-٤٠ وتاريخ بغداد ١٢ : ٣٩٤ والعقد ٢ : ١٤٦ .

۱ م : ما يسوء ظني .

۲ بما وصفك به : سقط من م .

٣ كا بلغك : سقط من م .

٤ ابن عساكر: عند.

له: ما منعك من القيام مع الناس حين رأيتني ؟ قال: خفتُ أن يسأَلني الله عنه لمَ فعلت ، ويسألك عنه لم رَضِيتَ ، وقد كرهه رسول الله ﷺ ، فسكن غضبه وقضى حوائجه .

ابن المهدي وتأييدك لرأيه ، وإيقادك لناره ، قال : والله يا أمير المؤمنين لإجرام ابن المهدي وتأييدك لرأيه ، وإيقادك لناره ، قال : والله يا أمير المؤمنين لإجرام قريش إلى رسول الله على أعظم من جُرْمِي إليك ، وَلَرَحِمِي أمسُ من أرحامهم ، وقد قال كما قال يوسف لإخورة ولا تشريب عَلَيْكُم اليوم يَغفِر الله لكم وهو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (يوسف : ٩٢) وأنت يا أمير المؤمنين أحق وارث لكم وهو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (يوسف : ٩٢) وأنت يا أمير المؤمنين أحق وارث لهذه الأمة وممتن بها. قال : هيهات ، تلك أجرام جاهلية عفا عنها الإسلام ، وجُرُمُك في إسلامك ، وفي دارِ خلافتك . قال : والله يا أمير المؤمنين للمسلم أحق بالإقالة وغفران الزلَّة من الكافر . هذا كتاب الله بيني وبينك . يقول الله عزَّ وجلَّ : وسَارِعُوا إلى مَغفِرة مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّة عَرْضُهَا السَّماواتُ والأَرْضُ أَعِدَّتْ المُحْسنينَ إلى قوله تعالى : هوالكاظِمين الغَيْظ والعافين عن النَّاسِ والله يُحِبُ المُحْسنينَ (آل عمران : ١٣٣٠–١٣٤) والناسُ يا أمير المؤمنين سِمَة يُحِبُ المُحْسنينَ والكافر ، والشريفُ والمشروف . قال : صدقت ، اجلس ، وري بك زنادي ، ولا بَرِحَ بإزائي من الغابرين مِنْ أهلك أمثالك .

المؤمنين ، الانتقامُ عدل ، والتجاوزُ فضل ، والمتجاوِزُ قد جاوز حدَّ المُنْصِفِ ، والمتجاوِزُ قد جاوز حدَّ المُنْصِفِ ، والمتجاوِزُ قد جاوز حدَّ المُنْصِفِ ، ونحن نُعيذُ أميرَ المؤمنين أن يَرْضَى لنفسه بأوْكَسِ الفَضْلَيْنِ دون أن يبلغَ أرفعَ الدرجتين .

٣٦٠ زهر الآداب : ٥٧٠ .

٣٦١ البيان والتبيين ٢ : ١١٠ والبصائر ٥ : ١٥٤ (رقم : ١٥١).

٣٦٢ – قال المنصور لرجل كان واجداً عليه : تكلَّمْ بحجتك . قال : لو كان لي ذنبٌ لتكلمتُ بِعُذْرِي ، وعفوُ أميرِ المؤمنين أَحَبُّ إِليَّ من براءتي .

٣٦٣ – كان النَّخَعي يَكْرَهُ أن يُعْتَذَرَ إليه ويقول : اسكتْ معذوراً فإنّ المعاذيرَ يحضرها الكذب .

٣٦٤ - رُقي عتبةُ بن أَبي سفيان في مرض موتِهِ فقال : يا أَهلَ مصر ، قد تَقَدَّمَتْ لي فيكم عقوباتٌ كنتُ يومئذٍ أَرْجُو الأَجْرَ فيها ، وأنا اليومَ أخافُ الوزر علي منها ، فليتني لم أكن اخترتُ دنياي على مَعَادي ، ولم أُصْلِحْكُمْ بفسادي ، وأنا أستغفرُ الله منكم وأتوبُ إليهِ فيكم ، ولقد هلك من شَقِيَ بين عفوِ الله ورحمته .

٣٦٥ – وكان كعب بن جعيل شاعر معاوية [يمدحه] ويذم غيره، فقال معتذراً : [من الطويل]

نَدِمْتُ على شَتْمِ العشيرةِ بعدما مضى واستتبَّتْ للرواةِ مَذَاهِبُهُ فَأُصِبُتُ للنَّرُعِ مَذَاهِبُهُ فَأُصبحتُ لا أسطيعُ رَدَّ الذي مضى كما لا يردُّ الدرَّ للضَرْعِ حالِبُهُ

٣٦٦ – أبو نواس : [من الوافر]

أَقِلْني قد نَدِمْتُ على الذنوبِ وبالإقرارِ عُذْتُ من الجحودِ

٣٦٢ البيهقي : ٥٠٨ (قال المهدي لشبيب بن شيبة) والبصائر ٧ : ١٩١ (رقم : ٥٩٩) المنصور يخاطب جرير بن عبد الله ، وربيع الأبرار ١ : ٧٣٢ .

٣٦٣ ربيع الأبرار ١ : ٧٣٦ وقارن بعيون الأخبار ٣ : ١٠١ والبيان والتبيين ٢ : ٩١ . ٣٦٤ ربيع الأبرار ١ : ٧٤٩ .

٣٦٥ طبقات ابن سلام: ٥٧٣-٥٧٥ ومعجم المرزباني: ٣٣٦-٢٣٣ والشعر والشعراء: ٥٤٦ (لأخيه عميرة بن جعيل) وحماسة البحتري: ٣٣٨ وزهر الآداب: ٥٧١ وربيع الأبرار ١: ٧٥٠ .

١ ب: يرد الضرع في الدهر.

أنا استدعَيْتُ عَفْوكَ من قريبٍ فإن عاقبتني فبسوء فعلي وإنْ تغفرْ فإحسانٌ جديدٌ

٣٦٧ – المتنبي : [من الوافر]

وكيف يتمُّ بأسُكَ في أُناسِ ترفَّقُ أيها المولى عليهم وإنهم عبيدُكَ حيثُ كانوا وعَيْنُ المخطئينَ همُ وليسوا وجُرْمٍ جَرَّهُ سفها عومٍ

تصيبهم فيُولك المصابُ فإنَّ الرفق بالجاني عتابُ إذا تدعو لمظلمةٍ أجابوا بأوَّل معشرٍ خطِئوا فتابوا

فحلَّ بغيرِ جانيه العذابُ

كم استعفيت سخطك من بعيد

فما ظَلَمَتْ عقوبة مستقيد

سبقت به إلى شكرٍ جديدِ

٣٦٨ - اعتذر رجلٌ إلى المنصور فقال : أتراني أتجاوزُ بك حُكْمَ الله حيث يقول : ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ به ، ولكنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ (الأحزاب : ٥) .

٣٦٩ – ومن كلام روح بن زنباع : لا تُشْمِتَنَّ بي عدوًا أنت وَقَمْتَهُ ، ولا تَسُوءَنَّ بي صديقاً أنت سررته ، ولا تهدمَنَّ ركناً أنت بنيته .

• ٧٧ – لما ظفر المأمون بابراهيم بن المهدي أُحبُّ أن يُوبِّخُهُ على رؤوس

٣٦٧ ديوان المتنبي : ٣٧١ .

۳۹۸ محاضرات الراغب ۲۳۲:۱

**۳۲۹** زهر الآداب: ۷۱۱ ومحاضرات الراغب ۱: ۲۳۲.

<sup>•</sup> ٧٧ اَلْأَغَانِي ١٠ : ١٢٣ ورَاجع ما تقدّم رقم : ٣٤٢ .

<sup>،</sup> ب : استعدیت .

٢ الديوان: لحادثة.

٣ الديوان : جارمه .

الناس ، قال : فجيء بابراهيم يَحْجِلُ في قيوده ، فوقف على طرف الإيوان فقال : السلامُ عليكَ يا أميرَ المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، فقال المأمون : لا سلّمَ الله عليكَ ولا حَفِظك ولا كلائك ولا رعاك يا إبراهيم ، فقال له : على رسْلِكَ يا أميرَ المؤمنين ، فلقد أصبحت ولي ثأري ، والقدرةُ تُذْهِبُ الحفيظة ، ومن مد له الاغترارُ في الأمل هَجَمَت به الأَناةُ على التلف ، وقد أصبح ذنبي فوق كل ذنب ، كما أن عَفْوكَ فوق كل عفو . فإن عاقبت فبحقك ، وإن تَعْف فيفضلك .

قال : فأطرق مليًا ثم رفع رأسه وقال : إنَّ هذين أشارا عليَّ بقتلك ؛ فإذا المعتصم والعباس بن المأمون ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، أمَّا حقيقةُ الرأي في معظم تدبيرِ الخلافة والرياسة فقد أشارا به عليك ، وما غشَّاك إذ كان مني ما كان ، ولكن الله تعالى عوَّدَك من العفو عادة جريت عليها ، دافعاً ما تخاف بما ترجو ، فكفاك الله يا أمير المؤمنين .

فتبسَّمَ المَّامُونُ ثم قال لثمامة : إنَّ من الكلام ما يَفُوقُ الدُرَّ ويغلبُ السحر، وإنَّ كلامَ عمي منه . أطلقوا عن عمي قيوده وردُّوهُ إليَّ مكرَّماً . فلما رُدَّ إليه قال : يا عَمِّ صِرْ إلى الأنس وارجع إلى المنادمة ، فلن ترى أبداً منّي إلاّ ما تحبّ .

٣٧١ - وحدَّث محمد بن الفضل الهاشمي قال : لما فَرَغَ المأمونُ من خطابه دفعه إلى ابن أبي خالد الأحول وقال : هو صديقُكَ فخذُهُ إليكَ ، فقال : وما تُغني صداقتي عنه وأميرُ المؤمنين ساخطٌ عليه ؟! أما إني وإن كنت صديقاً له لا أمتنعُ من قولِ الحقِّ فيه . قال له : قلْ فإنَّكَ غيرُ متهم ، فقال - وهو يريد التسلق على العفو عنه - : إن قتلتَهُ ، فقد قتل الملوكُ قبلك أقلَّ جُرْماً منه ، وإن عفوتَ عنه العفو عنه - : إن قتلتَهُ ، فقد قتل الملوكُ قبلك أقلَّ جُرْماً منه ، وإن عفوتَ عنه

٣٧١ الأغاني ١٠: ١٢٤–١٢٥ والفرج بعد الشدة ٣: ٣٤٥ والشعر «فلئن عفوت . . . » للحارث ابن وعلة الجرمي (الحماسية رقم : ٥٠ عند المرزوقي) وشرح التبريزي ١ : ١٠٧ وعيون الأخبار ٣ : ٨٨ وأمالي القالي ١ : ٢٦٢ والزهرة : ٦٦٩ . وعينية ابراهيم أورد منها في الأغاني (١٠ : ١٢٤) سبعة عشر بيتاً .

عفوت عمَّن لم يَعْفُ مَنْ قبلك عن مثله . فمكث المأمون ساعة ثم قال : [ من الكامل المرفل ]

فلئن عفوتُ لأَعْفُون جَللاً ولئن سَطَوْتُ لأُوهِنَنْ عظمي قرير عفوت أَميمَ أخي فإذا رَمَيْتُ يُصِيبُني سهمي

خذه إليك يا أحمد مكرّماً . فانصرف به . ثم كتب إبراهيم إلى المأمون قصيدته العينيّة التي يقول فيها : [من الكامل]

الله يعلم ما أقول فإنها جَهْدُ الأَلِيَّةِ من حنيف راكع ِ قَسَماً فما أُدْلِي إليكَ بحجة إلاّ التضرّع من مُقِرِّ خاشع ِ ما إنْ عصيتُكَ والغواةُ تَمُدّني أسبابُهَا إلاَّ بنيَّةِ طائع ِ

#### يقول فيها :

وعفوت عمّن لم يكن عن مثلِهِ عَفْق ولم يَشْفَعْ إليكَ بشافع اللهِ العلوَّ عن العقوبةِ بعدما ظَفِرَتْ يداكَ بمستكين خاضع

أَخِضْنِي المقامَ الغَمْرَ إِن كَان غَرَّنِي سَنَا خُلَّبٍ أُو زَلَّتِ القدمانِ أَتركني جَدْبَ المعيشةِ مُقْتِراً وكفَّاكَ من ماء النَّدى تكفانِ

٣٧٢ - الأغاني ١٣ : ١١١ والبصائر ٥ : ١٢٥ (رقم : ٣٩٠).

١ الأغاني : آذتني .

وتجعلني سهمَ المصائب عدما بللتَ يميني بالنَّدى ولساني فخرج وعليه الخلع وقد أمر له بجائزة .

٣٧٣ – وقال العتابي لرجل اعتذر إليه : إنْ لم أَقْبَلْ عُذْرَكَ كَنتُ أَلاَّمَ منكَ ، وقد قبلتُ عُذْرَكَ ، آوَدُ في قبول عذرك] وقد قبلتُ عُذْرَكَ ، آوَدُ في قبول عذرك] والتجافي عن زلّتك .

٣٧٤ - وأنكر على صديقٍ له شيئاً فكتب إليه : إمّا أن تُقِرَّ بذنبكَ فيكونَ إقرارُكَ حجةً علينا في العفو عنك ، وإلاّ فَطِبْ نفساً بالانتصافِ منكَ فإنّ الشاعرَ يقول : [من البسيط]

أُقْرِرْ بذنبِكَ ثم اطلبْ تجاوُزَنَا عنه فإنّ جُحودَ الذنبِ ذنبانِ

٣٧٥ – عاتب المهديُّ مطيعَ بنَ أياسٍ في شيءٍ بلغه عنه ، فقال له : يا أميرَ المؤمنين ، إن كان ما بلغك عنّي حقّاً فما تُغْنِي المعاذير ، وإن كان باطلاً فما تضرُّ الأباطيل . فقبل عُذْرَهُ وقال : إنّا نَدَعُكَ على جُملتك ولا نكشفك .

٣٧٦ - لما دخل الكميتُ بن زيدٍ على هشام بن عبد الملك معتذراً مما كان طلبه لأجله ، سلَّمَ ثم قال : يا أمير المؤمنين ، غائبٌ أناب ، ومذنبٌ تاب ، محا بالإنابةِ ذَنْبَهُ ، وبالصدقِ كذبَه ، والتوبةُ تُذْهِبُ الحَوْبَة ، ومثلك حلم عن ذي الجريمة ، وصفح عن ذي الرّيبة . فقال له هشام : ما الذي نجَّاك من الغوي "الجريمة ، وصفح عن ذي الرّيبة . فقال له هشام : ما الذي نجَّاك من الغوي "

٣٧٣ الأغاني ٣٧: ١١٤.

٣٧٤ الأغاني ٣٧ : ١١٣ .

٣٧٥ محاضرات الراغب ٢ : ٢٣٨ .

٣٧٦ الأغاني ٢١ : ٣٤٣ وقارن بالأغاني ٢١ : ٣٣٧–٣٣٧ .

١ الأغاني : المطامع .

٢ الأغاني : آب .

٣ الأغاني : القسري . .

فقال : صدْقُ النيةِ في التوبة . قال : ومن سنَّ لك الغيَّ وأُوْرَطَكَ فيه ؟ قال : الذي أُغوى آدمَ فنسى ولم يجد له عزماً .

٣٧٧ - كان أبو نخيلة منقطعاً إلى مَسْلَمَة بن عبد الملك ، فلما جاءت دولة بني هاشم خافهم وبَعُدَ حتى علم أنّ السفاح قد عفا عبّن هو أعظمُ جرماً منه وأكبرُ محلاً ، فلما وقف بين يديه سلَّمَ عليه ودعا وأثنى ، ثم استأذنَ في الإنشاد ، فقال له : ومن أنت ؟ قال : عبدك يا أمير المؤمنين أبو نخيلة الحمّاني ، فقال له : لا حيّاك الله ولا قَرَّبَ دارك يا نِضْوَ السوء ، ألستَ القائلَ في مسلمة بن عبد الملك بالأمس : [من الطويل]

أُمَسْلُمَ إِنِي يَا ابنَ كُلِّ خَلِيفَةٍ وِيَا جَبَلَ الدُنيا وِيَا مَلِكَ الأَرضِ أُمَا واللهِ لولا أَنِي قد أُمَّنْتُ نُظَراءِكَ لما ارتدَّ إليك طرفك حتى أخضبَكَ بدمك . فقال : [من الرجز]

كنّا أُناساً نَرْهَبُ الأَملاكا إذ ركبوا الأَعناق والأوراكا ثم ارتجينا بعده أخاكا ثم ارتجينا بعده أخاكا ثم ارتجيناك لها إياكا وكان ما قلت لمن سواكا زوراً فقد كفَّر هذا ذاكا

فتبسم أبو العباس وقال له : أنت شاعرٌ وطالبُ خيرٍ ، وما زالَ الناسُ يمدحون الملوك في دولتهم ، والتوبةُ تكفر الخطيئةَ ، والظفَرُ يزيلُ الحقد ، وقد عفونا عنك ، واستأنفنا الصنيعة لك . وأنت الآن شاعرنا فتسمَّ بذلك لتزولَ عنك سيمةُ بنى مروان ، فقد كفَّر هذا ذلك ، كما قلتَ .

٣٧٧ الأغاني ٢٠ : ٣٧٠–٣٧١ وزهر الآداب : ٩٢٥ وربيع الأبرار ٤ : ٣٢٦ والمستطرف ١ : ٢٣٧ وانظررقم : ٢٣٢ .

#### نوادر في الاعتذار والاستعطاف

٣٧٨ – قال المدائني: ورد على المنصورِ كتابٌ من مولىً له بالبصرة أنّ سلماً ضربه بالسياط، فاستشاط المنصورُ غضباً وقال: أعلى يجترىء سلم ؟ والله لأجعلنّه نكالاً يتّعِظُ به غيره. فأطرق جلساؤه جميعاً، وأراد ابنُ عياش أن يعتذرَ عنه ، وكان أجرأهم على المنصور ، فقال: يا أمير المؤمنين ، قد رأينا من غضبك على سلم ما شَغَلَ قلوبنا ، وإنّ سلماً يضربُ مولاك لا بِقُوّتِهِ ولا قوةِ أبيه ، ولكنّكَ قَلَدْتَهُ سيفك ، وأصْعَدْتَهُ مِنْبَرك ، فأراد مولاك أن يُطامِنَ منه ما رفعت ، ويُفسدَ ما صَنَعْت ، فلم يحتملُ له ذلك . يا أمير المؤمنين ، إنّ غضب العربي في وأسه ، فإذا غضب لم يهدأ حتى يخرجه بلسانِ أو يد ، وإنّ غضب النبطي في أسته فإذا خرىء ذهب عنه غَضَبُهُ ؛ فضحك المنصور وكفّ عن ذكر سلم .

٣٧٩ - قُدِّمَ إلى عبدالله بن علي أُسيرٌ من بني أمية فأمرَ بقتله ، فلما وُقِفَ على رأسِهِ بالسيف ضرط ، فوقع السيفُ من يدِ الرجلِ المأمورِ بقتله ، فضحك عبدالله وعطف عليه وقال : خَلُوا سبيله . فقال الأموي : وهذا أيضاً من الادبار ، كنَّا ندفعُ الموتَ بأسيافنا ، صرنا ندفعُهُ بأستاهنا .

• ٣٨ – بلغ أبا إسحاقَ النحويُّ المعروفَ بالهدهد أنَّ أبا إسحاق الزجاج

٣٧٨ القصة في مصورة ابن عساكر ٢ : ٨٣٥ ومختصر ابن منظور ٤ : ٣٤٨ والذي ضرب مولى المنصور هو سلم بن قتيبة ، وكان المنصور ولاّه البصرة ، وولّى مولىً له كور البصرة والأبلة ، وابن عياش هو عبدالله بن عياش الهمداني المنتوف (وفي م ب كتب الاسم : سالم بدل سلم حيث ورد) والمقارنة بين غضب العربي وغضب النبطي وردت في عيون الأخبار ١ : ٢٩٠ حيث ورد) والبصائر ٥ : ٥ (رقم : ١٩٤) .

عاتب عليه ، وكان الهدهد أعمى ، فقال لقائده : قِفْني على حُلْقَةِ الزجّاج في الجامع ، فوقَفَهُ فصاح به وقال : يا أبا إسحاق أنت مني بمرأى أو مسمع ؟ فقال : نعم ، فقال : أنْشَدَني وإياكَ المبرد : [من الرمل المجزوء]

غَضِبَتْ هندُ وَصَدَّتْ بعرة في المدّ الاكبرْ

ثم انصرف.

٣٨١ - اعتذر رجلٌ إلى يحيى بن خالد فأساء ، فقال له يحيى : ذَنْبُكَ يستغيثُ من عذرك .

٣٨٢ – اعتذر رجل إلى ابن أبي خالد فأساء ، فقال لأبي عبادة : ما تقولُ فيه ؟ قال : يُوهَبُ له جُرْمُهُ ، وَيُضْرَبُ لِعُذْرِهِ أَربعمائة .

٣٨٣ - شاعر: [من الكامل]

ارفق بِعَبْدِكَ إِنَّ فيه بلادةً جبليّةً ولك العراق وماوَّهُ

تمَّ الباب السابع عشر في المدح والثناء والشكر ، والحمد لله وحده ، وصلواته على نبينا محمد وآله وسلم .

٣٨١ ربيع الأبرار ١ : ٧٢٨ .

٣٨٢ البيآن والتبيين ٢ : ٩١ وربيع الأبرار ١ : ٧٣٧-٧٣٣ .

البَابُ الثامِن عَشرَ نِفِ التَّمرَ الِي



# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله مُبْدِي الأمم ومُعيدها ، ومهنّىء النّعَم وَمُفِيدها ، ومعطي الرّغاب ومُجزِلها ، ومسنّى المواهب ومُفضِلها ، جاعِل الخير والشرّ لعباده بلوى وفتنة ، وقاسمها بينهم اختباراً ومحنة ، فجازع شقي وصابر سعيد ، وجاحد قصي وشاكر مستزيد . أمر المؤمنين بالتواصل والتزاور ، ونهاهم عن التقاطع والتدابر ، وندَبَهُم إلى التساهم في الرخاء ، والاشتراك في السرّاء ، ليشكر كل واحد منهم النعمة في أخيه ، ويجمعهما الوفاق في المحبوب والمكروه .

أحمدُهُ على تهنئةِ العطاءِ حمداً يبلغ رضاه ، وأشكرُهُ شُكْرَ معترفٍ بأياديه ونعماه ، وأسأله الصلاة على رسوله المصطفى الهادي ، ونبيّه الداعي إلى سبُلِ الرشادِ ، وعلى آله المرتضعين درَّةَ التوفيقِ والسداد ، المتعاطين بينهم كأسَ التهاني بالصفاء والاتحاد ، وسلَّم تسليماً كثيراً .

## الباب الثامن عشر في التهاني

وفيه فصول تسعة : الفتوح - الولاية - الخلع - الولد - النكاح - المواسم - الاياب - الشواذ - النوادر .

٣٨٤ – قد جاء في كتاب الله تعالى ما يماثلُ هذا المعنى ويضاهيه ، ويتضمّنُ البُشْرَى بما أُتيح للسعيد من مآل الخير ، كقوله سبحانه حكاية عن أهل الجنة فوقالوا الحمدُ للهِ الذي أَذْهَبَ عَنَّا الحَرَنَ (فاطر : ٣٤) وكقوله تعالى : ﴿ وقال لهم خَرَنَتُهَا سَلامٌ عليكمْ طَبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خالدينَ (الزمر : ٧٧) ﴿ وقالوا الحمدُ للهِ الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسُلُ ربّنا بالحق وتُوله ورُودوا أنْ تلكمُ الجنّةُ أُورِثِتُمُوهَا بما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ (الأعراف : ٣٤) وقوله عزّ وجلّ : ﴿ يُسَمِّرُهُمْ رَبُّهُمْ برحمةٍ منه وَرِضُوانٍ وجنّاتٍ لهم فيها نعيمٌ مُقيم ﴾ (التوبة : ٢١) .

### الفصل الأول في الفتوح

الأمينَ: أما بعدُ ، فإنَّ المخلوعَ وإن كان قسيمَ أميرِ المؤمنين في النَّسَبِ واللَّحْمَة ، الأمينَ: أما بعدُ ، فإنَّ المخلوعَ وإن كان قسيمَ أميرِ المؤمنين في النَّسَبِ واللَّحْمَة ، لقد فَرَّقَ الله بينه وبينه في الولاية والحرمة ، لمفارقته عصمةَ الدين ، وخروجهِ عن الأمرِ الجامعِ للمسلمين . قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ يَا نُوحُ إِنَّه لِيسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنه عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح ﴾ (هود: ٤٦) ولا صِلةَ لأَحَدِ في معصيةِ الله ، ولا قطيعةَ في خمَلٌ غَيْرُ صَالِح ﴾ (هود: ٤٦) ولا صِلةَ لأَحَدِ في معصيةِ الله ، ولا قطيعة في ذات الله . وكتبتُ إلى أمير المؤمنين وقد قُتِلَ المخلوع ، وردَّاه الله برداءِ نكثه ، وأحمد لأمير المؤمنين أمره ، وأنجز له ما ينتظرُ من صادقِ وعده ، والحمدُ لله المتولي لأمير المؤمنين بنعمته ، والراجع إليه بمعلوم حقّه ، والكايد له ممن خترَ عهده ونكثَ عَقْدَه ، حتى ردَّ له الألفة بعد تفرّقها ، وأحيا الأعلام بعد دُرُوسِ عهده ونكثَ نه في الأرض بعد شَتَاتِ أهلها ، والسلام .

وبعث إليه بالبردة ورأس الأمين ، وكتب إليه ﴿قل اللهمَّ مالكَ الملكِ تُوْتي الملكَ مَن تشاء ، وتذلُّ من تشاء ، بيدِكَ الملكَ مَن تشاء ، وتذلُّ من تشاء ، بيدِكَ الخيرُ إِنَّكَ على كلِّ شيءٍ قَدِيرٌ ﴿ (آل عمران : ٢٦) .

٣٨٦ – وكتب المهلّب إلى الحجّاج في حرب الأزارقة : أما بعدُ ، فالحمدُ لله الذي لا تنقطعُ موادُّ ايعَمِهِ من خَلْقِهِ ، حتى تنقطعَ موادُّ الشكر . وإنا وعدوّنا كنّا

٣٨٥ محاضرات الراغب ١ : ٣٦٥ ونهاية الأرب ٥ : ١٤٦-١٤٧ ونسب لأحمد بن يوسف في معجم الأدباء ٥ : ١٦٧ .

٣٨٦ نثر الدره: ٧١ ونهاية الأربه ٥: ١٤٥-١٤٦.

على حالتين ، يَسُرُّنا فيهم أكثرُ مما يَسُوءِنا ، ويسوءُهُمْ منّا أكثرُ مما يَسُرُّهم . فلم يزلِ الله عزَّ وجلَّ يزيدنا ويَنْقُصُهُمْ ، وَيُعِزُّنا ويُذِلُّهم ، ويؤيّدنا ويخذلهم ، ويُعِزُّنا ويُذِلُّهم ، ويؤيّدنا ويخذلهم ، ويُعِزُّنا ويُذِلُّهم ، ويؤيّدنا ويخذلهم ، ويُعِزُّنا ويُذَلِّهم عَرَابِرُ القَوْمِ الذينَ ظَلَمُوا ويُمَحِّصُنا وَيَمْحَقُهُمْ ، حتى بلغ الكتابُ أَجَلَهُ ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ القَوْمِ الذينَ ظَلَمُوا والحمدُ لله رَبِّ العَالِمِينَ (الأنعام : ٤٥) .

٣٨٧ – وكتب إلى الحارثِ بن عبدالله بن أبي ربيعة حين ولي العراق من قبل ابن الزبير يُخبره بهزيمةِ الخوارج: أما بعدُ ، فإنّا مذ خرجنا نَوُمُّ هذا العدوَّ في نعم من اللهِ متصلةٍ علينا ، ونقمةٍ من الله متتابعةٍ عليهم ، نُقْدِمُ وَيُحْجِمُونَ ، ونَحلُّ ويرحلون ، إلى أن حللنا بسوقِ الأهواز ، والحمد لله رب العالمين .

٣٨٨ - وكتب إليه بعد هذا الكتاب : أمَّا بعد ، فإنّا لقينا الأزارقة المارقة الموحد وَجِدٌ ، وكانت في الناس جولة ، ثم ثاب أهلُ الحِفاظِ والصبرِ بنيّات صادقة ، وأبدانٍ شِدَادٍ ، وسيوف حداد ، فأعقب الله خيرَ عاقبة ، وجاوز بالنعمة مقدارَ الأمَل ، فصاروا دَرِيئة رماحِنَا ، وضرائب سيوفنا ، وقتل الله أميرهم ابن الماحوز ، وأرجو أن يكونَ آخرُ هذه النعمة كأوَّلِها ، والسلام .

٣٨٩ - كاتب في فتح: نِعْمَةٌ جَسيمَةٌ جمع الله بها الأَلْفَةَ ، وأَمَّنَ بها من الخلافِ والفُرْقَةِ ، وجعل لأهل دينه سَكَناً وثقةً ، وأَمناً وعصمة ، فلم تَعْرَ منها خاصَّةً ولا عامَّة ، ولم تخلُ من سعادتها قاصيةٌ ولا دانية .

• ٣٩٠ – فصل من كتاب بذكر فتح : فأبى إلاّ جماحاً في غَوَايَـتِهِ ، وتمادياً في ضَوايَـتِهِ ، وتعادياً في ضَلاَتِهِ ، وتولّياً بِرُكْنِهِ ، وتعزّزاً بحصنه ، فلما سَفِهَ نَفْسَه ، وجهل حظّه ،

٣٨٧ الكامل للمبرد (الدالي) : ١٢٤٤ ونهاية الأرب ٥ : ١٤٦.

٣٨٨ الكامل للمبرد (الدالي): ١٢٦٠ ونهاية الأرب ٥: ١٤٦.

١ المارقة: سقطت من م .

٢ م: النفس.

٣ م: يذكر فتحاً .

وغَمَطَ العافية المُعْرِضَة له ، وتبيّنتُ أن لا فيئة عنده يراجعُ بها رُشْدَهُ ، فعلت . ولجأ إلى مكان كذا مقموعاً قد أكذب الله ظنّه ، وأحاط به مكرهُ ، وما الله بظلاً م للعبيد ، فالحمدُ لله الفتّاح العليم ، المنّان الكريم ، ذي الفضل العظيم والبلاء الجسيم ، الذي أنجز وعده ، ونصر حقّه ، حمداً يزيد ولا يبيد دون أداء حقّه وبلوغ ما يجب له .

الموعظة ، وجدَّدْتُ لهم المعذرة ، ليستبين جائر ، ويهندي حائر ، ويُقبل مُدْبِر ، الموعظة ، وجدَّدْتُ لهم المعذرة ، ليستبين جائر ، ويهندي حائر ، ويُقبل مُدْبِر ، ويزداد مستبصر ، فمجَّنها أسماعهم ، ولفظتها قلوبهم ، وغلبهم على أنفسهم سَفَهُ رأيهم ، وصادقُ القول عليهم ، وخرجوا يدعون إلى البراز ، فأخرجتُ إليهم أندادَهُمْ أولياءَ أميرِ المؤمنين ، موقنين أنهم من أمرهم بين حُسْنيين ، ومن قضاء الله بين خيرتَين ، عاجل الفلج والظفر ، وآجل السعادةِ وكرم المُنْقلَب ، فصَدَقُوهُمْ القتالَ في المجالدة ، ونشبَتِ الحربُ وحمي وطيسها ، ودارت على قطبها ، ودرَّتْ على أخلافها ، وجال خطامها ، فمن ضارب ونابل وطاعن ، وكفِّ نادرة ، وقدم بائنة ، ومُضرَّج بدمه ، ومُغرِّر بنفسه ، ﴿ ذَٰلِكَ بَأَنَّهُمْ شَاقُوا وَكُولُ ، ومن يُشاقُ اللهُ فإنَّ اللهُ شَدِيدُ العِقَابِ ﴿ (الحشر : ٤) .

 $\mbox{ "٩٩٧ } - أحمد بن سعد" من كتاب تهنئة : وواصل لك الفتوحَ شرقاً وغرباً ، وطالَ وعاب الأعداء سلماً وحرباً ، وقاد لك أزمة الملك طوعاً وكرهاً ورعباً ورهباً .$ 

٣٩٣ – آخر : وإني لما آثرت الأُناةَ في أمره ، والإعذارَ في الموعظة إليه ،

١ م: الجمعان.

٢ م: الوعد.

۳ م: سعید.

٤ م: وأعطاك.

ه وقاد . . . ورهبا : سقط من م .

وعاودتُ إنذارَهُ والاحتجاجَ عليه ، وعرَّفَتُهُ نَوازِلَ العبر وعواقِبَ البطر ، وصرَّفْتُ له القولَ في الترغيب والترهيب ، ووصلتُ له الوعدَ بالوعيد ، فلما أبي إلا جماحاً في غيِّه ، ثانياً لِعِطْفِهِ ، توكلتُ على الله في مناجَزَتِهِ ، فزحفتُ إليه في من اخترته ، وبرزَ إليَّ في أصحابه ، فما استقروا في موقفهم حتى زلزل الله أقدامهم ونخبُ قلوبهم ، وأسكنَ الرعبَ حوباءهم ، فنكصُوا على أدبارِهِمْ ، ووضع الأولياءُ سلاحهم حيث شاءوا منهم ، وأتوا عليهم من عند آخرهم ، وأخذ الحائنُ أسيراً مقهوراً من غير عهدٍ يَعْصِمُهُ ، ولا عَقْدٍ يحقنُ دمه ، فالحمدُ ولا الله الله المنان الكريم ، الذي لا يعجزه شيء أراده ، ولا يتكاءده أمرٌ طلبه ، حمداً يوازي آلاءه ، ويكافيء نَعْمَاءه .

٣٩٤ - لما فتح الرشيدُ هرقلَةَ عاد إلى الرقَّة فدخلها آخر يوم من شهرِ مضانَ ، وعيَّد ، ثم جلس للشعراء ، فبدرهم أشجعُ السلميُّ فأنشده : [من البسيط]

لا زلتَ تَنْشُرُ أَيَّاماً وَتَطْوِيها تَمْضِي بها لكَ أَيامٌ وَتُمْضِيها للهُ مَستقبلاً زينة الدنيا وبهجتها أيَّامها لك نظمٌ في لياليها العيدُ والعيدُ والأيامُ مقبلةٌ إليكَ بالنصرِ معقودٌ نواصيها أَمْسَتْ هِرَقْلَةُ تَهْوي من جوانبها وناصرُ الدين والإسلام يَرْميها

٣٩٤ الأغاني ١٨ : ١٧٤ وديوان المعاني ١ : ٩٢ ومعجم البلدان ٤ : ٩٦١ وشعر أشجع : ٢٦٨ (وفيه مزيد من التخريج) .

۱ م: ورعب .

۲ م: جوانبهم.

٣ زَاد في م : فاستاقوهم .

٤ الأغاني : وتثنيها .

ملكتَها وقتلتَ الناكثينَ بها بنصرِ من يملكُ الدنيا وما فيها ما روعي الدين والدنيا على قدر ١ بمثل هارون راعِيهِ وراعيها

فأمر له بألف دينار وقال : لا ينشدني أحدُّ بعده ، فقال أشجع : واللهِ لأَمْرُهُ أَن لا ينشدَهُ أحدٌ بعدي أحبّ إلى من صِلتِهِ .

٣٩٥ – ولما فتح المعتصم عمورية أكثر الشعراء ذكر هذا الفتح ، وهو من أعظم فتوح الإسلام ، فمن ذلك قول الحسين بن الضحاك : [من الكامل]

متعسفين تَعَسُّفَ المرَّاق دَرِبٍ بحطم موائل الأعناق زَجَلُ الرعودِ ولامعُ الابراقِ لم يبق من متعرّمينَ تواثبوا بالشام غيرُ جماجم أفلاق عَلَقَ ۗ الأخادعِ أو أُسيرِ وَثاقِ ليثٍ هِزَبْرٍ أَهْرَتِ الأشداقِ حتى إذا أمَّ الحصونَ منازلاً والموتُ بين ترائب وتراق بَدَهَتْ بأكرهِ منظرٍ ومذاق ذللاً وناطَ حُلوقَها بخناق لم يبق غير حُشَاشة الأرماق

قُلْ للأُلَى صَرَفُوا الوجوة عن الهدى إِني أُحَذِّرُكُمْ بوادِرَ ضيغم متأهب لا يستفزُّ جنانَهُ من بين منجدلِ تمجُّ عروقُهُ وثنى الخيولَ إلى معاقل قيصرِ يختالُ بين أُحِزَّةٍ ورقاقِ يحملنَ كلَّ غَشَمْشُمٍ مُتَغَشِّمٍ هَرَّتْ بَطَارِقُها هريرَ قَسَاوِرِ ثم استكانت للحصار ملوكُها هربت وأسلمت الصليب حماتها

٣٩٠ الأغاني ٧ : ١٥٠−١٥١ ومعجم الأدباء ١٠ : ٨−١١ وأشعار الخليع : ٨٤–٨٥ .

١ م والأغاني : قدم .

٢ الأغاني : مشمر .

٣٩٦ – ومن ذلك قول أبي تمام الطائي ، وهي من عيون شعره ، اقتصرت منها على ما يتعلق بالفتح ، وأولها : [من البسيط]

السيفُ أَصْدَقُ إِنباءِ من الكتبِ في حَدَّهِ الحَدُّ بين الجدِّ واللَّعِبِ بيضُ الصَّفائِحِ لا سُودُ الصحائِفِ في متونِهِنَّ جَلاءِ الشكِّ والرَّيبِ والعلمُ في شُهُبِ الأَرماحِ لامِعةً بين الخميسين لا في السبعةِ الشهب

ومنها :

فتحُ الفتوحِ تعالى أَنْ يحيطَ به فتحُ تَفَتَّحُ أبوابُ السماء له فتحُ رقعَة عَمُّورِيَّةَ انْصَرَفَتْ الْقَيْتَ جَدَّ بني الإسلام في صَعَدِ أَمُّ لهم لو رجوا أَنْ تُفْتَدَى جعلوا أَمُّ لهم لو رجوا أَنْ تُفْتَدَى جعلوا بَرْزَةُ الوجهِ قد أَعْيَتْ رياضتُها بكرٌ فما افترعتها كفُ حادثة من عهدِ اسكندرٍ أو قبل ذلك قد متى إذا مخض الله السنين لها حتى إذا مخض الله السنين لها أَتْهُم الكُرْبةُ السودا عومَ أَنْقِرَةِ جرى لها الفألُ بَرْحاً يومَ أَنْقِرَةِ لما رأتْ أُختَها بالأمسِ قد خرِبَتْ لما رأتْ أُختَها بالأمسِ قد خرِبَتْ

نظم من الشّعرِ أو نثرٌ من الخطبِ وتبرزُ الأَرْضُ في أَثوابِها القُشُبِ عنكَ المنى حُقَّلاً مَعْسُولةَ الحَلَبِ والمُشرِكينَ ودارَ الشركِ في صبّبِ فِداءَها كلَّ أُمُّ حُرَّةٍ وأب كسرى وَصَدَّتْ صدوداً عن أبي كرب ولا ترقّت إليها هِمَّةُ النُّوبِ شابَتْ نواصي الليالي وهي لم تشبِ منظ وكان اسمها فَرَّاجَةَ الكُربِ منها وكان اسمها فَرَّاجَةَ الكُربِ الذَّعُودِرَتْ وحشة الساحاتِ والرِّحبِ كان الخرابُ لها أَعْدَى من الجربِ كان الحرب

٣٩٦ ديوان أبي تمام ١ : ٤٥ ونهاية الأرب ٥ : ١٤٧-١٤٨ .

١ هذا البيت لم يرد في م .

إن رواية : البخيلة ؛ الثميلة .

#### ومنها:

لم يَغْزُ قوماً ولم يَنْهَدْ إلى بَلَدِ إلاَّ تقدَّمَهُ جيشٌ من الرُّعُبِ لو لم يقدْ جحفلاً يومَ الوغى لغدا من نفسهِ وَحْدَهَا في جَحْفَل لجب رَمَى بك غير الله لم تُصِب رَمَى بك غير الله لم تُصِب من بعد ما أَشَبوها واثقين بها والله مفتاح باب المَعْقِل الأشب لبيت صوتاً زبطريًّا هَرَقْتَ له كأس الكرى وَرُضَابَ الخُرَّدِ العُرُب

كانت الروم قد فتحت زبطرة ، فصاحت امرأة من المسلمين بها : وامحمداه ، وامعتصماه ! فلما ورد الخبر إلى المعتصم ركب لوقته يؤمّ الشام وصاح : لبيك ، وألحّ على حصون الروم حتى فتح أنقرة وعمورية .

عداكَ حَرُّ الثغورِ المستضامةِ عن بَرْدِ الثغورِ وعن سَلْسَالها الحَصِبِ ومنها :

لم يُنفِقِ الذهبَ المربي بكثرتِهِ على الحَصَى وبه فَقْرٌ إلى الذهبِ إِنَّ الأُسودَ أُسودَ الغابِ هِمَّتُها يومَ الكريهةِ في المسلوبِ لا السلبِ خليفة الله جازى الله سَعْيَكَ عن جرثومةِ الدينِ والإسلامِ والحسبِ بَصُرْتَ بالراحةِ الكبرى فلم تَرَهَا تُنالُ إلاّ على جسرٍ من التعبِ إِن كان بين صروفِ الدهرِ من رَحِم موصولةٍ أو ذمام غيرِ منقضبِ إِن كان بين صروفِ الدهرِ من رَحِم موصولةٍ أو ذمام غيرِ منقضبِ فبين أيامِكَ اللائي نُصِرْتَ بها وبينَ أيام بدرٍ أقربُ النسبِ فبين أيامِكَ اللائي نُصِرْتَ بها وبينَ أيامٍ بدرٍ أقربُ النسب

وللصابي مكاتبات في الفتوح تدل على مكانه من الكتابة والبلاغة ، وفيها إطالة كرهت لها أن تنقل على جهتها ، فأوردت منها ما جاز ، وتخيّرت من فصولها الأوجز والأفصح :

٣٩٧ – فمن ذلك كتابُّهُ عن صَمْصَامِ الدولةِ إلى فَخْرِها يذكرُ هزيمةَ

القرامطةِ وفتحَ الكوفة : كتابي –أطال الله بقاءَ مولانا– والسلامةُ لمولانا أميرٍ المؤمنين شاملة ، والكفاية بحوزَتِهِ كاملة ، فظلُّهُ على الأميرِ السيد وعليُّ ظليل ' ، ورأيُهُ فينا حسنٌ جميل ، وأنا للنعمةِ في ذلك مُبْدٍ مُعيد ، ومنها بالشكر مستمدٌّ ومستزيد ، والحمد لله رب العالمين . وإذا قضى الله لي – أطال الله بقاء مولانا – بعلوٌّ يدٍ على مطاوليها ، وظهور رايةٍ على منازليها ، وحلول نقمةٍ بالمتمرسين بي ، وامتناع ِ جانبِ على المتطرفين لي ، رأيتُ أنَّ الموهبةَ في ذلك بادئةٌ به قبلي ، وواصلةٌ إليه ثم إليَّ ، لتمسُّكي بطاعَتِهِ وولائه ، واستئناري على الأقران بِحُسْنِ معتقَدِهِ ورائه ، ولأنَّ الحضرةَ التي أنا مُدَبِّرُهَا دارُ أمير المؤمنين وحماه ، وظل السلطان وَذَرَاهُ ، فبصلاحها تصلحُ الأوساطُ والأطراف ، وبصيانتها تُصَانُ الأثْبَاجُ والأكناف ؛ هذا إلى اجتماعي معه في ذِرْوَةِ مَفْخَرِنَا الأَفخم ، وذُوَّابَةِ بيتنا الأعْظَم ، الذي حصَّنهُ الله بجلالة الأسلاف ، ونجابة الأخلاف ، وكَرَم القديم ، وشَرَفِ الحديث ، وتكفُّلي بحياطةٍ ما يليني من الممالكِ التي يُنادَى بشعارِهِ في أرجائها ، وتمتنعُ بذكرهِ على أعدائها . وجميعُ هذه المنح كالثمراتِ المُجْتَنَاةِ من تقوى الله وطاعته ، والتحدُّث مُ آلائه ونعمه ، والإقرار بالضّعف لولا أنْ أيَّدَنا الله ، وبالضعة لولا أنْ أَنْهَضَنَا ، واللياذ به في كلِّ أمرِ أَهَمَّنَا ومُلِمٍّ طَرَقَنَا ، وعلى حَسَب هذه الاستكانة منّا له ، والإخبات لكبريائه وعظمته استكبار أعدائنا واستعلاؤهم ، وسعيهم علينا وإجْلاَبُهُمْ ، ومخالفتهم في معاندتنا ومجاذبتنا" إرادةَ الله سبحانه فينا ، إذ مكَّنَ لنا في الأرض ، وفضَّلَنا على كثيرٍ من الخلق ؛ لا جرم أنه عزُّ وجهه يَحْكُمُ لنا عليهم حكومةً باطنها باطنُ عدلِ وإنصاف ، وظاهرُهَا ظاهرُ حَيْفٍ وإجْحافٍ ، لأنَّ العاقبةَ تكونُ لنا على المداومة لا المداولة ، والدائرةَ تدورُ عليهم على المواتَرَةِ لا على المناوبَة ؛ وكان الأَوْلَى بهم إذ لم يَكُفُّهُم

١ والكفاية . . . ظليل : سقط من ب .

٢ ب: والحديث.

٣ ومجاذبتنا: سقطت من م .

العلمُ والمعرفةُ أن تكفَّهُم العادةُ الجارية ، وإذ لم يحجزهم التأملُ والروية أن تحجزهُمْ التجربةُ المتكررة . وكفى بنا وبهم استطالةً عليهم منا ، وانحطاطاً منهم عنا ، أنّا على ذلك نكافحهم مُراقبينَ لله تعالى ، ويواجهونا محتربين على الله ، حتى كأنَّ تلك العادةَ لهم جَرَتْ لا لنا ، وكأنَّ بأس الله حلَّ بنا لا بهم ، فلهذا تنجلي عواقبُ ما بيننا وبينهم عن قَهْرِ جميعهم ، وفضِّ جموعهم ، والاستظهار عليهم ، والإحاطة بهم . فالحمد لله رب العالمين حمداً عائداً آخره إلى الابتداء ، ومستمراً لا إلى غاية وانتهاء . وذلك أبلغُ ما يقولُهُ ذو الأَجَلِ المحدود ، في شكر المنعم المتفرّدِ بالخلود . ووفَّر الله حظَّ مولانا من دعائي هذا وكلِّ دعاءٍ صالح سمع مرفوعه وأجاب مسموعة ، بمنّه وَطَوْلِه ، وقدرته وَحَوْلِهِ .

وكان إسحاق وجعفر الهَجَرِيَّانِ ، ومن وراءهما من الأهل والأقران ، أظهروا ما أظهر أشياخهم قبلهم من شعار المسلمين ، وأقاموا الدعوة لمولانا أمير المؤمنين ، وعُقِدَ بيني وبينهم ذمامٌ اقتضائي الوفاء والمحافظة عليه ، والرجوع في كلِّ ما يَجْري بيني وبينهم إليه . فلما كان مذ مُديدة بلغني أنَّ هذين المُسمَّين منهم سارا إلى البصرة في جموع أكثفاها ، وطوائف حشراها ، ثم نحيا إلى الكوفة ، فقدَّرْتُ أنَّهما مجتازانِ عليها الى بعض الفلوات ، لمطالبة سكَّانها من العرب الذين على طاعتهم بالاتاوات ، على عادة لهم بذلك قد عُرِفَتْ ، وسُنَّة قد ألفت ، فلم يكن عندي من الاهتمام بأمرهما والاستعداد لهما إلا ما يجب للضيف الطارق والزائر الوافد ، من مكاتبة العمال بإحسانِ عِشْرَتِهما وإجمالِ معاملتهما ، وإقامة الأزوادِ لهما ولنْ في جملتهما . فحين أناخا من الكوفة بالفناء ، وخالطا من كان بها من العمّال والأولياء ، تأوَّلا بصغائرَ من الأمورِ لا عُذرَ للمعتذرِ بها ، ولا حُجَّة للمعوِّل عليها ، فخلعا الربّق المحيطة بالأعناق ، وأبديا الصفحة بالعنادِ والشقاق ، وغيَّرا الخطبة عن رسمها ، وأقاماها على خلاف واجبها ، وانتميا إلى طاعة بعض وغيَّرا الخطبة عن رسمها ، وأقاماها على خلاف واجبها ، وانتميا إلى طاعة بعض

۱ م : متجبرین .

۲ م: وطرائق تمماها.

الأهل تمويهاً على الأولياء ، واجتذاباً لهم إلى الازورار والالتواء ، ولم يعلما أنَّهما في ذلك يستهيجانهم فضل استهاجَة ، ويستزيدانِ من استثارتهم لدفعهما لما يعتقدونه في طاعتي من مصارمةِ كلِّ مصارم لي وإن مَسَّ نَسَبُهُ ، وعداوةِ كلِّ مُعادٍ وإِن قَرُبَ مُنْتَسَبُّهُ ، ولأنهم كانوا يلقونها لو تركا هذا الاعتزاء ، واطَّرَحا هذا الانتماء، بالقليل من الفكرِ فيهما ، والكثيرِ من الاستهانةِ بهما ، فكأنَّهما بما لجآ إليه من تلك الدعوى الباطلةِ ، إنما استكثرا من حتفهم ، واستوفرا من بأسهم ، كل ذلك زللٌ في الرأي وخللٌ ، وخطأً في التدبير وخَطَل ، فما تركتُ مع أول معرفتي بما فَعَلاهُ التمسكُ بالمعتقد الصحيح ، والجري على الخُلُقِ السجيح ، أن تقدمتُ إِلى أبي الريانِ حَمْدِ بن محمد -أدام الله عزه- بمكاتبتهما بما دُعِيَا فيه إلى رُشْدِهِما ، واستُنْزِلا به عن مَرْكَبِ غَيِّهِما ، وَعُرِّفَا أَنِّي أُسعفهما بشيءٍ إِن كانا يسألانه ، وأُجيبهما إلى ما تجوزُ الإجابةُ إليه مما يلتمسانه ، إذا تلافيًا ما أقدما عليه، وعفَّيا على ما أجريا إليه ، فما ازدادا بذلك إلا إصراراً على المنافَرَةِ ، واستبصاراً في المجاهَرَةِ ، اغتراراً بقوتهما ، وكانت ألوفاً من الرجال ، وبمن التفَّ إليهما من عشائر السواد ودعَّار البلاد ، وهم نحو عشرين ألف رجل . فأمرتُ حينئذ أبا الريان بالانتقال في مخاطبتهما عن التأنُّس إلى التحمُّس، وعن التلطُّف إلى التعسُّف ، تقديماً للنذرِ ونبذاً للعذر ، زمجرةَ الليثِ قبل الافتراس ، وَنَضْنَضَةَ الصِلِّ قبل الانتهاس ، وانباضَ النابلِ للنذير ، وإيماضَ السائفِ للتحذير ، فأبيا إلاَّ تهافتاً على الشرّ ، كتهافتِ الفَرَاشِ على الشِّهابِ ، وهجوماً على الأولياءِ كهجوم النَّقَدِ على ليوثِ الغابِ .

#### منها :

وتقدَّمَ أبو مزاحم بجكمُ الحاجبُ في عَقْدِ جِسْ على الفراتِ حتى عبر ، فاصطكَّ الجمعانِ ، وتطاعَنَا وتضارب الفريقان ، واشتدَّتِ المعركة ، واحتَدَمَتِ الملحمة ، ثم أسفرت العاقبة ، وانجلت العجاجة ، عن فقد ابن الجُحَيْش هذا مُرْتَثَّا بِضَرَباتٍ قد أثخنته ، وقتل ألوفٍ من أصحابه ، وأَسْرِ كثيرٍ من أبطاله ،

وحصول ثلاثة آلاف رأس من كُراعِهِمْ ، وثلاثة آلاف رأس من جمالهم في أيدي الأولياء وأتباعهم ، سوى ما استبدت به البادية وهو أكثر من ذلك ، وتفرق الباقون في جهات المهارب ، واعتصموا بالغياض والأنهار والمسارب . ووصل الفل إلى إسحاق وجعفر ، وقد كانا بقيا في قُل من عَسْكَرِهِما ، لتوجيههما جماهيره في هذه الحرب ، فما تَمَالكا أنْ انهزما نَاكِصَيْنِ خائِبَيْنِ ، وضَرَبا في البلاد مذعورين هارِبَين . وقيل إنّ مبلغ من نجا معهما من الفرسان ستمائة فارس ، وصار مَنْ سواهم من تلك الجموع العظيمة والأحزاب الكثيرة بين أسير فارس ، وقتيل مُرمَّل ، ومستأمِن داخلٍ في الذمَّة ، وتائب مستقيلٍ من العثرة ، وراجلٍ لا تحمله رجلاه ، ولا يبلغانِهِ النجاه ، وغريقٍ في الفرات والأنهار لم يعرف خبره ولا بانَ أثره .

#### ومنها :

فالحمدُ للهِ رَبِّ العالمين حمداً لا يُقصِّرُ عن قضاء حقّه وأداء فرضه ، واستحقاق مزيدهِ واستنجازِ وَعْدهِ ، وإياه أَسألُ أَن يجعلَ ما أَنا مُصَرِّفه من راياتِ مولانا أمير المؤمنين وسيدنا الأمير منصوراً على كلِّ صادِّ عن الحقِّ بوجهه ، وشامخ عليه بأنفه ، ومتجاوزِ عنه بطرفه ، ومخالف له بسره وجهره ، ومَجْلِب عليه بِخَيْلِهِ وَرَجْلِهِ ، إِنَّ ذلك اليه وبيده ، وهو المأمولُ المرجوُّ بفضله وَطَوْلهِ ، وقوته وَحَوْلهِ . فإن رأى مولانا أن يُضيف هذه النعمة إلى نعم الله عنده المطيفة به ، ومواهبه الراهنة عنده ، ويعدها من آياتِ إقباله وعلاماتِ نصره ، ويزيدها في محامدِ أوليائِه ، ومكايدِ أعدائِهِ ، ويأمر بإظهارها على ما جَرَتُ العادة به في أمثالها ، ليأخذ منها المخالصُ حصَّتَه ، ويعالجَ بها المنافقُ غُصَّته ، وأجابني بما أَسْكُنُ إليه من أخبارِهِ وأحوالِه ، وأمثنِلُهُ من أوامره ونواهيه ، فَعَلَ ، إن شاء الله تعالى .

١ ومخالف . . . وجهره : سقط من م .

٢ الراهنة : سقطت من ب .

٣٩٨ – وكتب عن الوزير أبي عبدالله الحسين بن أحمد بن الحسين بن سعدان إلى الأمير فخر الدولة عند فتح الموصل، وانهزام باد الكردي عنها: كتابي – أطال الله بقاء مولانا ، ومولانا الأمير صمصام الدولة جارٍ على أفضل حال جمع الله بينهما فيها على تمام عزّ ونصر ، ونفاذ نَهْي وأمر ، وعلوٌ كلمة وراية ، وَسَبُوغ موهبة ونعمة ، وشكر لله يستزيدُهُ من فضله ، ويستدرُّ المادة من طوله – وأنا جارٍ في ما أَحْمِلُهُ من أعباء خدمتها ، وأتولاهُ من معاظم شؤونها ، على أجمل ما عود الله وزراء هذه المملكة المناصحين لها ، وأولياءها المحامين عنها ، من هداية إلى مراشد الأمور ، وتوفيق لصواب التدبير ، والحمد لله رب العالمين .

وقد جعل الله هذه الدولة الشريفة -أطال الله بقاء مولانا الأمير الجليل- مختوماً لها بقوة الأسباب ، وثبات الأطناب ، وعز الأولياء ، وذل الأعداء ، فلم تلم بها مُلِمَّة من ملمّات الزمان إلا خف حملها ، وقل لبتُها ، وقرب الخروج منها، وحَسنت العاقبة فيها ، ثم يكون مآلها إلى عز يتجدّد ويتمهد ، ونصر يتكرّد ويتردّد ، وثيقة من الله لا تُنقض عقودها ، ولا تُنكث عُهُودُها ، وعلى حسب ذاك تكون الجولة الجائلة من عدوها في قصر المدة ، وانحلال العُقْدة ، والإفضاء إلى عواقب الهلاك والبوار ، وغايات الخذلان والإدبار . فأدام الله ذلك ولا قَطَعه ، وعقالها ، ولا أنتقصه ، وألهمنا الشكر الذي هو قَيْدُ النعم وشكالها ، وحبسها وعقالها ، ولا أخلانا من مواظبة عليه يتنجّز بها المزيد المضمون منه ، إنه جل وعز وغمطها ، وانكار الصنيعة وجَحْدها .

ومنها :

وكان مولانا صمصام الدولة يتأدَّبُ في أمرِهِ بأدبِ الله عزَّ وجلَّ في دعائِهِ إلى رشده ، والصدوفِ به عن غَيِّه ، وتقديم الإعذار إليه ، والأُخذِ بالوثيقة عليه ،

١ م ب: وعظمها.

طمعاً في أن يَعْطِفَ إلى ما يعطفُ إليه التائبُ المنيب ، والمراجعُ المصيب ، والنازعُ عن الغَواية ، والعادلُ إلى سبيلِ الهداية ، حتى إذا تَقَدَّمَت النَّذُر ، وبلغ الإملاءُ إلى الحدِّ المنتظر ، استأنف به طريقاً أخرى في الصَّمْدِ لاستئصاله ، وتنجُّزِ عادةِ الله في أمثاله ، فجرَّدَ إليه عسكراً استخلف صاحبَ الجيش أبا حرب زيادَ بن سهلويه واستظهرَ في تكثيفِ عَدده وتوفيرِ عُدَدِه ؛ فنهضَ إلى عدوِّ الله اللهين ، متوكلاً على الله ربِّ العالمين ، ومستشعراً شعار الدولة التي عَوَّدَها الله إعزاز المرامي عنها والمُحامِي من ورائها ، وإذلال المحادِّ لها والساعي عليها . وورد في هذا الوقت كتابه من الموصل بأنه افتتحها ودخلها بعد حروب شديدةٍ اضطرمت ، ومعاركاتٍ مُتَّصِلةٍ احتدمت ، وثباتٍ من ذلك الحائن للمقارعة ، واستبسالٍ في المجاهدة والمصارعة .

ومنها :

ونجا بِحُشَاشَتِهِ معتدًا أن سَلِمَ "بها من أعظم غنائمه ، ولا سلامة لمثلها مع عظيم ما نَزَلَ عليها وأحاط بها . ووقع الاستظهارُ بإنْفاذِ من يقتص أثره ويأتي بإذنِ الله عليه ، والحمدُ لله رب العالمين حمداً يكون لانعامه مجازياً ، ولاحسانِه موازياً ، وإن كانت آلاؤهُ عزَّ وجل لا تُجازَى ولا تُوازَى ، ولا تُجارَى ولا تُبَارَى ، ولا تقابَلُ إلا بالانحطاط لها " ، وخفض الجناح دونها ، والاعتراف بالعجز عن مداها ، والقصور عن منتهاها. وهنا الله مولانا بهذا الفتح المنسوب بالعجز عن مداها ، المستثمر من بَرَكَة أيامه ، المستنج عن إقبال جَدّه . وأطال الله بقاءه وبقاء مولانا صمصام الدولة لعدوِّ يُرْغِمانه ، وولي يُعِزَّانِهِ ، وحجة حقً

ا م: سهراوایه .

٢ م: معتمداً.

٣ م: سلمت .

٤ ويأتي . . . لانعامه : سقط من ب .

ه م: له ، دونه ، مداه ، منتهاه .

يثقبان زِنَادَهَا ، ويرفعان عِمادَهَا ، وشبهةِ باطلٍ يُطْفِئانِ نارها ، ويخفضانِ مَنَارَهَا ، وجمعَ بينهما في هذه النعمةِ في أمثال كثيرةٍ لها ، لا يزالان يشتركان فيها ، ويتناصفان الموهبةَ منها ، ويتراجعان البشائرَ والتهاني بها ، بمنّه وقدرته .

٣٩٩ - وكتب عن صمصام الدولة أبي كاليجار إلى فخر الدولة أبي الحسن في معنى ما جرى عليه من أمر أسفار بن كَرْدَوَيْهِ عند عِصْيَانِهِ سنةَ خمسين : من أعظم النعم -أطال الله بقاء مولانا- قدراً ، وأُسْيَرِها ذكراً ، وأُسناها خَطَراً ، وأَحْسَنِهَا أَثْراً ، نعمةٌ سَكُّنَتْ ثورة ، وأَطفأتْ فَوْرَة ، وعادَتْ على الناس بجميل الصُّنْع ، وجليل النفع ، وتظاهر ٰ الأمور ، وصلاح الجمهور ، فتلك التي يجبُ أن يكونَ الشكرُ عليها مترادفاً ، والاعتدادُ بها متضاعفاً ، بحسب ما أزَالَتْ من المَضَرَّة ، وجدَّدَتْ من المسرَّة ، وأماطَت من المحذور ، وَيَسَّرَتْ من المأمول . وحقيقٌ على الناسِ أن يعرفوا حقُّها ، ويوفوا من حمدِ اللهِ قِسْطَها ، وَيَتَنجَّزُوا وَعْدَه الحقُّ في إدامتها وإطالةِ الإمتاع بها . فالحمد لله على أن جعلنا ممن يعرفُ ذلك ويهتدي إليه ، ويعتقدُهُ وينطوي عليه ، ويؤدّي فَرْضَ الاجتهادِ في الاستدامة له والاستزادة ۚ منه ، وأن خَصَّنَا من هذه النعم بذواتِ الفضل السَّابغ ۗ ، والظلِّ الماتع ، الجامعةِ لِكُبْتِ العدوّ ومساتِهِ ، وإبهاجِ الولِّي وَمَسَرَّتِهِ ، وهو المسؤولُ -جلَّ اسمه وعزَّ ذكره- ألا يسلبنا ما أَلْ بَسنَاهُ من سرابيلها ، وأحرزناه من فَضْل ذيولها ، وعوَّدنا من جلالةِ أقدارها ، وتعاظُم أخطارها ؛ ولا يعدمنا معونةً منه على بلوغ ِ أقصى الوُسْع ِ في الاعتدادِ بها ، ومنتهى الطُّوق في النَّشْرِ لها ، بمنَّه وطَوْلِه وقوَّتِهِ وحَوْله .

وقد عرف مولانا حالَ أسفار بن كردويه في اصطناعِ الملكِ السعيد عَضُدِ الدولة إياهُ ، وجَذْبِهِ بضبعه من مطارحِ الأصاغر إلى منازل الأكابر ، ومن مزاجرٍ

١ ب: ونظام .

٢ ب: والاستدامة.

٣ ب: الشايع.

المتأخرين إلى مراتب المتقدّمين ، حتى جَمَّتْ عنده الأموالُ ، وتأثّلَتْ له الأحوال ، ووطىء عقبه من الأولياء من هُمْ أكرمُ منه حَسبًا ، وأفضلُ أمّا وأباً ، وأنني حملتُه على حُكْم الرعاية الذي لا يزالُ يُحملُ عليه ، مِنْ تظاهرِ الصنيعة لديه ، وتقادُم الإحسانِ إليه ، إيفاء به على تلك الغاية ، وزيادة له في الإيجاب والعناية ، وإفاضة لسجالِ المواهب عليه حالاً بعد أخرى ، وثانية تِلُو الولى ، فكان يقابلُ جميعَ هذه الحقوقِ بالنَّكْثِ والنَّقْضِ ، والكفر المحض ، إرصاداً للدولة ، واستعداداً للوثبة ، وإسراراً للغيلة ، وإعمالاً للحيلة ، وإفساداً لسفهاءِ الرجالِ الذين عَلِمَ منهم ضَعْف النحائزِ ولؤم الغرائز ، والإسفاف إلى الذية ، والإيضاع في الفتنة . وتمادَتْ بي والتلبيس ، إلى أن بَلغَتْ عقاربُهُ في دبيبها إلى الأخ أبي نصر ، فصادف منه حَدَثاً والتلبيس ، إلى أن بَلغَتْ عقاربُهُ في دبيبها إلى الأخ أبي نصر ، فصادف منه حَدَثاً وساعده على جميع ذلك أوثق كُتَّابي – كان – عندي ، وأقدمهم رتوعاً في نعمتنا ، وأولاهُم بالوفاء لنا ، لولا أن البطنة نزَتْ به ، والشقوة انتحَتْ له ، فلان وأولاهُم بالوفاء لنا ، لولا أن البطنة نزَتْ به ، والشقوة انتحَتْ له ، فلان . فلان .

منها:

إلى أن حكم الله بينهما حُكْمة العادل ، وأمضى عليهما أمْرَة النافذ ، بإظهار رايتنا المنصورة ، وتنكيس تلك الراية المخذولة ، فانهزم أسفار وفلان ، فريدَيْنِ وحيدين ، واستباح الأولياء ما كان هذا اللعين اشتمل عليه من أموالنا ، وحاربني به من سلاحي وكراعي ، وحصل الأخ أبو نصر في قبضتي أسيراً نادماً ، ومتأسنّفاً واجماً ، وقتل في المعركة خَلْق كثيرٌ من أولئك الفسقة ، واستأمن الباقون ، ولجج سرَعانُ الخيل في قص آثار الهاربين ، ولا شك أن الله يُظفِرُ بهم أجمعين على عادة سرَعانُ الخيل في قص آثار الهاربين ، ولا شك أن الله يُظفِرُ بهم أجمعين على عادة

۱ م: تتلو .

٢ يقع هنا خرم كبير في م سأشير إلى نهايته في موضعها .

قضيته لهذه الدولة بإظهارها على كلِّ غامطٍ لها نعمةً ، وجارٍ عليها فتنةً . فالحمدُ لله حمداً لا تُضْرَبُ عليه حدودُ الغايات ، ولا يَقِفُ عند الأقاصي والنهايات ، لكنه يَنْمي ويزيد ، ويبدأ ويعود ، حتى يبلغ رضى الله سبحانه ، ويقضي حقَّه ويؤدي فرضه ، ويقتضي وعده ، بمنّه وطَوْله ، وإحسانِهِ وفضله .

وهذه حالٌ يَسَّرَها الله بِيُمْنِ مولانا ، وببركةِ أَيَّامِهِ ، وإقبالِ دولته ، وسعادةِ جَدِّه ، وما يجمعني إليه من جوامع الموالاةِ وأسبابِ المشاركة ، فهنأه الله إياها من نعمة جلَّ موقعها ، وعمَّ نفعُها وَحَسُنَ أثرها ، وعزَّ الولي بها ، وذلَّ العدوُّ لها . ولا أخلاهُ من استماعِ البشائِر بأمثالها في الاستعلاء والظهورِ ، والابتهاج والحبور ، وتذلُّل الخطوب ، وتأتي المحبوب ، واستقامةِ الأمورِ ، ومُسالمة المقدور ، إنه بذلك جدير وعليه قدير .

• • \$ - كتاب لعبد الحميد بن يحيى في فتح: أما بعد فالحمد لله أهل الحمد ووليه ، الذي كرَّمَ الإسلامَ وفَضَيَّله ، واصطفاه لنفسه ، وبعث به نبيه عليه واختاره لمن كرُمَ عليه من خَلْقِه ، ورضي به لعباده ديناً ، ثم تولَّى حِفْظهُ وإكرامهُ وإعزازَهُ ، ونصر أهله ومن جاهد عليه ، على من زَهِدَ فيه ورغب عنه ، وحادً أولياء هُ وابتغى غير سبيلهم . والحمد لله الذي أكرمَ أمير المؤمنين بخلافته ، وعرَّفهُ أولياء هُ واسترعاه من أمرِ عباده وبلاده ، وابتعثه له من مجاهدة أعدائِه وأهل الالحاد في دينه والمخالفة لحقه ، أفضل ما أرى أحداً من خلفائه في ما ولاهم من ذلك وابتعثهم له : من العاقبة والنصر والتمكين والفلَج في كلِّ موطن يجمعُ فيه بين أهل طاعته وأهل الخلاف عليه والمعصية . والحمد لله على ما يُحدثُ له من نعمه ، ويتابعُ من فتوجِه وكراماتِه ، ويُعرِّفُهُ من حُسْن قضائه له في ما حضره وغاب عنه ويوقعُ بِعَدُوهِ من قوارِعِه وسطواتِه وبأسيه الذي لا يُردّ عن القوم المجرمين .

<sup>• •</sup> ٤ لم ترد هذه الرسالة في ما جمعه احسان عبّاس من رسائل عبد الحميد .

واقتصَّ الفتح ثم قال في آخره : وأميرُ المؤمنين يسألُ الله أن يُلْهِمَهُ وإياكم من الشكر لنعمه ، والعمل بطاعته ، والمعرفة لحقه ، في ما يتابعُ له ولكم من كراماته ونصره وفلجه وعاقبته ما يكونُ له رضيٌّ ، ولحقُّه أداء ، ولكرامته ولنعمه إسباغاً ، وللزيادة من فضله استيجاباً ، فإنه وليَّ ذلك والقادرُ عليه ، والمرغوب إليه فيه ، وإنه لا حولَ ولا قوَّةَ لأمير المؤمنين إلاَّ به وحده لا شريكَ له ، والسلام .

١٠١ – إبراهيم الرقيق الكاتب المغربي يذكر فتح صور : [من الكامل]

ومسائل بالثغرِ يَقْسِمُ ظنَّهُ فيه فبين مُكَذَّبِ ومصدّق سائلْ به البيضَ الصوارمَ تَصْدُقِ واستنطقِ السُّمْرَ العوالي تَنْطِق أَبقينَ صُوراً للنفاقِ كأنها آثارُ أقلامٍ دُرِسْنَ بِمُهْرِقِ نظم الإمام إليهم شَمْلَ الوغي فأصارَ شَمْلَ جميعهم لِتَفَرُّق متألّقِ كالعارضِ المتألّقِ أحيا بها الإسلامَ عَزْمُ إمامها من بعدِ ما شَرِقَتْ بداءٍ مُشْرِق

في جحفلٍ ملاً الفضاءَ بعارض

حيرانُ تَفْرَقُ نفسهُ من نفسيهِ

وغدا الفرارُ أباً عليه مُشْفقاً

ثم ذكر الفرار فقال:

فَرَقَ العدوِّ من العدوِّ المُحْنَق لو كان يُنجيهِ مخافةُ مشفق

٧٠٤ – كتب أخى رحمه الله عن ديوانِ الخلافةِ إلى الملك مسعود بن قتلمش، تهنئةً بفتح، وكان الإفرنج وَرَدُوا بلادَه من المغرب في عددٍ عظيم فَبَدَّدَ

٤٠١ ترجمة الرقيق في الأنموذج: ٥٥ ومعجم الأدباء ١: ٢١٦ والوافي ٦: ٩٢ والفوات ١: ٤١ ولم ترد في هذه المصادر أبياته .

٢٠٤ أخو مؤلف التذكرة هو أبو نصر غرس الدولة محمد بن أبي سعد (٤٨٨–٥٤٥) وكان كاتبًا في الديوان ، عمل فيه ما يزيد على ثلاثين سنة ، وكانت له رسائل مجموعة (ابن خلكان ٤ : ٣٨٢ والوافي ۲: ۳۰۸).

الله شَمْلَهُمْ وعادوا خائبين: كتابي -أطال الله بقاء سيدنا الملك- ومواهبُ اللهِ في الجَنَابِ الأشرف آهلةُ الربوعِ ، عَذْبَةُ الينبوع ، صافيةُ الورود ، ضافية البرود ، والحمدُ لله ربِّ العالمين .

وبعد: فهو -أدام الله علوه- ممن اختاره الله تعالى من عباده ، وجمع له يين عاجلته وخير معاده ، بما جعله عن حوزه الجميل في الذبِّ عن الثغور مُبيِّناً ، وبشعار الحق ولو كره المشركون مُعْلناً ، فالسعادة قد حيزَت له من جميع أطرارِها ، والمحامد منتشرة له في آفاق الأرض وأقطارِها ، والثناء بمناقبه زينة أحاديث الأندية وأسمارِها ، والمودّة له مستحكمة في ضمائر القلوب على اختلافها وأسرارِها .

ووردت البشائرُ المبهجةُ ، والأخبارُ المعربة ، بتلاوةِ سُورِ حَمْدِهِ المُلْهِجة ، بما أجراه الله على يده من الفتح المبين الذي فض به جمع الشرك وَفَرَّقَه ، وأَدْحَضَ الباطلَ وأَزْهَقَهُ ، وفرَّقَ فِرَقَ الكفر الناجمة أسراً وقتلاً ، وسقاهم كؤوسَ الرّدى نهلاً وعلاً ، ورَجَعَ آمالَهُم التي قدَّروها خائبةً ، وظنونَهُمْ بالإخفاقِ آيية ، وجعل كيدهم في تضليل ، وبوَّأَهُمْ من الخذلان شرَّ مقيل ، فأهدى ذلك من الجذل ما يوازي عِظمَ خَطَرِه ، وَحُسْنَ مَوْقِع أَثْرِه ، وحل من المراضي الشريفة الإمامية علاً ، هو –أدام الله علوه – بحيازةِ فَخْرِهِ حقيقٌ ، ونسبُ مقاماتِهِ الغُرِّ في كسب مثلِهِ عريق ، ورسم – أعلى الله المراسمَ وأمضاها – مكاتبَتهُ شكراً للهِ سبحانه بادياً على ما سَنَّاهُ من هذه المنحةِ التي ثَلِجَتْ لها الصدور ، وابتسمتِ الثغور ، وحيطتِ المعاقلُ الإسلامية وسكنت القلوبُ الواجفة والنفوس ، وانجلَتْ غياهبُ الضراء المخوفةِ والبوس ، وصدق الله في إظهارِ دينه وَعْده ، وَنَصَرَ حِزْبُهُ وَجُنْدَهُ ، وأعزَ المعني المنتَّ وأداله ، وقهر الباطل وأزاله ، جلَّتْ عظمته ثانياً على أن سَنَّاها بمن أَيْمَنَ الله الحق وأداله ، وقهر الباطل وأزاله ، جلَّتْ عظمته ثانياً على أن سَنَّاها بمن أَيْمَن الله المنتَّ وأداله ، وقهر الباطل وأزاله ، جلَّتْ عظمته ثانياً على أن سَنَّاها بمن أَيْمَن الله المنتَّ وأداله ، وقهر الباطل وأزاله ، جلَّتْ عظمته ثانياً على أن سَنَّاها بمن أَيْمَن الله المنتَّ وأداله ، وقهر الباطل وأزاله ، جلَّتْ عظمته ثانياً على أن سَنَّاها بمن أَيْمَن الله المنتَّ الله في إن سَنَّاها بمن أَيْمَن الله المنتَّ وأداله ، وقهر الباطل وأزاله ، جلَّتْ عظمته ثانياً على أن سَنَّاها بمن أَيْمَن الله المنتَّ وأداله ، وقهر الباطل وأزاله ، جلَّتْ عظمته ثانياً على أن سَنَّاها بمن أَيْمَن الله والمنا والمناس المن أَيْمَن الله والمناس المناس المن أَيْمَن الله المنتَّ الله والمناس المناس المناس المناس المناس المن أَيْمَن الله والمناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المن المناس الم

ا قد تقرأ في ب: مستكنّة .

٢ هنا ينتهي الخرم في م .

٣ وحيطت . . . القلوب : سقط من ب .

نقيبته ، وأُعلى في الأُولى والأخرى رتبتَه ، وأصفى في الطاعةِ الإماميةِ عقيدته ، وَحَصَّهُ فِي نُصْرَةِ الدين بكلِّ مقامٍ محمود ، وموقفٍ مشهود ، وِحُسْنِ بلاءٍ مألوفٍ منه معهود .

ومنها:

وما يزال له من الهمم الشريفةِ الإماميةِ أنصارٌ وجنود ، وحظٌ صاحِبُهُ مغبوطٌ محسود ، وَمَدَدٌ لا يتقلَّص عنه ظلُّ بركاته ، ولا يعدوه بمكانةِ التوفيق في سكناتِهِ وحركاته .

# الفصل الثاني الولاية

وأَجْدَرَهَا بِالخَلُود ، وأَقْرَبَهَا إِلَى المزيد ، وأحراها بالسَّلامة على نُوبِ الأيام وأجْدَرَهَا بالخلود ، وأقربَهَا إلى المزيد ، وأحراها بالسَّلامة على نُوبِ الأيام وتصاريف الأحداث ، نعمة نشأت بفنائه ، وَسَكَنت ذراه ، فَحَمِدَت مَثُواه ، وساسَها أولياوُها بحسن المجاورة وكرَم المصاحبة ، سياسة الحاني الشفيق ، وكفلوها كفالة الحدب الرفيق ، فزكت ونَمت ، وحصَّت وعَمَّت ، ثم اعترضها من رَيْبِ الزمانِ ما هاج سواكنها ، وأزعج كوامِنها ، وأصارها إلى الوحشة بعد الأنس ، والنَّفْرة بعد الإلف ، تتقلقل تقلقل العوادي ، وتشرد شرود الضوال ، لافظة لها الأقطار ، ونابية بها المحال ، إلى أن أعادها الله تعالى بلطفه إلى مَعَانِها المعروف ، ورَبُعِها المألوف ، واستقرَّت بعد الاضراب ، وفاءَت بعد الاغتراب ، وتلك نعمة الله عند سيدنا أمير المؤمنين ، بما جدَّده له من كرامتِه ، واصطفاه من خلافتِه ، وطوَّقَهُ إِياهُ من أمانته ، وردَّه إليه من تدبير المُلك ، واعتمد عليه من حياسة الأنام ، فأحيا به السَّنَ القاصرة ، وأزال به الرسوم الجائرة ، ونهج به سَبُل العدل ، وأقام به مَنارَ الفضل .

**٤٠٣** نهاية الأرب ٥: ١٢٧.

١ م: مظانها ؛ نهاية الأرب: مغناها .

۲ م: منازل .

١٤٠٤ - من كتاب: وكان تفويضهُ إليكَ بعد امتحانه إياك ، وتسليط الحقّ على الهوى فيك ، وبعد أن مَيَّلُ البينكَ وبين الذين سَمَوْا لرتبتك ، وأَجْرَوْا إلى غايتك ، فأَسْقَطَهُمْ مِضْمَارُكَ ، وخفُوا في ميزانك .

فأعجبه كلامه وقال : أثقفي أنت ؟ قال : نعم ، وأحد بني معتّب ، فَسَأَله في كم هُوَ من العطاء ، فقال : في مائة دينار ، فألحقه بِشَرَفِ العطاء .

٣٠٤ – وقال محمد بن العلاء السجزي: لما ولي عبيد الله بن سليمان بن وهب الوزارة دفع إلي عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن الطويل ]
فأوصلتها إلى عبيدالله بن سليمان ، وفيها : [من الطويل]

أبى دَهْرُنَا إِسعافَنَا فِي نفوسنا فأسعَفَنَا فِي من نُحِبُّ ونُكْرِمُ

۵۹ : شر الدر ۳ : ۹۹ .

٤٠٦ البصائر ٨ : ٢٠٣ (رقم : ٧٤٧) وزهر الآداب : ٨٧٣ ولقاح الخواطر ٥٥/أ والبيتان في عاضرات الراغب ٢ : ٢٠٠ وأدب الدنيا والدين : ١٨٩ وحماسة الظرفاء ٢ : ٢٠٩ .

١ م ب : مثل .

٢ م: نوافل .

## فقلتُ له نُعْمَاكَ فيهم أُتِمُّها ودَعْ أُمرَنا إنَّ المهمَّ المقدمُ

فضحك وقال لى : يا أبا على ، ما ترى كيف لَطُفَ بشكوى حاله في تهنئته ؟ امضِ إليه فأبْلِغُهُ سلامي وجئني برقاعِهِ في حوائجه . فمضيتُ وجئته برقاعه ، فوقّع في جميعها بما أحب .

٧٠٤ - البحترى: [من الكامل]

حتى أتته يقودُها استحقاقُهُ ويقودُهُ حظٌّ إليها مُقْبِلُ

اليومَ أُطْلِعَ للخلافةِ سَعْدُهَا وأضاء فيها بدرُهَا المتهلّلُ لبسَتْ جلالةَ جعفر فكأنَّها سحرٌ تَجَلَّلَهُ النهارُ المقبلُ جاءَتْهُ طائعةً ولم يُهْزَزْ لها رُمْحٌ ولم يُشْهَرْ لديها مُنْصُلُ

٨٠٤ - وقال أيضاً: [من الخفيف]

ما تَصَرَّفْتَ في الولايةِ إلا فُزْتَ من حَمَّدِها بعظ جسيم

لم تزلُّ من عيوبِها أبيضَ الثو بِ ومن دائِهَا صحيحَ الأديمِ

**٩٠٤** - وقال أيضاً: [من الكامل] ولتهنكَ الآن الولايةُ إنها طَلَبَتْكَ من بلدٍ بعيدِ المنزعِ

لم تُعْطِهَا أملاً ولم تَشْغَلْ بها فكراً ولم تسألْ لها عن موضع

• 13 - وقال أيضاً : [من الطويل]

هنيئاً لأهلِ الشامِ أنتك سائرٌ إليهمْ مسيرَ القَطْرِ يتبعُهُ القَطْرُ

٤٠٧ ديوان البحتري ٣ : ١٧٥٤ ومجموعة المعاني : ١١٥ .

١١٥ : ديوانه ٤ : ٢١٢٥ – ٢١٢٦ ومجموعة المعانى : ١١٥ .

٤٠٩ ديوانه ٢ : ١٢٩٠ ومجموعة المعاني : ١١٥ .

١١٥ : ديوانه ٢ : ٩٩٢ ومجموعة المعاني : ١١٥ .

١ ب: حدها.

تَفيضُ كما فاضَ الغمامُ عليهمُ وتطلعُ فيها مثلَ ما طَلَعَ البدرُ ولن يَعْدَمُوا حُسْنَى إذا كنتَ فيهمُ وكان لهم جارَين جودُكَ والبحرُ مضى الشهرُ محموداً ولو قال مخبراً لأثنى بما أوليتَ أيامَهُ الشهرُ

113 - وقال أيضاً: [من البسيط]

أَرْضَى الإلهُ نفوساً طالما سَخِطَتْ وأُعتبَ الدهرُ قوماً طالما عتبوا وأكسفَ الله بالَ الكاشحين على عمدٍ وأبُطلَ ما قالوا وما كذبوا

١١٤ – طريح بن إسماعيل الثقفي في المنصور: [من المنسرح]

لما أتى الناسَ أنَّ مُلْكَهُمُ إليكَ قد صار أمرُهُ سجدوا واستبشروا بالرَّضَى تَبَاشُرَهُمْ بالخُلْدِ لو قيل إنهم خلدوا كنتُ أرى أنَّ ما وجدتُ من ال فرحةِ لم يلقَ مثلَهُ أَحَدُ حتى رأيتُ العبادَ كلَّهُمُ قد وجدوا فيك مثلَ ما أجِدُ قد طلبَ الناسُ ما بلغتَ فما نالوا ولا قاربوا وقد جهدوا يَرْفَعُكَ اللهُ بالتكرُّمِ والت تقوى فتعلو وأنت تَقْتَصِدُ قد صَدَّقَ اللهُ مادِحِيكَ فما في قولهم فريةٌ ولا فَندُ

التي جَدَّدَهَا الله له ، كما يهنأ ناشدُ الصالةِ إذا وجدها ، أو كما يُهنّأ طالبُ الغريبة إذا طَفِرَ بِها ؛ وقديماً أَلْقَتِ الوزارةُ إليه بالمقاليد ، وتحمَّلَتْ به تحمُّل من سواه بها ، وَسَمَتْ إليه سُمُوَّ غيره لها ، بما جمع الله من الأدوات التي ببعضها تُسْتَحَقَّ

<sup>111</sup> ديوانه ١ : ١٧٠ ومجموعة المعاني : ١١٥ .

<sup>113</sup> الأغاني ٤ : ٣٢٦ وشعراء أمويون ٣ : ٢٩٩ ونهاية الأرب ٥ : ١٢٨ .

١ الديوان : وعد .

الرياساتُ. فالحمد لله على أن جعله لها نصاباً تستقرُّ فيه ، وملاذاً تعتصمُ به ، وكفوًا كريماً تُوْثِرُهُ ولا تَفْرَكُهُ ، وتأوي إليه ولا تَنشُزُ عنه. وعرَّفَهُ الله بركة مقدمها بعد الاغتراب ، واستيطانها بعد التقلّب والاضطراب ، ولا أعْدَمَهُ النهوضَ بأعبائها ، ولا عرَّى مناكبَهُ من ردائها ، وأعانَهُ فيها على اكتساب المكارم ، وادّخار المثاوب ، مشتملاً عليها حائزاً ، ومستبداً بها فائزاً ، ليكون فناؤه حمره الله سوقاً لبضائعها ، وأيامه اطالها الله موسيماً لوفودها ، فيسْعَدَ بعاجل ثمرها وجناها ، ويحظَى بآجل ذكرها وثناها ، بمنّه .

\$ 1\$ — سعيد بن حُميْد : النعمة فيك أجلٌ من أن يُقْضَى حَقُها بالقول دون الاجتهاد في كلِّ ما يرضي الله عزَّ وجلَّ من الفعل . ولكن الله جعل تقديم الحمدِ عند المُنعَم عليه علامة من علامات الشكر ، وفرقاً بين العالم بالحق والجاهل به فلا . والحمد لله رب العالمين حَمْد معترف لله بأنَّ أقصى ما يبلغه من الشكر مقصر عن أداء ما تَطَوَّل به من نعمه ، وصلَّى الله على محمد عبده ورسوله صلاة تبقى بعد موت قائلها ، ويتَّصِلُ على طول الأيام تتابعها ، وأسألُ الله الذي بيده ملكوت كلِّ شيء وهو على كلِّ شيء قدير أن يتولاك بالتوفيق للشكر ، فإن كلَّ نعمة خلَت من الشكر فإن اسمَ البَلِيَّةِ أَوْلَى بها ، وأن يَمُدَّك بالمزيد ، ويحرسك من الغير ، ويُحسن لك العواقب ، ويسط يدك ولسانك بأجمل القولِ والفعل ، فإن الغير ، ويُحسن لك العواقب ، ويسط يدك ولسانك بأجمل القولِ والفعل ، فإن أكلَى الدعاء بالإجابة دعاء خَرَجَ من نيَّة صادقة وطويّة صحيحة ، والله يعلم كثيرٍ من أهل كيف النيّة لك ، والشكر لسالف بلائك ، والعلم بفضلك على كثيرٍ من أهل كيف النيّة لك ، والشكر لسالف بلائك ، والعلم بفضلك على كثيرٍ من أهل دهرك بل على من تَقَدَّمَهُمْ من أهل الدهور المذكورةِ بالخير ، الموصوفة بالفضل .

10 ٤١٥ - كاتب أخر: لو أمسكت عن التهنئة بما جدده الله من هذه النعمة

۱ م : قیاده .

٢ من علامات . . . والجاهل به : سقط من م .

٣ ب: لشكره.

٤ م : كتاب .

اعتماداً عليك بالنية ومشاركتي إياك في السرور بكلِّ ما خَصَّكَ الله به من الكرامة ، وخَلَطْتُ بذلك ذكرَ ما أنا متصرِّفٌ فيه من المحنة للتي تحولُ بيني ويين كثيرٍ من الفَرْضِ والنافلة ، لكنتُ في ذلك على سبيلٌ يجب بها العذر ، وتزولُ معها الحجة ؛ لكنَّى كرهتُ الإخلالَ بالعادة ، وإضاعةَ ما جَرَتْ به السنَّةُ ، فأقتصر على ما حضرني من القول والدعاء الذي أرجو من الله الإجابةَ لأنه يخرج عن إخلاص من السريرة وصِدْق من النيّة ؛ وأنا أسأل الله المتطوّل بالنعم قبل الاستحقاق لها ، والهادي إلى شُكْرِهَا ليوجبَ بذلك المزيدَ منها ، أن يُصَلَّى على محمدٍ عبده ورسوله ، فإنّ ذلك أُوْلَى ما تفتتح به المسألة ، وتُسْتَنْجَحُ به الطَّلِبة ، وأن يتولاُّكَ في لطيف أمورِك وجليلها بالحياطة ، ولا يخليك من جميلِ الصُّنْعِ والكفاية ، فإنه لا ضَيْعَةَ على من تولاّه ، ولا خَوْفَ على من حاطَهُ وكفاه ، وأن يقرنَ لك رأيك بالتوفيق ، فإنه خيرُ قائدٍ وقرين ، ويصلَ أمرك بالتسديد ، فإنه أفضلُ صاحبِ ومعين ، ولا يكلك إلى نفسك° في قريبِ من الأمر ولا بعيد ، فإنه من وُكِلَ إِلَى نفسه فقد وُكِلَ إِلَى غيرِ كَافٍ ، وأُسْلِمَ إِلَى أَضعفِ ناصر ٦ ، وأن يُصْحِبَكَ في أمرك كلِّه العافية ، ويختمَ لك بِحُسْنِ العاقبة لا . ولم أكن أكلُّفك أُعزَّكُ الله ^ الجوابَ في أوقاتِ الفراغ ، إيقاء عليك من الأذى ، وعلى نفسي من مَزَّلَّةِ التثقيل ، فكيف أكلَّفُكَ ذلك مع اتصالِ الشغل والعمل ؟ .

١ بما جدده . . . بالنية : سقط من ب .

٢ م: المحبة .

٣ م: بسبيل .

٤ م: الاخلاص.

ه إلى نفسك : سقط من م .

٦ م: ضعيف قاصر.

٧ ويختم . . . العاقبة : سقط من ب .

أعزك الله: سقط من م .

٩ م: منزلة التنقيل.

بالخلافة : أصلح الله أميرَ المؤمنين وباركَ له في ما صار إليه من ولايةِ عبادِه ، بالخلافة : أصلح الله أميرَ المؤمنين وباركَ له في ما صار إليه من ولايةِ عبادِه ، ووراثة بلادِه ، فإنه لم يقم محمَّلٌ قطُّ بمثقل أعباءِ الخلافةِ أنهض بها ولا أقوى عليها من أمير المؤمنين ، زاد الله في عمره ، وازداد لنا من جميل رأيه .

#### ومنها :

حتى آزره الله بأكرم مناطق الخلافة ، وردّاه بأبهى أرديتها ، وقلّده أعزّ سيوفها، وعطف عليه المجتنبة من قلوب رعيّته وأهل بيته ، فقام بما رآه الله أهله ، ثم حَوَى على مُنْفِسها ، ونهض بمثقلِها مستقلاً بما حَمَل منها ، ولو رامَها سواه قعدَت به واهيات القوى ضعيفات الحيل ومذمات السجايا وفواضح الحِمم ، مثبتة له ولايّته في سابق القدر . فالحمد لله الذي اختار أمير المؤمنين لخلافته ، وقلّده وثائق عُرى دينه ، إحياء لشرائعه ، وذباً له عمّن كاده فيه الظالمون له ، القاطعون لرحمه ، ثم جَعَلَ سَعْيَه في ذلك خُسْراً عليهم وَحَسْرة لهم ، إلى أن رفعه ووضعهم ، وأعزّه وأذلّهم ، وأكرمه وأهانهم . فمن أقام على تلك الخسيسة من الأمر أوبق نفسه ، وأوتغ دينه ، وأسخط ربّه ، وعادى خليفته ، ومن عَدَلَت به التوبة نازعاً عن باطل إلى حق ، ومنصرفاً عن ضلالة إلى هدى، وجد الله توّاباً رحيماً .

<sup>113</sup> تاريخ الطبري ٢: ١٧٥٢ وأنساب الأشراف (استانبول) ٢: ٣١٩ وهي الرسالة رقم ٦١، ص : ٢٩٨ في كتاب «عبد الحميد الكاتب وما تبقى من رسائله» وبين النصين اختلافات واضحة .

۱ ب : ومدمرات .

۱ ب : وفاضح .

٣ ب: مثيبة .

٤ م ب : أوثق .

ه م: وأوقع ذنبه.

فقال: الحمد الله يا أمير المؤمنين الذي قصم بك أنياب الكفرة ، وأزال بك سلطان الغَصبَة ، وزازل بك جبال الفجرة ، وأعذب بك الآجن ، وشفى صدور الغَصبَة ، وزازل بك جبال الفجرة ، وأعذب بك الآجن ، وشفى صدور المسلمين . ولسنا نصفك بشيء إلا وأنت فوقه ، ولا نَقْدِرُ من بلوغ شكرِك على ما تَغَمَّدَتْنَا به نِعَمُك ، غير أنك قد زِنْتَ الملك ولم يَزِنْك ، وشرّفته ولم يُشرّفك ، وإنك فاروق هذه الأمة ، وولي هذه النعمة ، جمع الله بك الشمل ، وآمن بك السبل ، فالناس جميعاً يوجبون حَقَّك ، ويعرفون فضلك ، فيتذكرون مثلك في من مضى فلا يعرفونه ، ولا في الذين غَبرُوا يرتجونَه ، قد أخصب لهم جَنَابك ،

١ م: مرتقى إلى المنازل.

٢ م: جبال الكفرة الفجرة.

واحلولَى لهم ثوابك ، وكَرُمَتْ مقدرتك ، وَحَسُنَتْ نظرتك ، وجبر الكسير المؤمنين كما قال الأول : [ من المنسر ]

ما زلتَ في البذلِ للنوالِ وإطلاق للاق لعان بجرمِهِ غَلِقِ حتى تمنَّى البُراهِ أَنهم عندكُ أَمْسَوْا في القِدِّ والحَلَقِ

الرّضاعة ، وكان يقول : إني لأرى فيكَ مخايلَ الخلافة ، ولا تموتُ حتى تَلِيها . الرّضاعة ، وكان يقول : إني لأرى فيكَ مخايلَ الخلافة ، ولا تموتُ حتى تَلِيها . قال : فإن وليتُها فلكَ العراق . فلما ولي أتاه فقام بين السماطين فقال : يا أمير المؤمنين ، أعزَّكَ الله بعزَّته ، وأيَّدَكَ بملائكته ، وبارك لك في ما ولاَّك ، ورعاك في ما استرعاك ، وجعل ولايتك على أهل الإسلام نعمةً ، وعلى أهل الشرك نقمة ، لقد كانت الولاية إليك أشوق منك إليها ، وأنت لها أزينُ منها لك ، وما مثلك ومثلها إلا كما قال الأحوص : [من الخفيف]

وإذا الدرُّ زانَ حُسْنَ وجوهِ كان للدرِّ حُسْنُ وَجْهِكِ زَيْنَا وَزِيدين أَطيبَ الطيبِ طيباً أن تَمَسِّيهِ أين مثلك أينا

٤٧٠ – قال رجلٌ من بني تميم في المهدي لما ولي العهد: [من الكامل]
 يا ابنَ الخليفةِ إِنَّ أُمَّةَ أَحمدٍ تاقَتْ إليكَ بطاعةٍ أهواوها

<sup>119</sup> ربيع الأبرار ٣: ٥١١ والبيتان في محاضرات الراغب ٢: ٤١٠ وهما لمالك بن أسماء الفزاري في أمالي المرتضى ١: ٥٩٥ وانظر شعر الأحوص: أمالي المرتضى ١: ١٩٥ وانظر شعر الأحوص: ٢٥٥ (في المنسوب له).

٤٢٠ ربيع الأبرار ٣: ١٤٥.

١ الكسير: سقطت من ب.

٢ هو أبو دهبل وقد مرَّ البيتان في الفقرة: ٣٣١.

ولتملأنُّ الأرضَ عدلاً كالذي كانت تُحَدِّثُ أُمةً علماؤها حتى تمنَّى لو تَرَى أُمواتُها من عَدْلِ حكمِكَ ما ترى أحياؤها وعلى أبيك اليومَ بهجةُ ملكِها وغداً عليكَ إِزارها ورداؤها

# الفصل الثالث الخلع وما كتب فيها

الله الخيرَ مَعْقِدَ على فَرَس : جعل الله الخيرَ مَعْقِدَ الصَيَتِهِ ، والإقبالَ غُرَّةَ وجهه ، وإدراكَ المطالبِ تحجيلَ قوائمه ، ونيلَ الأماني طَلَقَ شَدِّه ، وفتحَ الفتوحِ غايةَ شأوه ، وسلامةَ العواقبِ مَثْنَى عنانه .

٢٢٤ - أبو الحسن السلامي يذكر خلعة الطائع على عضد الدولة:
 [من الكامل]

متسوّراً بأهلَّةٍ متطوّقاً بالشمسِ أو بالبدرِ أو بإطارِهِ في خِلْعَةٍ صُبغ الشباب بلونها فالخَلْقُ قد جُبِلوا على إيثارِهِ

٤٢٢ يتيمة الدهر ٢: ٤٢٤.

## الفصل الرابع الولد وما كتب فيه

٤٢٣ – ولد للحسن بن أبي الحسن غلامٌ فقال له بعضُ جلسائه: باركَ الله لك في هبته ، وزادك في أحسن نعمته . فقال الحسن : الحمد لله على كلِّ حال حسنة ، ونسأل الله الزيادة في كلِّ نعمة ، ولا مرحبًا بمن إن كنتُ مقلاًّ أنصبني ، وإن كنت غنيًّا أذهلني ، لا أرضى بسعيى له في الحياة سعيًّا ، ولا بكدّي له في الحياة كدًّا ، حتى أَشْفَقَ عليه من الفاقة بعد وفاتي ، وأنا في حالٍ لا يصلُ إليّ من همُّه حُزْنٌ ، ولا من فَرَحِهِ سرور .

١٤٤٤ – زوَّجَ الصاحب ابن عباد ابنته من بعض العلويين فأولدها ، فذكر ذلك بعض العلويين وهنأ الصاحب بالولد فقال: [من البسيط]

وقد تَفَرَّعَ في أرضِ الوزارةِ عن دَوْحِ الرسالةِ غُصْنٌ مورقٌ رَشَدا نَجماً وغابة عزٍّ أطلعَتْ أسَدا مسعودُ تجلو عليه الفارسَ النَّجُدَا في صِدْق توحيدِ مَنْ لم يتخذُّ ولدا

بُشْرَى فقد أُنجزَ الإقبالُ ما وعَدا وكوكبُ المجدِ في أُفْق العلا صعدا للهِ آيةُ شمسِ للعلا وَلَدَتْ لم يتخـذ ولــداً إلاّ مبالغـــة

**٤٢٣** عيون الأخبار ٣ : ٩٣ ونثر الدر ٥ : ١٩١-١٩١ . ومحاضرات الراغب ١ : ٣٢٠ . ٤٢٤ يتيمة الدهر ٣ : ٢٤٠ (والشعر لأبي محمد الخازن) .

٤٢٥ - ولد لجابر الفزاري بعد ما كبر غلامٌ له إبهامان في يد فقال :
 [من الرجز]

الحمد الله العليِّ الماجدِ أعطى على رغم العدوِّ الحاسدِ بعد مشيبِ الرأسِ ذا الزوائِدِ ليثاً يَرَى السبعةَ مثلَ الواحِدِ

٤٢٦ – وقال آخر : [من الرجز]

مدَّ لك الله البقاء مدًّا حتى تَرَى نجلَكَ هذا جَدًّا مؤزَّرًا بمجدِهِ مُرَدَّى شمائلاً معمودةً وَقَدًّا كأنه أنت إذا تبدَّى شمائلاً محمودةً وَقَدًّا

٤٢٧ – كاتب: تفضل الله بإبقائه وإنمائه ، كما تفضَّل بإبدائه وإنشائه .

التهى إلينا من نبأ الأمير الوارد فرع الدولة القائمية وسنخ المنتظرين من أبنائها ما أضاءت به ظُلَمُ الأيام ، وأشرقَت معه أنوار الإسلام ، واستحكمت به مَرَائِرُ أضاءت به ظُلَمُ الأيام ، وأشرقت معه أنوار الإسلام ، واستحكمت به مَرَائِرُ الدين ، وَقَرَّت بمطلعه عيونُ المسلمين ، وشهد بدوام الإقبال ، وتكفَّل ببلوغ المنى والآمال ، وتطامن معه منكبُ العدوِّ الراصد ، وعزَّ به جانب الوليِّ الذائد . وعلم أن للهِ عزَّ اسمه عنايةً بهذه الدعوة الميمونة لا تزالُ معها حتى يكثر عديدها ، ويُنْصَرَ وحيدُها ، ويضمن لها الدوام ، ويورثها الأيام ، فلا يعترضها عديدها ، ويُنْصَرَ وحيدُها ، ويضمن الله أخلقه ، لطفاً من الله تعالى في حِفظِ نظام الألفة ، وحسم مادّة الفرْقة ، وجمعاً لشتات الكلمة والآراء ، وضماً لبدائد

٢٦٤ محاضرات الراغب ٢ : ٤١١ (لاسحاق الموصلي) وربيع الأبرار ٢ : ٢٥٧ : ٣ : ١١٥ والبصائر ٥ : ٣٢ (رقم : ٨٦) .

١ الراصد . . . عناية : سقط من ب .

الأغراض والأهواء . والحمد لله الذي أطلع بالأمير الوارد نجماً لا تخبو أنواره ، وشام به عَضْباً لا ينبو غِرَارُهُ ، وجدَّدَ به أملاً لا تُخْلِفُ أنواؤُه ، وعقد بمكانه عزَّاً لا يَخْلَق لواؤه ، وهنأ الله الحضرة النبوية الموهبة الجليلة بمقدمه ، وأسعد أقطارَ الأرض بمواطىء قدمه ، وجعل ميامِنة عليها غادية رائحة ، وبركاته لديها سانحة بارحة ، حتى يصير لدولتها يداً ناصرة ، ويرى من أبنائه ذريّة طاهرة ، إنه على كلّ شيء قدير .

## ٢٩ - الرضيّ يهنّيء بمولود: [من الطويل]

لِيَهْنِكَ مُولُودٌ يُولِّلُهُ فَخْرَهُ أَبِّ بِشْرُهُ للسائلينَ ذرائعُ وليدٌ لو انَّ الليل رُدِّي بوجههِ لما جاوَرَتْهُ بالجنوبِ المضاجعُ ومبتسم يرتجُّ في ماء حُسْنِهِ له من عيونِ الناظرينَ مواقعُ رمى الله منه كلَّ قلبٍ من العدا السهم نَضاً أحقادَهُمْ وهو وادِعُ يودُّونَ أن لو كان بينَ قلوبِهِمْ مع الحقدِ حتى لا تراهُ المجامعُ يودُّونَ أن لو كان بينَ قلوبِهِمْ

### ٢٣٠ – وقال يهنّىء بمولودة : [من المتقارب]

بِمَوْلِدِ غَرَّاءَ أُعطيتَهَا بُدوً الأهِلَّةِ بعد السِّرارِ ولا عجب أن ترى مِثْلَهَا وزندُكَ في كَرَمِ العرقِ وارِ نشْنَا عليها سوادَ القلوبِ وكان الهنا في خلالِ النثارِ ولو أنصف الدهرُ لم يقتنع بغيرِ قلوبِ النجومِ الدراري وذَلَّت عمائمُ قوم بها كما أنها شَرَف للخمارِ النخومِ الدخمارِ النجومِ الدخمارِ النجومِ الدراري

٤٢٩ ديوان الرضي ١ : ٦١٣ ومنها ثلاثة أبيات في مجموعة المعاني : ١١٦ .

<sup>• 🕊</sup> ديوان الرضي ١ : ٤٦٦ ومنها بيتان في مجموعة المعاني : ١١٦ (وهو يهنَّىء أخاه) .

١ الديوان : الدهر .

٢ م: للتجار .

# الفصل الخامس النكاح

[من السريع] - ابن الرومي : [من السريع]

زُفَّتْ إلى بدر الدُّجى الشمسُ ولاح سَعْدٌ وخبا نَحْسُ وأَقبلَتْ نفسي إلى مُنْيَةٍ بمثلها تغتبطُ النَّفْسُ وذاكَ عُرْسُ الدهرِ من أَجْلِهِ حنَّ غَدٌ والتَفَتَ الأَمْسُ

[من الكامل] : [من الكامل]

عُرْسٌ يُعَرِّسُ عنده الإقبالُ وتُنَالُ في جَنَبَاتِهِ الآمالُ بدرٌ يُزَفُّ عليه وَسْطَ سَمائِهِ شمسٌ عليها بهجةٌ وجمالُ وإذا تقارَبَتِ السعودُ فعندها يُرْجَى الصلاحُ وتحسنُ الأحوالُ

**٤٣١** ديوان ابن الرومي ٣ : ١١٨٥ .

# الفصل السادس المواسم

والسنة ، الله منك الخير والنعمة . وم فطر فقال : قبل الله منك الفرض والسنة ،

\$4\$ - ابن الرومي : [من الخفيف]

قد مضى الصومُ صاحباً محمودا وأتى الفطرُ صاحباً مودودا دهبَ الصومُ وهو يحكيك نسكاً وأتى الفطرُ وهو يحكيك جودا

و ٢٣٥ وقال يهنيء أبا الصقر بيوم أضحى هو يوم النيروز: [من البسيط] عيدانِ أَضْحي ونيروزٌ كأنهما يوما فعالِكَ من بؤس وإنعام كذاك يَوْمَاكَ يومٌ سَيْبُهُ دِيمٌ على العُفَاةِ ويومٌ سيفُهُ دام كذاك يَوْمَاكَ يومٌ سَيْبُهُ دِيمٌ

#### أولها :

اسْعَدْ بعيدٍ أَخي نُسْكِ وإسلام وعيدِ لهو طليقِ الوجهِ بسّامِ لا يُبْعِدِ اللهُ أياماً لنا جَمَعَتْ إلى سكونِ ليالِ أُنسَ أيامِ

٤٣٤ ديوان ابن الرومي ٢ : ٦٦٨ ومجموعة المعاني : ١١٥ ونهاية الأرب ٥ : ١٣٥ .
 ٤٣٥ ديوان ابن الرومي ٥ : ٢٢٤٦-٢٢٤٧ ، ٢٢٤٩ ونهاية الأرب ٥ : ١٣٦ (وأبو الصقر هو اسماعيل بن بلبل الوزير) .

## ٤٣٦ – الصابي : [من الكامل المجزوء]

يا سيداً أضحى الزما نُ بأنسيه منه ربيعا أيامُ دَهْرِكَ لم تَزَلْ للناسِ أعياداً جميعا حتى الأوشك بينها عيدُ الحقيقةِ أَنْ يَضيعا

#### ٤٣٧ – أبو بكر الخالدي : [من المتقارب]

رأى العيدُ وَجْهَكَ عيداً له وإن كان زاد عليه جمالاً وكبَّرَ حين رآكَ الهلال كفعلِكَ حينَ رأيتَ الهلالا رأى منك ما منه أَبْصَرْتَهُ هلالاً أضاء ووجهاً تلالا

## ٤٣٨ – وقال السري الرفاء : [من الرمل]

قد تقضّى الصومُ محموداً فَعُدْ لهوى يُحْمَدُ أو راحٍ تَسُرّ أنت والعيد الذي عاودته غُرَّتا هذا الزمانِ المُعتكرْ لذَّ فيك المدحُ حتى خِلْتُهُ سَمَراً لم أَشْقَ فيه بِسَهَرْ

249 - ابن نصر الكاتب تهنئة بمهرجان : كتابي -أطال الله بقاء مولانا- يومَ المهرجان ، أسعده الله بمورده ، وبكلِّ زمانٍ يأتي من بعده ، وأحياهُ لأمثالِهِ ، في سبوغ من نِعَمِهِ وأفضالِه ، ولا زالتْ الأيامُ تَرِدُ إليه بها مُرْسَلة ، وتصدرُ عنه غرَّاء مُحَجَّلَة ، قد وَسَمَها بفخره ، وأنا بما آملُهُ من خدمتِهِ الشريفة رضيُّ البال ،

٤٣٦ يتيمة الدهر ٢: ٢٧٩ ونهاية الأرب ٥: ١٣٦.

**٤٣٧** ديوان الخالديين : ٨٠ ونهاية الأرب ٥ : ١٣٦ .

٤٣٨ ديوان السري: ١١٩.

١ اليتيمة : بأسره .

٢ الديوان: فعلك.

ولما أرجوهُ من المثولِ بحضرتِه العزيزة مُنْفَسِحُ الآمال ، وما زال هذا اليومُ الميمونُ مطلعُهُ ، المأمولُ مَرْجِعُهُ ، مكرَّماً على الأيام ، معظَّماً بين الأنام ، يَرَوْنَهُ عبداً ، ويعتقدون له مزيّةً ومزيداً ، حتى عادلَ بينها عدلُه ، وماثلَ بين رتبتها إنعامُهُ وفضلُه ، فصار وإياها سيّان ، وغدا وإحسانُهُ فيها كَفَرَسَيْ رِهَان ، فلم يبقَ فِنَا اللهِ أمرع ، ولا رجاهِ إلا أَيْنَع ، ولا نعمةُ إلا سَبَغَتْ ، ولا أمنيةٌ إلا بُلِغَتْ ، ولا زُنْدٌ مُنصَلِتٌ إلا وَرِيَ لقادِحِهِ ، ولا بابُ خيرٍ مقفلٌ إلا استجابَ لفاتحه ، وخلص لخدمته بالدعاء ، وصفا للتوفّر على الحمد والثناء ، واشتغل المتقرّب إليه ، بتجهيز ما ينفق من البضائع عليه .

• \$\$ - وكتب أيضاً تهنئةً لوزير بتحويل سنته: أما بعد فإن اتصالَ النّعَمِ يُوْذِنُ بِرِضَى المنعم ، وامتدادَ الشكرِ مظهرٌ لموضع البِرِّ ، وقد منحنا الله في الوزير -أطال الله مُدَّتَه وكمَّلَ سعادته - منحةً غادرتنا لَّ قُرَنَاءَ ذكرِهَا ، وأُسَراءَ شكرِها ، خلفه عامُهُ الماضي عَطِراً بطيب خلاله ، وتقمَّصَهُ حَوْلُهُ الثاني مستبشراً بوصاله . فأُسْبُغ الله علينا معاشرَ أوليائِهِ ، نعمَتُهُ العامَّةَ ببقائِهِ ، وموهبته الخاصة في حِفْظِ نعمائه ، حتى يُخْلِقَ جدَّةَ الدهور في مؤفني مدة العصور ، حامياً حَوْزَةَ الدين في نهما بأعباء المؤمنين .

الله بقاء سيدي - مُفْتَتَحُ الحولِ الجديد ، وغُرَّةُ العام المقبل وعيد ، قد اعتاد الله بقاء سيدي - مُفْتَتَحُ الحولِ الجديد ، وغُرَّةُ العام المقبل وعيد ، قد اعتاد أسلافنا تعظيمة ، وألف أوائلنا تبجيلة وتكريمه ، وَسَنُّوا فيه التواصل بأنواع التحف ، والتقابل بصنوف اللَّطف ، تيمناً بمنجمه ، وتبرّكا مقدمه ،

م : مصلت .

۲ م: عادتنا .

٣ م: مطيباً.

٤ م: الشهور.

ه م: المسلمين.

٦ م: وتبرداً.

واستبشاراً بمطلعه ، واغتباطاً بعودته ، ومحبةً لتلقيه بما يزيد التصافي بينهم خلوصاً ، والأحوال لطفاً ' وخصوصاً ، وتفاؤلاً بالمسرَّةِ التي توافي بها الطرفة ْ عند حضورها ، وتشكر لها التحفة مع بكورها ، لأنَّ أُوائلَ العصور ، وفواتح َّ الأمور ، دلائلُ يُعْلَمُ منها ما تُؤْذِنُ به أواخرها ، وشواهدُ تُتيحُ ما تنكشفُ عنه عواقبها ، كما يَعِدُ الوسميُّ العجول بالوليِّ المتتابع ، ويدلُّ العارضُ المُخِيلُ على الغَيْثِ الهامع . ولما أراني الله هذا العيدَ الذي عرفتُ بركته من سبوغ النعمة لديك، وَضُفُونٌ ملابسِها عليك ، فكرتُ في ما أقيم به رَسْمَ المؤانسَةِ ، وأُحْيى معه سُنَّةَ المباسطة ، وأُجري على عادةِ من مضى من السلف ، وبَقِيَ من الخلف ، في توفيته على الدنيا كما يُوفَّى حقَّ الدين وعمارته بالتواصل كما يُعْمَلُ بالقُرُوض ، فتساوى عندي ما أتكلُّفُهُ من قليل البرِّ وكثيره ، وصغيره وكبيره ، قصوراً عن علوَّك ، وانحطاطاً عن سموَّك ، وزاد عليه وإن جلَّ محلَّكَ الباسق ، وَفَرَعَهُ وإن فخم مَوْضِعُكَ السامق ، فعدلتُ إلى الدعاء الذي يستوي فيه ما أَضْمِرَ وأَظهر ، ويتوارى ما أبطن وأعلن منه ، ويكون الزعيم° بسماعه والكفيل بتمامه أُولي مخبر بالوفاء ، وأحرى بالملاء ، وقريبٌ من دقيق الأُلطاف ، ما جعلته شعاراً للاقتداء بالأسلاف ، وتَوَخَّيْتُ في أسمائِهِ وأوصافِهِ وَصُورِهِ وهيئاته أن يكونَ فألُها مؤذناً باستجابة ما قدَّمْتُهُ من الدعاء ، ومُحَقِّق ما أسلفته من الرجاء . وأنا أسأل الله الذي كلُّ خيرِ بيديه ، ومتوجَّهُ الرغباتِ إليه ، أن يعظُّمَ يُمْنَ هذا اليوم عليك ، ويضاعفَ المواهبَ فيه لديك ، ويتقبَّلَ أعمالك من فَرْضٍ ونَفْلٍ ، ويزكَّي قُرُبَاتِكَ من قولٍ وفعل ، ويبقيك بقاء تتوالى فيه البركاتُ طَلَقاً ، وتنتظمُ فيه السعاداتُ

١ لطفاً: سقط من م.

٢ س : الطرور .

٣ عند حضورها . . . وفواتح : سقط من س .

٤ م س : وصفو .

ه ما أضمر . . . الزعيم : سقط من س .

نَسَقاً ، ويكونَ آتيه زائداً في الخير على ماضيه ، وخاليه مقصراً في اليمنِ عن جائيه ، ويومه أفضلَ من أمسه ، وغده أرْجَى من يومه ، حتى يكونَ خيرَ أيامك يومُ لقائِكَ إياه ، وأسعد أوقاتك يوم قدومِكَ عليه ، ويتَّصِلَ لك الحظ الفاني بالباقي ، ويؤديك النعيم الأمدي إلى الأبدي ، إنه جوادٌ كريم .

وقد أنفذتُ إليك مع هذه الرقعة ما اقتديتُ فيه بأحرارٍ فارس ، وهو السكُّر والدرهم ، فأما السكّرة فلما في مَذَاقِها من الحلاوةِ التي أرجو أن تصحبَكَ بها الأيام ، وتنتظم بامتدادها لكَ الأعوام ، فيحلولي لك جَنَاها ، ويُمْرِعُ عندك مَرْعَاها ، وتجعلك السلامةُ أبداً في ضمانها ، وَتُمِرُّ لك الليالي عَقْدَ أمانِها ، وتجري الأقدارُ فيها بمشيئتك ، وتتصرُّفُ الأقضيةُ على طاعتك ، وتأوي من أيدي الحوادثِ إلى معقلٍ عزيز ، وتعتصمُ من سهام النوائب بموئِل حريز ، فلا تختلكَ بغامض ِ كيدها ، ولا تَقْصِفُكَ بهائض أيدها ، ويتصلُ ذلك ببلوغ الأماني العذاب ، ونيل العطايا الرِّغاب ، والحياةِ إلى أنفسِ مُدَدِ الأَجَل ، وأَرْخَى مُدَدِ المَهَل . وأما الدرهم فإنه شعارُ النصر ، وأَمارةُ القهر ، وعَلَمُ النجاح ، وعنوانُ الفلاح ، والرائدُ الذي لا يخيبُ سَعْيُهُ ، والقاصدُ الذي لا تُرَدُّ رايته ، والذريعة التي لا تُخْفق ، والوسيلةُ التي لا تُكْدِي ، والشَّافعُ الذي لا تَبُورُ شَفاعَتُهُ ، والخصمُ الذي لا تُدْحَضُ حجته ، ولسانُ العي الذي أُفْحِمَ عن الخطاب ، وهادي الغيّ الذي ضلَّ عن الصواب ، وسيفُ الجبانِ الذي خامَ عن القِرَاع ، ولأَمَةُ الهِدَانِ الذي أُحجم عن المِصَاع . فتفاء لتُ أَن يَكْسُوَكَ اللهُ محبته في النفوس، ويرزقَكَ قُرْبَهُ من القلوب، ويعزَّك عزَّه في الأقطار، ويبلّغُكَ مَبْلَغَهُ من الأوطار، وَيُعْلَى ذكرَكَ عُلُوَّ ذكرِهِ عند الأمم، وَيُشْهِرَ فَصْلَكَ شهرتَهُ بين العرب والعجم .

وأضفتُ إليهما أقلاماً تفوُّلاً بأن يَنْفَذَ أمرُكَ في الأقاليم ، وتجري لك سعودُ

١ ب: يوم ألقاك فيه .

٢ م: تفاؤلاً .

النجوم بخيرتها سليمةً من المعايب ، مُبرَّأَةً من المثالب ، جَمَّةَ المحاسن ، بعيدةً عن المطاعن ، لم يُزْرِ بها طولٌ ولا قصرٌ ، ولم يَنْقُصْهَا ضَعْفٌ ولا خَوَرٌ ، ولم يشبُّها لينٌ ولا رخاوة ، ولم يعمُّها كزازةً ولا قساوة ، فهي آخذةً بالفضائل من جميع جهاتها ، مستوفيةً للممادح بسائرِ صفاتها ، صلبةُ المعاجم ، لَدْنَةُ المقاطع ، مُؤنِّقَةُ القدودِ والألوان ، محمودةُ المخبر والعيان ، قد استوى في الملامسةِ خارجها وداخلها ، وتناسَبَ في السلاسةِ عاليها وسافلها ، وتُعَاصِي الكاسرَ المعاسر ، وتُمانِعُ المغامر المكاثر ' ، حتى إذا انتحتها مُدَى التقويم ، وتباشَرَتْهَا شفارُ التعليم ، أقام التثقيفُ أُودَهَا ، وهدى التسديدُ زيغها ، نبتتْ بين الشمس والظلّ ، واختلف عليها الحرُّ والقرّ ، فلاحَهَا وقدانُ الهواجر ، وسَفَعَهَا سماء شهرِ ناجر ، ووقذها الشُّفانُ بِصَرَدِهِ ، وقذفها الغَمَامُ ببَرَدِهِ ، وصابتها الأنواءُ بصيبها ، واستهلَّتْ عليها السحائب بشآبيبها ، فاستمرَّتْ مرائِرها على إحكام ، واستحصد سَجِيلُهَا بالإبرام ، وجاءَ تْ شتى الشِّياتِ ، متغايرةَ الهيئات ، متباينةَ المنابت والأوطان ، مختلفة المحالِّ والبلدان ، تختلف بتباعد ديارها ، وتأتَّلِفُ بِكَرَم نجارها ، فمن أنابيب قنا ناسبت ماح الخطِّ في أجناسِها ، وشابَهَت اسودَ الغيل في أخياسِهَا، وشاكلت المذهبَ في ألوانها ، وضاهت الحريرَ في لمعانِها ، كأنها الأميالُ استواء ، والآجالُ مضاء ، بطيئة الحفا ، مُمَرَّةُ القوى ، لا يشظّيها القطُّ ، ولا يتشعَّبُ بها الخط : من مصريّةٍ بيضٍ كأنها قباطيُّ مصرَ نقاءٍ ، وغِرْقييء البيض صفاء ، غذاها الصعيدُ من ثراه بلبه ، وسقاها النيلُ من نميره وعذبه ، لم يُضْوِهَا عَطَش ولم يُشْرِقُها ري ، فجاءت ملتئمة الأجزاء ، سليمةً من الالتواء ، تستقيم شقوقها في أطوالها ، ولا تنكب عن يمينها ولا شمالها ، يقترن بها صفر كأنها معها عقيانٌ قُرِنَ بلجين ، أو وَرِقٌ خُلِطَ بعين ، وكأنما أشربت ماء الجساد، أو صُبِغَتْ بالخَلُوقِ قبل المداد، تختالُ في صُفْرِ ملاحفها ، وتميسُ في

١ ب: المعاسر.

۲ م: وشاكهت.

مُذْهَب مطارفها ، بلونِ غيابِ الشمس ، وصبْغ ثياب الورس . ومن منقوشة تروقُ العينَ وترقُّ النفس ، ويُهْدِي حُسْنُها الأريحيةَ إلى القلوب ، ويحلُّ الطرب لها حِبْيَةَ الكريم اللبيب ، كأنها اختلاف الزَّهر اللامع ، وأصناف الثمر اليانع ، تقول إذا رأيتها متأمّلاً ، ونظرتَ فيها متفرّساً ، أهدَت لها الأنوارَ الأنواء ، أو حبتها بالبرود صنعاء. ومن بحرية موشية اللُّيطِ ، رائقة التخطيط ، كأنَّ داخلها نَضْرَةُ دم ، أو حاشية رداء معلم ، وكأنَّ خارجَها إهابُ أرقم ، أو متن وادِ مفعم ، قصر باطنها عن حُوَّةٍ ۖ العِظْلِم ، وضاهى ظاهرها صِبْغَ عَنْدَم ، وتشرَّبَتْ ألواناً " تزري بورد الخدود ، وأبدَتْ قاماتِ تفضحُ تأوُّدَ القدود ، إن امتدَّ وشيها قلتَ تَثَنِّي ثعبان ، [أو] اعوجّ قلت : مناقذ ً بغدان ، وقرنت بها مدية حديد كأنّ القَدَرَ سابقها ، والأجلَ سائقها ، بنت سيفٍ يمان ، أو سليلةُ نصل هندوان° ، وهي تنزع بطيب أعراقها وتحزّ بِكَرَم سنخها ، كأنها الحسام القاطع والعضب الباتر ، لا يَتْوَى رَمِيُّه ، ولا ينبو عن ضريبة ؛ مرهفة الصدر ، مخطفة الخَصْر ، مهاةُ الشُّفر ، مطلقة الظُّبَّةِ ، رقيقةُ الحد ، مَلِسَةُ الطرف ، يجولُ عليها فِرنْدُ العقيق ، ويترقرق فيها ماء الجوهر ، كأنَّ المنيَّةَ تبرقُ من حدِّها ، والأجلَ يلمعُ في متنها ، رُكِّبَتْ على نصاب آبنوس ، كأنما ناسب سوادُهُ خافية الغراب ، واستعيد لونَهُ من شَرْخ الشباب ، وكأنَّ الحدق نَفَضَتْ عليها صِيْغَها ، وحبَّ القلوب كَسَتْهَا لباسَهَا ، فهي آنق في العين من كلِّ مرأَىَّ أنيق ، وألوطُ بالقلب من كلِّ قدٍّ رشيق ، أخذ لها حديدها الناصعُ بحظٌّ من الروم ، وضرب لها نصابها الحالك بسهم من الزُّنج. وكأنها ليلٌ من تحت نهار ، أو نجمٌ أبدى سنا نار.

١ م: الحكيم.

<sup>ٔ</sup> م : وجوه .

٣ م: ونشرت ؛ ب: وسرت ألوانها .

٤ قلت: مناقذ . . . سائقها: سقط من ب .

ه م: هندي ب: هندواني .

٦ م: إلى طيب.

وأشهد لقد جمُّنكَ يا سيدي شوقاً ، وبادَرْنَ نحوك توقاً ، واستشعرْنَ إليك ارتياحاً ، واكتسبنَ بك مراحاً ، حتى كأنها اشتاقت من أناملك أخواتِها ، وحنّت من دُويِّكَ إلى أُمّهاتِها ، ولقد رُدَّتِ القوس إلى باريها ، وهديت العروسُ إلى واليها ، لأنك بحمد الله ومنه الوثّابُ للجراثيم ، والخرّاجُ من الأضاميم ، والشهابُ الثاقب علماً ، والطّوْدُ الراسبُ حلماً ، ومن يُوسِعُها اللوّلوَ فذاً وتواماً ، والعقودَ نَسَقاً ونظاماً ، فتدرّ لها أخلافُ البلاغة ، وتسيلُ اللوّلوَ فذاً وتواماً ، وتجلو بلسانها الشبهات ، وتكشفُ ببيانِها الغَمرات . لا أعدمك الله موادَّ الفضل المنصبةَ إليك ، وجلائلَ المنح المقصورة عليك ، بقوّته وَحَوْلِه ، وكرمِه وَطَوْلِه .

الفطر: الحمد لله الواجب شكره ، الغالب أمره ، المنصور حزبه ، المثبور حربه ، الدال على وحدانيته ببدائع فطرته ، المانع بعجائب صنعه من أن يتقرَّر في الأوهام الدال على وحدانيته ببدائع فطرته ، المانع العجائب صنعه من أن يتقرَّر في الأوهام كنه معْوفته ، الذي أرسل محمداً إلى كافّة الأمم ، وجلا بضياء نبوّتيه حنادس الظّلَم ، وبعثه رسولاً بالحق صادعاً ، ولعرانين الشرك جادعاً ، حتى استعلت كلمة الايمان واتّضح مناره ، وكبا زناد الباطل وخبَتْ ناره . فصاًى الله عليه ما طرف ناظر ، ورف عُصن ناضر ، والحمد لله على أن أصار إلى أمير المؤمنين ميراث الطاهرين من آبائه ، وخصه بما حاز له منه بجزيل منه وحبائه ، وحقق للدولة القاهرة العباسية وعد النبي عظة إذ يقول لعمه العباس رضوان الله عليه : ألا أبشر أبك يا عم ، بي ختِمت النبوة ، وبولدك تُختَمُ الخلافة ، إلى غير هذا من الأخبار التي ضلَّ مَن أضمرَ عناد شيء منها وأسرَّ خلافه . وجعل أيامة بالعدل الأخبار التي ضلَّ مَن أضمرَ عناد شيء منها وأسرَّ خلافه . وجعل أيامة بالعدل لوائع الجوْر عنها وازعة . والحمد لله الذي منح عباده المؤمنين منائح من نعمه لروائع الجوْر عنها وازعة . والحمد لله الذي منح عباده المؤمنين منائح من نعمه لوائع الجوْر عنها وازعة . والحمد لله الذي منح عباده المؤمنين منائح من نعمه مه مه المؤمنين منائح من نعمه لوائع الجوْر عنها وازعة . والحمد لله الذي منح عباده المؤمنين منائح من نعمه

١ ببدائع . . . المانع : سقط من ب .

تستوعب الشكر ، وتستوجب الإذاعة لها والنشر ، فجعل لهم من أيامهم مواسم يُكفِّرُ بطاعته فيها سيئاتهم ، ويرفع بتوفيقهم لصالح العمل عنده درجاتهم . وخص شهر رمضان بالصيام الذي ختمه لهم بعيد يبشرهم بالقبول ، ويتقارضون فيه التهاني بدرك المأمول . وأمرهم باتخاذ الزينة وإظهارها ، وإراحة النفوس بقضاء المباح من لذَّاتِها وأوطارها ، تكميلاً لنعمته في الصوم المفضي بهم عاجله إلى آجل الفوز والرضوان ، وإخراجه لهم من ضيقه إلى سَعَة الفطر المريح لما أجهده من الأبدان . بكل ذلك يُجْزِلُ ثوابهم ، ويُحسِنُ مآبهم ، ويعرفهم مواقع لطفه ، ويريهم دلائل رحمته وعطفه ، فله على ذلك حَمْدٌ يمتري المزيد من آلائه ، ويستدعي الإجراء على عادة إحسانِه وبلائِه . وقد عرف ما أنهي من حضور ويستدعي الإجراء على عادة إحسانِه وبلائِه . وقد عرف ما أنهي من حضور جماعة الأولياء ، وإفاضتهم والحاضرين معهم في صالح الدعاء ، الموجب لهم شرف الملاحظة والإرعاء ، وأذِنَ لهم بعد إشعارهم بتحقيق خدمتهم في الانكفاء ، والسلام .

**٤٤٣** – قال البحتري: [من الطويل]

مضى الشهرُ محموداً ولو قال مخبراً لأَثنى بما أُوليتَ أَيَّامَهُ الشَّهْرُ عُصِمْتَ بِتَقْوَى اللهِ والورعِ الذي أُتيتَ فلا لغوِّ لديكَ ولا هُجْرُ وقدَّمْتَ سعياً صالحاً لكَ ذُخْرُهُ وكلُّ الذي قَدَّمْتَ من صالح ذُخْرُ وحالَ عليكَ الحولُ بالفطرِ مُقبلاً فباليمن والإقبالِ قابلك الفطرُ وحالَ عليكَ الحولُ بالفطرِ مُقبلاً فباليمن والإقبالِ قابلك الفطرُ

\$ \$ \$ الرضي يهنّىء نصرانيّاً بيوم السعانين ت: [من البسيط]

**٤٤٣** ديوان البحتري ٢ : ٩٩٢ .

<sup>\$\$\$</sup> ديوان الرضي ٢ : ٥٠٩ .

١ الديوان: والايمان.

۲ م: شعانین .

وَرُبٌّ يومٍ صقيلِ الوجهِ تحسبُهُ مرصَّعاً بجباهِ الخرَّدِ العِين ِ أتاك يقتادُ عيداً في حقائِيهِ زادُ السرورِ على الطيرِ الميامين فالبسْ جلابيبَهُ البيضَ التي شَرُفَتْ ﴿ وَاخْرَجْ عَنِ الصُّومِ مِنْ أَثُوالِهِ الجُونِ جاءت تهنيك بالود الذي عَلِقَت منا الضمائر لا يوم السعانين

## الفصل السابع الإياب

 ٤٤٥ - قدم المطلب بن عبدالله بن مالك الخزاعي من الحج فتلقاه محمد بن وهيب الحميري مستقبلاً مع من تلقُّاه ، وأنشده في اليوم الثالث : [من الطويل]

وما زلتُ أُسترعى لكَ الله عائباً وأُظْهِرُ إشفاقاً عليكَ وأكتمُ وأَعلمُ أَنَّ الجودَ ما غبتَ غائبٌ وأنَّ النَّدى في حيثُ كنتَ مُخَيِّمُ إلى أن زجرتُ الطيرَ سَعْداً سوانحاً وحُمَّ لقاءٌ بالسعودِ وَمَقْدَمُ فظلٌ يناجيني بِمَدْحِكَ خاطرٌ وليليَ ممدودُ الرواقينِ أَدهمُ وقال طواهُ الحجُّ فاخشعْ لفقدِهِ فلا عيشَ حتى يستهلُّ المحرمُ سيفخرُ ما ضَمَّ الحطيمُ وزمزمٌ بِمُطَّلِبٍ لو أَنَّه يتكلَّمُ أَعَدَتْ إِلَى أَكِنافِ مِكَةَ بِهِجةً خُزَاعِيةً كَانِت تُجَلُّ وَتُكْرَمُ فلو نطقَتْ بطحاوُّهَا وَحَجُونُها وخيفا مِنيٌّ والمَّازِمانِ وزمزمُ إذن لادَّعَتْ أجزاءَ جسمِكَ كلُّها تنافَسُ في أقسامِهِ أو تَحَكُّمُ ولو رُدَّ مخلوقٌ إلى بدءِ خلقه إذن كنتَ جسماً بينهنَّ يُقَسَّمُ سما بكَ منه كلُّ خيفٍ وأبطح نِصابُكَ منه الجوهرُ المتقدّمُ وحنَّ إليك الركنُ حتى كأنَّه وقد جئتَهُ خِلُّ عليكَ مسلِّمُ

<sup>• £</sup> الأغاني ١٩ : ٨ - ٩ .

٢٤٦ – ابن الرومي : [من الطويل]

قدمتَ قدومَ البدرِ بيتَ سُعودِهِ لبستَ سناهُ واعتليتَ اعتلاءهُ

وأمرُكَ عالِ صاعدٌ كَصُعُودِهِ وَنَامِلُ أَن تَحْظَى بمثلِ خلودِهِ

[من الكامل] - الصابي :

أهلاً بأشرفِ أَوْبَةٍ وأَجَلِّها فرشت لك التربَ التي باشرتها لم تخطُ فيها خطوةً إلا وقد وإذا تذلَّلَتِ الرِّقابُ تَقَرُّباً

لأجلِّ ذي قدم يُلاذُ بِنَعْلِهَا بِشَلِهَا بِشَاهِها من كهلِها أو طفلها وَضَعَتْ لرجلكَ قبلةً من قبلها منها إليك فعزَّها في ذلِّها

فتنة : ما زلتُ -أطال الله بقاء سيدنا- أتنسَّمُ بركاتِ هذا اليوم منذ تنفَّسَ صُبْحُهُ، وأَتَوَسَّمُهُ باديةً ميامنه ونُجْحُه ، وأرى في أثنائه سعوداً ، وفي ضيائِه مزيداً ، حتى باين الأيام الخالية ، ونافى الأزمان الماضية ، وأنا أستطرف ما أجده ، استطراف مَنْ عَدِمَ منه ما يَعْهَدُهُ ، حتى إذا هُزِمَ نهاره ، واستغرق بياضه اصفراره ، أتتِ الأنباء مُبشِرةً بمقدمه ، فظهرت العلَّةُ الغامضة ، وزالت الشَّبهة العارضة ، وعلمت أنه أقدم بقدومه سعداً غائباً ، وأغرب بطلوعه نَحساً راتباً ، واستصحب الإقبال متمسكاً بأذياله أين نحا ويَمَّمَ ، متفيّعاً بظلالِهِ أين سارَ وحيَّم ، والله تعالى ذكره يُسْعده بهذا الورود ، سعادةً تقضي له بالبقاء والخلود ، ويبلغه فيه وفي كلِّ أمرٍ يحاوله ويبتغيه أقْصَى مطارح همته ، وأناًى مسارح أُمْنيته . ولست عيلاً في التأخرِ عن الخدمة والتباطؤ عن المشافهة بالتهنئة على قاطع عِلَّةٍ ولا مانع

٤٤٦ ديوان ابن الرومي ٢ : ٦٧٨ (يمدح القاسم بن عبيدالله) ومجموعة المعاني ٥ : ١١ .
 ٤٤٧ يتيمة الدهر ٢ : ٢٧٥ (إلى عضد الدولة عند مقدمه من الزيارة بالكوفة) .

رحلة . غير أَني أَرْهَبُ هذا المرهب المستجدّ في فتنتنا هذه ، وقي الله شرَّها ، ودفع أذاها وَضُرُّها ، من إرجال الفرسان ، وإعراءِ الأجسام . وهذا أمرٌ لا يصبرُ عليه حُرّ ، وعُذْرٌ لا يشبهه عذر ، فإن رأى استماعَهُ وبسطه ، وإعطاءه من القبول حُكْمَهُ وشرطه ، فعل ، إن شاء الله تعالى .

**١٤٤** - وقال الرضي : [من الكامل]

قدم السرورُ بِقَدْمَةٍ لكَ بَشَّرَتْ غُرَرَ العُلا وعوالي التيجانِ قلقت ظُبًا الأسيافِ منك بفرحة فتكاد تُنْهضُها من الأجفانِ وأتى الزمانُ مهنئاً يَحْدُو به غلُّ المشوقِ وغُلَّةُ اللَّهْفَانِ قد كان هذا الدهرُ يَلْحَظُ جانبي عن طَرْفِ ليثٍ ساغبِ ظمآنِ فالآن حينَ قَدِمْتَ عُدْنَ صروفُهُ يَرْمُقْنَنِي بنواظرِ الغزلانِ

**٤٤٩** ديوان الرضي ٢ : ٥٠٨ ونهاية الأرب ٥ : ١٣٦ .

۱ م: وقاه .

## الفصل الثامن شواذ التهاني

• 20 - حضر أعرابي وليمةً فرأى نعمةً فقال : النعمُ ثلاثٌ : نعمةٌ في حالِ كونها ، ونعمةٌ تُرْجَى مستقبلة ، ونعمة تأتي غيرَ مُحْتَسَبَةٍ ، فأدام الله لك ما أنت فيه ، وحقَّقَ ظَنَّكَ في ما ترجوه ، وتفضَّلَ عليك بما لا تحتسبه .

بها ، وما قَصَّرَتْ دوني ما كان محلَّها بك .

وله الحمد - من أهل التحصيل ، والرأي الأصيل ، وصحة الدين ، وخُلوص وله الحمد - من أهل التحصيل ، والرأي الأصيل ، وصحة الدين ، وخُلوص اليقين ، فكما أنك لا تتبعُ الشهوة في محظور تُحِلهُ ، فكذلك لا تطبعُ الأَنفَة في مباح تحظُرهُ . وتأدّى إليَّ من اتصال الوالدة - نفس الله لها في مدتها ومُدَّتك ، وأحسن في البقية منها إمتاعك - بأبي فلان ، أعزه الله ، ما علمت فيه أنك بين طاعة للديانة تَوَخَّيْتَها ، ومشقة فيها تجشّمتها ، وأنك جَدَعْت أَنفَ الغيرة لها ، وأضرعت خدَّ الحمية فيها ، وأسخطت نَفْسك بإرضائها ، وعصيت هواك إليها . فنحن نهنئك بعزيمة صبرك ، ونُعزيك عن فائت مُرادك ، ونسألُ الله الخِيرة لك فيه ، وأن يجعلها أبداً معك في ما شئت وأتيت، وتجنّبت وأبيت .

٤٥١ أمالي القالي ١ : ٢٢٢ (وقد جاءت هذه الفقرة في ب بعد التالية) .

٤٥٢ ديوان المعاني ١ : ١٠٠-١٠١ وزهر الآداب : ٣٤٦ ونهاية الأرب ٥ : ١٣٩ .

\*٥٠ – ولكاتب متقدم في المعنى : الرضى بما يبيحه حكمُ الشريعة أولى من الامتعاض مما تحظره أَنفَةُ الحمية ، ولا قُبْحَ في ما أحلَّ الله ، كما لا جمالَ في ما حرم الله ، فعرَّفَكَ الله الخيرةَ في ما اختارته من طهارة العفافِ ونُبْلِ الحصانة ، وعطفك من برِّها على ما تؤدِّي به حقها ، وما ألزَمَكَ من المعروف في مصاحبتها .

٤٥٤ – البحتري يهنيء الفتح بن خاقان بسلامته من الغرق : [من الكامل]

بِعَدُوِّكَ الحَدَثُ الجليلُ الواقعُ ولمن يكايِدُكَ الحِمامُ الفاجعُ قلنا لعاً لما عَثَرْتَ ولا تَزَلْ نُوَبُ الليالي وهي عَنْكَ رواجعُ متقدِّمٌ ونبا الحسامُ القاطعُ لن يظفرَ الأَعداءِ منكَ بزلَّة والله دونَكَ حاجزٌ ومدافعُ صُنْعُ الإلهِ وَلُطْفُهُ المتتابعُ ا وفضيلةٌ لكَ أَنْ مُنِيتَ بمِثْلِهَا ٢ فنجوتَ مبتدِئاً وقلبُكَ جامعُ من نجدةٍ وضياءُ وَجْهِكَ ساطعُ عزمٌ ولا راع الجوانحُ رائعُ

ولربَّما عثر الجوادُ وشأْوُهُ إحدى الحوادث شارَفَتْكَ فَرَدَّهَا حتى برزتَ لنا وجأشُكَ ساكِنُّ ما حال لونُكَ ۗ عند ذاك ولا هفا

• و أُميةُ بن عبدالله بن خالد بن أسيد من أبي فُدَيك الخارجي ، فدخل إليه أهلُ البصرةِ فلم يدروا كيف يكلّمونه ، ولا ما يَلْقَوْنَهُ به من القول ،

٤٥٣ نهاية الأرب ٥: ١٣٩.

<sup>\$6\$</sup> ديوان البحتري ٢ : ١٣٠٧ ونهاية الأرب ٥ : ١٣٠ ومجموعة المعاني : ١٦٤ وكان الفتح سقط عن الجسر وهو يتصيد ووقع في عين الزاهرية فرَّاه أكار وهو لا يعرفه فطرح نفسه وراءه

<sup>800</sup> البصائر ٩: ٢٠٤ (رقم: ٦٩٣) ومحاضرات الراغب ٣: ١٨٧ ولباب الآداب: ٣٤١.

سقط هذا البيت من ب.

م: بفعلها.

الديوان: لون.

يهنئونه أم يُعَزّونه ، حتى دخل عبدالله بن الأهتم فاستشرف الناسُ له وقالوا : ما عَسَى أن يقولَ لمنهزم ؟ فسلَّم وقال : مرحباً بالصابرِ المخذول ، والحمد لله الذي نظر لنا عليك ولم ينظر لك علينا ، فقد تعرَّضت للشهادة جهدك ، ولكنَّ الله علم حاجة أهل الإسلام إليك ، فأبقاك لهم بخذلانِ من معك .

فقال أمية : ما وجدتُ أحداً أُخبرني عن نفسى غَيْرَكَ .

خون الرشيد الفضل بن يحيى عن عمل وقلده جعفراً أخاه ، فكتب يحيى إلى الفضل: قد رأى أمير المؤمنين أن تحول الخاتم من شمالك إلى يمينك . فأجاب الفضل: سمعاً لأمير المؤمنين وطاعةً ، وما انتقلتْ عني نعمة صارتْ إلى أخى .

الله تجدُّدَ ولايتك ، وأنفذت عليفتي لخلافتك ، فلا تُخْلِهِ من هدايتك إلى أن يمنَّ الله تجدُّد ولايتك ، وأنفذت خليفتي لخلافتك ، فلا تُخْلِهِ من هدايتك إلى أن يمنَّ الله بزيارتك . فأجابه : ما انتقلت عني نعمة صارت إليك ، ولا خلوت من كرامة اشتملت عليك ، وإني لأجدُ صرفي بك ولايةً ثانية ، وصلةً من الوزير وافية ، لما أرجو لمكانك من حُسْن الخاتمة ومحمودِ العاقبة ، والسلام .

معل : [من الطويل]

لتهنِ أبا إسحاقَ أسبابُ نعمةِ مجدَّدةِ بالعزلِ والعزلُ أنبلُ شهدتُ لقد مَنُوا عليكَ وأَحْسَنُوا لأَنْك يومَ العَزْلِ أعلى وأَفضلُ

209 - آخر في ما يشبهه : [من الكامل المجزوء]

۲۵۱ محاضرات الراغب ۱: ۱۷۸.

۲۵۷ نهایة الأرب ٥ : ١٣٨ وصبح الأعشى ٩ : ٧٨ ، ٧٩ وربيع الأبرار ١ : ٧٧٨ .

**٤٥٨** نهاية الأرب ٥ : ١٣٩ وربيع الأبرار أ : ٧٧٥ .

١٣٩ : ١٣٩ . ١٣٩ .

إنّ الأميرَ هو الذي يضحي أميراً عند عَزْلِهْ إِن زال سلطان الولا ية فهو في سلطان فضلِهْ

• ٢٦ - وُصِفَ للمتوكل كلبٌ بأرمينية يفترسُ الأَسد فأرسل من جاء به ، فقال له الطريحيّ : يا أمير المؤمنين هنأك الله ما خَصَّك به من نيل مباغيك ، وإدراكِ محابّك ، فما شي ي يَصْغُرُ مع طَلَبِ أمير المؤمنين عن أن يُهنَا به ، ويرغبُ إلى اللهِ في زيادته . فقال له المتوكل : هو لك جزاء عن هذه التهنئة ، فبعه منّي بحكمك . فباعة منه بألفي دينار ، فألقاه على أَسَدِ فتواثبا وتناهشا حتى وقعا ميتَيْن .

الدنيا -أعزّ الله أنصار المواقف الشريفة - دار الامتحان والاختبار ، ومَجَازُ الابتلاء والدنيا -أعزّ الله أنصار المواقف الشريفة - دار الامتحان والاختبار ، ولله تعالى في ما نزل فيها إلى عباده من نعمه ، وتخوّلُهُ من مواهيه وقسَمِهِ ، عادات يقتّضيها بالغُ حكْمَةِ ، وماضي إرادَتِه ومشيئتِه ، ليستيقظ الذاهلُ ، ويعرف الجاهلُ ، ويزدادَ العالمُ اللبيبُ اعتباراً ، ويستفيدَ العاقلُ الأريبُ تفكّراً واستبصاراً ، فلا يغفل عن واجب الشكر إذا سيقت النعمة إليه ، ولا يلهو عن استدعاء المزيد منها بالاعتراف إذا سيغت عليه ، وهو أنّ الباري سبحانه إذا تابع آلاءه إلى عبده ووالاها ، وهنأها له من الشوائب وأخلاها ، وأماط عن تابع آلاءه إلى عبده ووالاها ، وهنأها له من الشوائب وأخلاها ، وأماط عن مشاربها أكدار الدنيا المطبوعة على الكدر ، وعَمَرَ مساربَها بالأمْن من طوارق الغير ، خيف عليها الانتقاض والزوال ، وتُوقع لها الانتهاء والانتقال . ومن ذلك الخبر المروّي أنه لما أنزل الله عزَّ وجلَّ قوله : ﴿اليومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكُمْ والمنصابة رضي الله عنه ، واعتقدوا التهنئة واستشعروا ، ما عدا عمر بن الصحابة رضي الله عنه فإنه بكى من بينهم . فقالوا له : ما يكيك وقد أكمل الله الخطاب رضي الله عنه فإنه بكى من بينهم . فقالوا له : ما يكيك وقد أكمل الله الخطاب رضي الله عنه فإنه بكى من بينهم . فقالوا له : ما يكيك وقد أكمل الله

٤٦١ نهاية الأرب ٥: ١٢٩.

لنا ديننا برحمته ، وأتمَّ لنا سابغَ نعمته ؟ فقال : يبكيني أنه ما تمَّ أمرٌ إلا بدا نقصه . فَقَبِضَ رسول الله ﷺ عن قُرْب . وإذا كانت مشوبةً برائع يتخلَّلُ صفوها ، وطارى، يجهدُ في بعض الأوقات عفوها ، كان ذلك صارفاً عنها عينَ الكمال ، مُؤذِناً لها بطولِ الآجال ، حاكماً لها بتراخي عمر البقاء ، دالاً على الصعودِ بها إلى دَرَج المكثِ الطويل والارتقاء ، وحكمه حكمُ المرض الذي تصحُّ به الأجساد ، ويمحص ذنوبَ من يُسلَّطُ عليه من العباد : [من الطويل]

فلا يبهج ِالأعداء سوءِ ظنونهم فلله صُنْعٌ في الذي شاء ظاهرُ فكم طالبِ شيئًا به الشرُّ كامنٌ و لَمَ كارهِ أمرًا به الخيرُ وافرُ

فالحمد لله الذي جعل ما جَرَتْ به الأقدارُ من الأمر الرائع ظاهره ، الوجلِ لَوَقْعِهِ ناظره ، لعنايته -جَلَّت عظمته- عنواناً ، وعلى دوام نعمه دليلاً واضحاً وبرهاناً . وإليه الرغبةُ في أنْ يجعل الديار وساكنيها ، والنفائس في أقاصي الدنيا وأدانيها ، لشريف الحوزةِ التي بها صلاحُ العالم فداء ، وعنها للمكروهِ وقاء ، فلكلِّ حادثٍ مع دوام هذه الأيام الزاهرةِ خلل ، وكل غمرٍ من نوائب الدهرِ ما دافع لطف الله عنها وشل .

١ م: والناس.

### نوادر في التهاني

٢٦٣ – وقال الجاحظ: كان لنا جار مُغَفَّلٌ فَوْلِدَ له ولد ، فقيل له: ما
 تسميه ؟ قال: عمر بن عبد العزيز. وهنأوه بهذا الولد فقال: هو من الله ومنكم.

٤٦٤ - لما خلع على أحمد خِلَعُ الوزارةِ اغتمَّ وانخزل ، فقيل له في ذلك فقال : مَثَلِي مَثَلُ الناقةِ التي تُزيَّنُ للنحر ، فأخذ ابن بسامٍ هذا المعنى فقال :
 [من الكامل المجزوء]

خلعوا عليه وزيّنو ه وهو في خيرٍ ورفعَهُ وكذاك يُفْعَلُ بالجما ل لنحرها في كلُّ جمعَهُ

٤٦٥ – شكا رجل إلى أبي العيناء امرأته فقال : أتحبُّ أن تموتَ ؟ قال : لا والذي لا إله إلا هو ، قال : ولم يا ويحك ، وأنت مُعَذَّبٌ بها ؟ فقال : أخشَى واللهِ أن أموتَ من الفرح .

**٣٦٤** أمالي القالي ٢ : ١٧٣ ودعاء المرأة وحده في محاضرات الراغب ٢ : ٤١٨ .

<sup>•</sup> ٢٦٠ ربيع الأبرار ٣ : ١٩٥ والبصائر ٥ : ١٩٨ (رقم : ٦٩٥) وأخبار الظراف : ٨٢ .

١ هنا تنقطع النسخة ب.

٢٦٤ - أبو الحسن ابن سكرة الهاشمي : [من الوافر]

وَهَنَّوْا بالصيامِ فقلتُ مهلاً أما أنا طولَ دهري في صيامِ وهل فِطْرٌ لمن يُضحي ويُمْسِي يؤمِّلُ فَضْلَ أقواتِ اللئامِ

# 278 – جلس عميد الدولة أبو منصور ابن جهير للتهنئة بالوزارة قادماً من سفر ، فدخل عليه أبو الحسن ابن فضالة النحوي ، وكان من وجوه أهل الأدب ، فأنشده : [من السريع]

بانَ هناءُ العيشِ مذ بِنْتَا وعادَتِ الأفراحُ مذ عُدْتَا ما أُقبحَ الدستَ إذا لم تكن وأحسنَ الدستَ إذا كنتا

فعجب الحاضرون من إسقاطه في هذا الشعر مع مشهور فضله .

٨٠٤ – وأراد المردوسي تهنئةً فقال : [من الوافر]

فَسُبحانَ الذي أعطاكَ ملكاً وعلَّمَكَ القعودَ على السرير

فكان العجب من هذا التعويذ الثاني ، وهو من أرباب الرتب ومقدمي الدولة ، أشد ، وانقضى المجلس على الضحك .

تمّ الباب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وسلّم .

<sup>173</sup> ابن سكرة (محمد بن عبدالله بن محمد) قرين ابن حجاج في الملح والجري في ميدان المجون والسخف (يتيمة الدهر ٣: ٣) والبيتان في اليتيمة ٣: ١٦.

٤٦٨ البيت مع ثلاثة أبيات أخرى في البيان والتبيين ٤ : ٥١ ورسائل الجاحظ ٢ : ٢٦١ .

# البَابُ التَّاسِع عَشَرَ في المَراثي وَالتَّجِ الذي

## بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله'

الحمدُ لله الخالقِ الباعث ، الرازقِ الوارثِ ، الذي قدَّرَ الحياةَ والموتَ ، وجعل لهما أجلاً لم يُخْشَ فيه الفوت ، ونقلَ خَلْقَهُ من دارِ الفناء إلى مقرِّ البقاء ، وقرنَ النعمَ إذا اطمأنَّ إليها المغرورُ بالبلاء ، مفرّق الألآفِ بعد اجتماع ، ومُشَتّبِ كلِّ شملِ ببين وانصداع ، حكمةً منه لا تُدْرَكُ غايتُها ومداها ، ومنافع في عباده قدَّرَها وأحصاها ، فالطائع يبلو أخباره ، والعاصي يوقظه ليتقي ناره ، والصابر يعجِّل له الراحة ويؤجِّلُ له الثواب ، والجازعُ يردُّه إلى الصبر كارها غيرَ مُثاب ، قريبةً وهي تقنط للاحتار ودنوِّها ، في جهاد من تجبُّرِ النفس وَعُتُوها ، ترى المدة قريبةً وهي تستبعدُ الدار ، فكيف بها لو طالتِ الآجالُ وامتدَّتْ ، وبلغتِ الآمالَ واطمأنت ، كانت حينئذ تقسو فلا تلينُ ، وتشحُّ فلا تستكين ، لا يتعلق بالأطماع صلاحُها ، ولا يرجى على حالٍ فلاحُها ؛ فسبحان من جعل الخيرة في المكروه وله في كلِّ فعل سِرُّ مكنون ، وبكلِّ غائب فسبحان من جعل الخيرة في المكروه وله في كلِّ فعل سِرُّ مكنون ، وبكلٍّ غائب غلم مخزون ، وصلاته على رسوله الذي هو لنا قُدُونٌ ، ولكلٌ حَيٍّ به في الماتِ أَسُوةٌ ، ولكلٌ حَيٍّ به في الماتِ أَسُوةٌ ، ولكلٌ حَيٍّ به في الماتِ أَسُوةٌ ، وعلى آله وأصحابه ، وارثى عليهِ وآدابه .

١ ورد بدل هذه العبارة في م: قال الأجل السعيد العالم بهاء الدين أبو المعالي [ابن] حمدون رضي الله عنه.

۱ م : ومنافعه .

٣ ودنوها . . . تقنط : سقط من م .

## الباب التاسع عشر في المراثي والتعازي

فيه ستة فصول: الملوك والرؤساء – الأهل والإخوان – الأطفال – النساء – الشواذ – النوادر. ويتّصل بهذا الباب حُسْنُ التأسّي في الشدة، والصبر والتسلّي عن نوائب الدهر.

ونقدم الآن ذكرَ ما جاءَ في جميل العزاء والحثِّ عليه ، وما أُعِدَّ لصاحبه من جزيل الأجر وتعجّله <sup>ا</sup> من الحظ.

279 – قد أثنى الله عزَّ وجلَّ على قوم بقوله : ﴿ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالمُقِيمِي الصَّلَاةِ ﴾ (الحج : ٣٥) وقال في وصية لقمان لابنه ﴿ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكُ إِنَّ ذَلِكَ مَن عَزْمِ الأُمورِ ﴾ (لقمان : ١٧) وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَكُ إِنَّ ذَلِكَ مَن عَزْمِ الأُمورِ ﴾ (لقمان : ١٧) وقال تعالى : ﴿ وَاللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبةٌ قالوا إِنَّا لله وإنَّا إليه راجعون . أولئك عليهم صلواتٌ من ربِّهم ورحمةٌ وأولئك هُمُ المهتدون ﴾ (البقرة : ١٥٦) .

• ٤٧٠ – وقال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله : «لا يزالُ الرجلُ يصاب في ماله وحامته حتى يَلْقَى الله وليس عليه خطيئة» .

٤٧١ - وقال علقمة في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ (التغابن :
 ١١) هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى .

<sup>.</sup> ۱ م: وتعجيله.

\*\* 27\* - وعزى على عليه السلام الأشعث بن قيس عن ابن له فقال : يا أشعث ، إن تحزن على ابنك فقد استحقَّتْ ذلك منك الرحم ، وإن تصبرْ ففي الله من كلِّ مصيبة خلَف . يا أشعث إن صَبَرْتَ جَرَى القدر عليك وأنت مأجور ، وإن جزعت جَرَى القَدرُ عليك وأنت مأزور الله وهو بلا وفِتْنة ، وحَزَنك وهو ثواب ورُحْمَة .

**٤٧٣** – وعزَّى عليه السلام قوماً فقال : عليكم بالصبر فإنَّ به يأخذُ الحازم ، وإليه يَرْجعُ الجازع .

٤٧٤ - وقال الحسن بن على : المصائبُ مفاتيحُ الأجر .

فلما وقع لم ننكره .

**٤٧٦** – وقال محمد بن علي بن الحسين : استتر من الشامتين بحسن العزاء عن المصائب .

٧٧٤ – وقال ابن السمّاك : المصيبةُ واحدةٌ ، فإن كان فيها جزع فهي اثنتان .

٤٧٨ - وكان محمد بن واسع يقول: المصيبة في إثر المصيبة خير حطٌّ للخطيئة .

**٤٧٩** – وقال آخر : إنما الجَزَعُ والاشفاق قبل وقوع الأمر ، فإذا وقع فالرضى والتسليم .

**٤٧٢** نهج البلاغة : ٥٢٧ وتعازي المدائني : ٦٧ والتعازي والمرائي : ٢٠٥ ومحاضرات الراغب ٤ : ٥٠٥ ، ٥٠٥ ونهاية الأرب ٥ : ١٦٧ .

٤٧٥ نثر الدر ١ : ٣٤٢ وانظر الكامل للمبرد : ١٣٩٩ ونثر الدر ٢ : ١١٩ (لعمر بن عبد العزيز)
وكذلك في تعازي المدائني : ١٩ .

٤٧٩ قارن بمحاضرات الراغب ٤ : ٥١١ وعيون الأخبار ٣ : ٥٧ .

۱ ب م : موزور .

#### • ٨٠ – وقال أوس بن حجر: [من المنسر ]

أيتها النفس أُجْملي جزعا إنّ الذي تحذرين قد وقعا

وهي أبيات مختارة نذكر تمامها ها هنا في غير موضعه لثلا تنقطع :

نَجْدَةَ والبِرَّ والتُقى جمعاً
طَنَّ كأنْ قد رأى وقد سمعا
يُمْتَعْ بضعف ولم يمتْ طبعا
فتيان طُرًا وطامعٌ طمعا
خافوا مغيراً وسائراً قلعا
حوامٍ وجاشتْ نفوسهم جَزَعا

إنّ الذي جَمَّعَ السماحةَ والنه الألمعيّ الذي يظنُّ لكَ الظُّ والمخلفُ المتلفُ المرزَّأُ لم ليبكِكَ الشَّرْبُ والمدامةُ والسواحيُّ إذ حاذروا الصباحَ وقد وازدحمت حلقتا البطان بأق

ونعود إلى المعنى الذي بدأنا به .

٤٨١ – قال أبو على الرَّازي : صحبت الفضيلَ بن عياض ثلاثين سنة ما رأيته ضاحكاً ولا متبسماً إلا يوم مات ابنه على ، فقلت له في ذلك فقال : إنَّ الله أحبَّ الله .

٤٨٢ – وقال صالح المرّي: إن تكنْ مصيبتُكَ في أخيك أحدثَتْ لك خشيةً فنعم المصيبةُ مصيبتك ، وإن تكنْ مصيبتُكَ بأخيك أحدثَتْ لكَ جزعاً فبئسَ المصيبةُ مصيبتك .

٤٨٠ ديوان أوس : ٥٣ ومنها أبيات في التعازي والمراثي : ٣٠ والكامل : ١٤٠٠–١٤٠١ والممتع : ٣٦٦ ونهاية الأرب ٥ : ١٦٧ ومنها بيتان في الزهرة ٢ : ٥٥١ .

٤٨١ حلية الأولياء ٨ : ١٠٠ .

<sup>4</sup>۸۲ صالح بن بشير المري (حلية الأولياء ٦ : ١٦٥) وقارن بما ورد في حلية الأولياء ٦ : ٥٦ -١٧١ ؛ وما في نهاية الأرب ٥ : ١٦٧ مطابق لما هنا وكذلك عيون الأخبار ٣ : ٥٣ وانظر البصائر ٨ : ١٨١ (رقم : ٥٦٥) وتعازي المدائني : ٢٧ والبيان والتبيين ٢ : ٨٢ .

## الفصل الأول مراثي الأكابر والرؤساء

ساعة حمل - وقف علي بن أبي طالب عليه السلام على قبر رسول الله على ساعة دفن وقال : إنّ الصبرَ لَجميلٌ إلاَّ عنك ، وإنّ الجزعَ لَقبيحٌ إلا عليك ، وإنّ المصابَ بك لَجليل ، وإنه قَبْلَكَ وبعدَكَ لَجلَل .

١٤٨٤ – وألم الشعراء بهذا المعنى فأكثروا . فمن ذلك قول إبراهيم بن إسماعيل في علي بن موسى الرضا عليه السلام : [من الكامل]

إِنَّ الرزيةَ يا ابنَ موسى لم تَدَعْ في العين بعدك للمصائب مدمعا والصبرُ يُحْمَدُ في المواطنِ كلِّها والصبرُ أَنْ يُبكى عليكَ ويُجْزَعا

٤٨٥ - وقال الشماخ يرثي عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
 [من الطويل]

جزى الله خيراً من أميرٍ وباركت لله في ذاك الأديم الممزّق فمن يسع أو يركب جناحي نعامة ليلحق ما قدَّمْت بالأمس يُسبَق أتيت أموراً ثم غادَرْت بعدها بوائج في أكامها لم تفتق وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سَبَنْتَى أزرق العين مُطرِق

٤٨٣ نهج البلاغة : ٧٧٥ وربيع الأبرار ٤ : ١٩٢ ونهاية الأرب ٥ : ١٦٩ .

٤٨٤ مجموعة المعاني : ١١٨ ونهاية الأرب ٥ : ١٦٩ .

۲۸۰ دیوان الشماخ : ۲۶۸–۶۶۹ والبیان والتبیین ۳ : ۳۲۵ والتبریزی ۳ : ۲۰ (المرزوقی : ۱۰۹۰) وزهر الآداب : ۹۲۸ .

٢٨٠٤ - وقال زهير بن أبي سلمى يرثي النعمان بن المنذر: [من الطويل] ألم تَرَ للنعمان كان بنجوة من الشرِّ لو أنّ امرءاً كان ناجيا فغيَّرَ عنه رُشْدَ عشرين حجةً من الدهر يومٌ واحدٌ كان غاويا فلم أَرَ مسلوباً له مثل قَرْضِه أقلَّ صديقاً معطياً ومؤاسيا فأين الذين كان يُعْطي جياده بأرسانِهِنَّ والحسانَ الغواليا فأين الذين كان يعطيهم القُرَى بغلاّتهنَّ والحين الغواديا وأين الذين كان يعطيهم القُرَى بغلاّتهنَّ والمين الغواديا رأيتهم لم يَشْركوا بنفوسهم مَنِيَّتُهُ لما رأوا أنها هيا وقالت أعرابيةٌ ترثي ابنَ عمّها: [من الطويل]

عجبت لِطَوْدٍ للمعالي وزاخر من الجود أنَّى صَيَّرَ اللحدَ مضجعا فلم يلتحدُّ جَهْمٌ وحيداً وإنما حوى لحدُهُ طَوْدَ المكارمِ أجمعا ولم يخترمهُ الدهرُ فرداً وإنما أصاب به بحرَ الندى والسَّدَى معا وقد كانت الدنيا بجهم نضيرةً فأحرِ بها من بعدهِ أن تَخَشَّعا

٤٨٨ – وقالت ليلى بنت وهب ترثي أخاها المنتشر بن وهب الباهلي ، وإنما أثبتناها في هذا الفصل لأنها أُبَّنَتُهُ تأيينَ الأكابر ، والمقصود معنى المرثية لا مَنْ قيلَتْ فيه ، وبعضُ الرواةِ ينسبها إلى أعشى باهلة : [من البسيط]

تنعى الذي لا يُغِبُّ الحيُّ جفنتُهُ إذا الكواكبُ أعمى "نورها القَتَرُ

٤٨٦ شرح ديوان زهير: ٢٨٨-٢٩٠ والزهرة ٢: ٥٢٣.

<sup>\*\*</sup> ديوان الأعشى : ٢٦٧ وهي إحدى الأصمعيات (رقم : ٣٤ عند وليم بن الورد) ؛ وانظر الكامل للمبرد : ١٤٣١-١٤٣٧ وأمالي المرتضى ٢ : ١٩٤٩-٢٤ .

١ الديوان : الحواليا .

٢ الديوان : الغواليا (والغواديا رواية) .

٣ الديوان: أخوى.

على الصديق ولا في صفّوهِ كَدَرُ وليس فيه إذا ياسَرْتَهُ عُسُرُ عُسُرُ جَمُّ المواهبِ مقسومٌ له الظفرُ الله الطفرُ الله بها من بوادي غَزْوهِ الله أرب من كلِّ أوب وإن لم يأت مُنْ يُسْتَظَرُ من الشواء ويكفي شُرْبَهُ الغُمرُ من الشواء ويكفي شُرْبَهُ الغُمرُ وكلُّ شيء سوى الفحشاء يأتمرُ وإن صبرنا فإنّا معشرٌ صبرُ وإن صبرنا فإنّا معشرٌ صبرُ كذلك الرمحُ ذو النصلين ينكسرُ فاذهبْ فلا يُبْعِدُنْكَ اللهُ منتشرُ وتتصرُ يوماً فقد كنت تستعلى وتنتصرُ يوماً فقد كنت تستعلى وتنصرُ

من ليس في خيره شرًّا ينكُدُهُ وليس فيه إذا استنظرته عَجَلٌ أخو رغائب يُعطيها وَيُسْأَلُها لم تَرَ أرضاً ولم تسمع بساكنها لا يأمنُ القومُ مُمْساهُ ومُصْبَحَهُ يكفيه حُرَّةُ فلل إن ألمَّ بها لا يَصْعُبُ الأمرُ إلا ريثَ يركَبُهُ فإنْ جزعنا فمثلُ الخطب أَجْزَعَنا إن تقتلوه فقد أشجاكم حِقباً إما سلكت سبيلاً كنت سالكها إما علاك عدوٌ في منازلةً منازلةً

٤٨٩ - وقالت الخنساء ترثي أخاها صخراً: [من الوافر]
 ألا يا صخر إن أبكيت عيني لقد أضحكتني دهراً طويلا

٤٨٩ أنيس الجلساء : ٢٢٥ والكامل للمبرد : ١٤٢٤ والتعازي والمراثي : ٤٩ ومجموعة المعاني : ١١٧ ونهاية الأرب ٥ : ١٧٨ والزهرة ٢ : ٥٤٠ .

١ الديوان : من .

٢ الديوان : يأبي الظلامة منه النوفل الزفر .

٣ الديوان : بوادي وقعه .

٤ الديوان : الناس .

ه الديوان: في كلّ فج . . . يغز .

٦ الديوان : يضعف .

٧ الديوان : الشر .

٨ الديوان: إما يصبك . . . مناوأة .

دفعتُ بكَ الجليلَ وأنت حيُّ فمن ذا يدفعُ الخطبَ الجليلا إذا قَبُحَ البكاءِ على قتيلٍ رأيتُ بكاءك الحَسَنَ الجميلا

• 49 - وقالت أيضاً : [من الطويل]

ألا هُبِلَتْ أَمُّ الذين غَدَوْا به إلى القبر ماذا يحملونَ إلى القبر وماذا يُوارِي القبرُ تحتَ ترابه من الجودِ يا بؤسَ الحوادثِ والدهر فشأنُ المنايا إذ أَصَابَكَ رَيْبُها لتغدُ على الفتيانِ بَعْدَكَ أو تسري

193 – وقال الأبيرد الرياحي يرثي أخاه : [من الطويل]

كأن فراشي حال من دونه الجَمْرُ لَدُنْ غاب قَرْنُ الشمس حتى بدا الفجرُ ونائِلهِ يا حبَّدا ذلك الذكرُ فقد عذرتنا في صحَابتهِ العذرُ الله لل بل الموتُ التفرّقُ والهجرُ وإن قلَّ مالاً لم يَوُدْ مَتْنَهُ الفقرُ الميسرُ على العُسْرِ حتى أدرك العُسُرَّ اليسرُ إذا ضَلَّ رأيُ القومِ أو حَزَبَ الأمرُ

تطاوَلَ ليلي لم أنهه تقلباً أراقب من ليل التمام نجومه أراقب من ليل التمام نجومه تذكّرت قرماً بانَ منّا بينصره فإن تكن الأيام فَرَقْنَ بيننا وكنت أرى هجراً فراقك ساعة فتى إن هو استغنى تخرّق في الغنى وسامَى جسيمات الأمور فنالها ترى القوم في العزّاء ينتظرونه

<sup>•</sup> ٤٩٠ ديوان الخنساء : ١٣٠ ، ١٣٤ ومجموعة المعاني : ١١٨ ونهاية الأرب ٥ : ١٧٨ .

٤٩١ البيان والتبيين ٤ : ٨٥ وذيل الأمالي : ٢-٤ وستة أبيات عند التبريزي ٣ : ٥٩-٥٩ والحماسة البصرية : ٢٦٧ وعشرة في مجموعة المعاني : ١١٨ .

١ الديوان: ثكلت.

٢ الذيل: تذكر علق بان منا.

٣ الذيل: العسرة.

٤ الذيل: حرب.

وكنتُ أنا الميتَ الذي غَيَّبَ القبرُ إذا السَّنةُ الشهباءِ قلَّ بها القَطْرُ بيَ الأرضُ فَرْطَ الحزنِ وانقطع الصبرُ أخو سَكْرَةِ مالتْ ا بهامته الخمرُ وبثّى وأحزاناً تَضَمَّنَهَا الصدرُ من الأجر لي فيه وإن سرَّني الأجرُ وسمعيَ عمّا كنتُ أَسْمَعُهُ وقرُ شماتَةَ أعداءٍ عيونُهُمُ خُزْرُ وَهُوجٌ من الأرواح غُدْوَتُها شهرُ وربِّ الهدايا حيثُ حلَّ بها النحرُ رِفاقٌ من الآفاقِ تكبيرُها جأرُ وما في يمين بَشُّها صادقٌ وزرُ بُرَيْدٌ لنعمَ المرءُ غيَّبَهُ القبرُ بَليلٌ وزادُ السَّفْرِ إِن أَرمَلَ السفرُ فباتَتْ ولم يُهْتَكُ لجارَتِهِ سترُ صليبٌ فما يُلْفَى لعود به كسرُ وراء الذي لاقيت معدى ولا قصر وإن نأت الدعوى وطال به العمرُ ثوابُكَ عندي اليومَ أَنْ ينطقَ الشعرُ

فليتَكَ كنتَ الحيَّ في الناس ثاوياً فتى يشتري خُسْنَ الثناء بماله ولما نعى الناعى بُرَيداً تغوَّلتْ عساكرُ تَغْشَى النفسَ حتى كَأُنّني إلى الله أشكو في بُرَيدٍ مصيبتي وقد كنت أستعفى إلهى إذا اشتكى وما زال في عينيَّ بعدُ غشاوةً على أنني أقنني الحياء وأتقى فحيَّاكَ عنى الليلُ والصبحُ إذ بدا حلفتُ بربِّ الرافعين أَكُفَّهُمْ ومجتمع الحجّاج حيثُ تواقَفَتْ يمينَ امرىءِ آلى وليس بكاذب لئن كان أمسى ابن المعذّر قد ثوى فتى الحيِّ والأضيافِ إِن رَوَّحَتْهُمُ إذا جارَةٌ حلَّتْ إليه وفَى لها عفيفٌ عن السوءات ما التبست به سلكت سبيل العالمين فما لهم وكل امرىء يوماً سيلقى حمامة وأبليت خيراً في الحياةِ وإنما

١ الذيل: دارت.

٢ الذيل: يجيش بها.

٣ الذيل: الفحشاء.

٤٩٢ – وقال جرير يرثي جبير بن عياض : [من الطويل]

لعمري لقد عالى على النعش مُحْرِزٌ فتى نالَ قِدْماً عفَّةً وتكرّما

فتى كان أحيا من فتاةٍ حييةٍ وأجرأ من ليث بخفَّان مقدما إذا الأمرُ ناب الحيَّ لم يُقْضَ دونه وإن طرق الأضياف ليلاً تبسَّما

٣٩٤ – وقال يرثي قيس بن ضرار بن القعقاع بن معبد: [من الطويل]

وباكيةٍ من نأي قيس وقد نأت بقيس نوى بين طويل بعادُها أظنُّ انهلال الدمع ليس بمنته عن العين حتى يضمحلَّ سوادها

لحق الهير أن يُبَاحَ له الحمى وأن تُعْقَرَ الوجناءُ إن خف وان تُعْقَرَ الوجناءُ إن خف وادها

\$92 - وقال الحكم بن عبدل يرثي بشر بن مروان : [من الكامل المرفل]

أصبحتُ جمَّ بلابلِ الصدرِ متعجبًا لتصرّفِ الدهرِ ما زلتُ أطلبُ في البلاد فتى ليكونَ لي ذخراً من الذخرِ حتى إذا جاء القضاء به من جاء القضاء بحيْنهِ يجري فلأصبرنَّ فما رأيتُ دوا ع الهمِّ غيرَ عزيمةِ الصدر

• 29 – وقال النابغة الذبياني : [من البسيط]

لا يهنيء الناسُ ما يَرْعَوْنَ من كلاً وما يسوقون من أهل ومن مالِ بعدَ ابنِ عاتكةَ الثاوي على أمر أمسى ببلدةِ لا عمُّ ولا خالِ

٤٩٢ ديوان جرير : ٥٠٤ .

**٤٩٣** ديوان جرير : ٧٣١ والتبريزي ٣ : ٧٣ (والمرزوقي رقم : ٣٩٨) .

**٩٤** الأغاني ٢ : ٣٧٤ .

ديوان النابغة : ۱۸۸ (يرثي أخاه) والتبريزي ۲ : ۱۸۵ والزهرة ۲ : ۲۲۰ .

١ م والحماسة : انهمال .

۲ الأغاني : ظفرت يداي به .

ضخمُ الدسيعةِ مشَّاء بأقدحه إلى ذواتِ الذرى حمَّالُ أثقالِ

**٤٩٦** – وقال أبو الشغب السعدي : [من الطويل]

أَبَعْدَ بني الزهراء أرجو بشاشة من العيش أو أرجو رَخَاءِ من الدهرِ غطارفة زُهْرٌ مَضَوْا لسبيلهم ألهفي على تلك الغطارفة الزَّهرِ يذكرنيهم كلُّ خيرٍ رأيتُهُ وشرٍّ فما أنفكُ منهمْ على ذكرِ

ومثله لأعرابي : [من الطويل]

يذكرنيك الخيرُ والشرُّ والذي أخاف وأرجو والذي أتوقعُ

٧٧٤- وقال أبو عطاء السندي : [من الطويل]

ألا إنّ عيناً لم تجُدْ يومَ واسط عليك بجاري دَمْعِهَا لَجَمُودُ عشيةَ قام النادباتُ وشُقِّقَتْ جيوب بأيدي مأتم وخدودُ فإن تمس مهجور الفناء فربّما أقام به بعد الوفود وفودُ فإنك لم تَبْعَدْ على متعهد بلى كلَّ من تحت التراب بعيدُ

🗚 – وقال محمد بن بشير : [من الطويل]

أَقُولُ وما يدري أناسٌ غَدَوْا به إلى القبر ماذا أُدرجوا في السبائب وكلُّ امرى، يوماً سيركبُ كارهاً على النعش ِأعناقَ العدا والأقارب

٩٦٤ البيان والتبيين ٣ : ٣٢٩ وقول الأعرابي في زهر الآداب : ٧٩٩ .

<sup>89</sup>۷ التبريزي ۲ : ۱۰۱ (المرزوقي رقم : ۲۶۲) وابن خلكان ۲ : ۳۱۷ والزهرة ۲ : ۲۲۰ (ونسبه لمعن بن زائدة) وزهر الآداب : ۷۹۷ والثاني في محاضرات الراغب ٤ : ۱۹۰ .

**٩٨** التبريزي ٢ : ١٥٥-١٥٦ (المرزوقي رقم : ٢٧٠).

١ الديوان : سهل الخليقة .

٢ التبريزي: النائحات.

#### **٤٩٩** – وقال أيضاً: [من الكامل]

نعم الفتى فَجَعَتْ به إخوانَهُ يومَ البقيع حوادثُ الأيامِ سهلُ الفناءِ إذا حللتَ ببابه طلقُ اليدين مؤدَّبُ الخدّامِ وإذا رأيتَ شقيقَهُ وصديقَه لم تدرِ أيّهما أخوا الأرحام

• • • - وقال عبد الملك بن عبد الرحيم: [من الطويل]

ولما حضرنا لاقتسام تراثِهِ وجدنا عظيماتِ اللَّهَى والمَآثر وأسمعنا بالصَّمْتِ رَجْعَ جوابه فأَبْلِغْ به من ناطقٍ لم يحاوِرِ

١.٥ – وقال أبو الحجناء العبسى : [من البسيط]

أضحت جيادُ أبي عبس مقسَّمةً في الأقربين بلا مَنِّ ولا ثَمَنِ وَرَثْتُهُمْ فتسلَّوْا عنك إِذ وَرِثُوا وما وَرِثْتُكَ غَيرَ الهمِّ والحزنِ

٠٠٢ - وقال العجير السلولي : [من الطويل]

تركنا أبا الأضياف في ليلةِ الصَّبَا بمرٍّ وَمِرْدَى كلِّ خصم يجادِلُهُ تركنا فتى قد أيقن الجوعُ أنه إذا ما ثوى في أرحل القوم قاتلُهُ فتى قُدَّ قَدَّ السيفِ لا متضائلٌ ولا رَهِلٌ لبَّاتُهُ وبَآدِلُهُ "

**٤٩٩** التبريزي ٢ : ١٥٥ (المرزوقي رقم : ٢٦٩) ومعجم المرزباني : ٧٥ (لأبي البلهاء عمير بن عامر) ٣٤٣ (لمحمد بن بشير الخارجي) .

<sup>•••</sup> التبريزي ٢ : ١٧٨ (المرزوقي رقم : ٢٩٠) وزهر الآداب : ٩٦٩ والمختار من شعر بشار : ٣١ .

١٠٥ التبريزي ٢ : ١٨١ (المرزوقي رقم : ٢٩٤) .

٠٠٠ التبريزي ٢ : ١٩٣ (المرزوقي رقم : ٣١١) والأغاني ١٣ : ٥٩ ، ٥٩ .

١ التبريزي : ذوو .

٢ التبريزي : ابن قعقاع .

٣ الحماسة : وأباجله ؛ والبادل : اللحم بين العنق والترقوة .

إذا جدُّ عند الجدّ أرضاك جدّه وذو باطلِ إن شئتَ أَلَمَاكُ الطُّلُّهُ يسرُّك مظلوماً ويرضيك ظالماً وكلُّ الذي حمَّلته فهو حاملُهُ على الحيِّ حتى تستقلَّ مراجلُهُ

إِذَا نَزَلَ الأَضِيَافُ كَانَ عَزَوَّراً

٣٠٥ - وقال آخر : [من الطويل]

لعمرُكَ ما وارى الترابُ فَعَالَهُ ولكنما وارى ثيابًا وأعظما

ع ٠٠ - ومثله لمنصور النمري : [من الطويل]

فإن يكُ أفنته الليالي وأوشكتْ فإن له ذكراً سَيُفْني اللياليا

٠٠٥ – وقال التميمي في منصور بن زياد : [من الكامل]

أما القبورُ فإنهن أوانس بفناء قبرك والديارُ قبورُ عمَّتْ فواضِلُهُ فَعَمَّ مصابُهُ فالناسُ فيه كلهم مأجورُ يثني عليك لسانُ من لم تُولِهِ خيراً لأنكَ بالثناءِ جديرُ رَدَّتْ صنائِعُهُ إليه حياته فكأنه من نشرها منشور أ في كلِّ دارِ رَنَّةٌ وزفيرُ فالناسُ مأتمهم عليه واحدٌ

وقد روي البيت الثاني والثالث والخامس من هذه الأبيات لكثير في عبد العزيز

٥٠٣ التبريزي ٢ : ١٩٦ وعيون الأخبار ٣ : ٦٧ ونهاية الأرب ٥ : ١٨٠ .

٤٠٥ التبريزي ٣ : ١٧ (والمرزوقي رقم : ٣٣٧) وعيون الأخبار ٣ : ٦٧ . وشعر منصور النمري : ١٤٧ وابن خلكان ٥ : ٣٨٢ ونهاية الأرب ٥ : ١٨٠ .

٥٠٥ التبريزي ٧ : ٨ (المرزوقي رقم : ٣٢٧) وعيون الأخبار ٣ : ٢٧ والزهرة ٢ : ٥٢٥ ومجموعة المعاني : ١١٩ ونهاية الأرب ٥ : ١٨٠ وانظر ديوان كثير : ٥٢٩ وقد وضح الأستاذ الميمني الاختلاف في نسبة هذه الأبيات في الفاضل : ٦٢ ؛ والتميمي هو عبدالله بن أيوب ، من أهلَ

١ م: أرضاك.

ابن مروان ، ورويت لرجل من خزاعة .

٠٠٦ – وقال رقيبة الجرمي : [من الطويل]

أقولُ وفي الأكفان أبيضُ ماجدٌ كغصن الأراكِ وَجْهُهُ حينَ وسَّما أحقّاً عبادَ الله أن لستُ رائياً رفاعةَ بعد اليوم إلا تَوَهّما فأقسمُ ما جَشَّمْتُهُ من مُلِمَّةٍ ولا قلتُ مهلاً وهو غضبانُ قد غلا

تؤودُ كرامَ الناسِ إلا تُجَشَّما من الغيظ وَسُط القوم إلا تُبَسَّما

٧٠٥ - وقال الربيع بن زياد العبسى : [من الكامل]

فليأتِ نسوتَنَا بوجهِ نهارِ يلطمنَ أوجههن الأسحار فاليومَ حين برزنَ للنظار عف الشمائل طيّب الأخبار

من كان مسروراً بمقتل مالك يجدِ النساءَ حواسراً يندبْنَهُ قد كنَّ يخبأنَ الوجوهَ تستَّراً يضربن حُرَّ وجوههنَّ على فتيً

قيل كان الرشيد بعد قتله البرامكة شديد الأسف عليهم والندم على ما فعله بهم ، ففطن لذلك زبير بن دحمان المغنى ، فكان يغنيه في هذا المعنى فيحركه ، فغناه يوماً بهذه الأبيات فقال له : أعد ، فأعاد فقال : ويحك كأنَّ قائل هذا الشعر یصف به یحیی بن خالد وجعفر بن یحیی ، وبکی حتی جَرَتْ دموعه ، ووصل زبيراً صلةً سنية .

#### ٨٠٥ - وقالت أمُّ قيس الضبيّة: [من البسيط]

٥٠٦ التبريزي ٣: ٢١ (المرزوقي رقم: ٣٤٢).

٠٠٧ التبريزي ٣ : ٢٦ (المرزوقي رقم : ٣٤٧) والتعازي والمراثي : ٢٧٩–٢٨٠ .

۱۲۷۰ التبريزي ۳ : ۵۱ (المرزوقي رقم : ۳۷۳) وبلاغات النساء : ۱۷۷ .

١ وقع هذا التعليق بعد رقم ٥٠٨ في م .

من للخصوم إذا جدَّ الخصامُ الهم بعد ابن سعد ومن للضمَّرِ القُودِ ومشهد قد كَفَيْتَ الغائبين به في مجمع من نواصي الناس مشهودِ فرَّجْتَهُ بلسانٍ غير ملتبس عند الحفاظِ وقلب غير مزؤودِ إذا قناةُ المرى، أزْرَى بها عِوجَ مَّ هزَّ ابنُ سعدِ قناةً صلبةَ العودِ

٩٠٥ - وقف رجلٌ على قبرِ النجاشيّ فترحَّمَ وقال : لولا أنّ القولَ لا يحيطُ بما فيك ، والوصفَ يقصِّرُ دونك ، لأطنبتُ بل لأسهبت ، ثم عَقَرَ ناقته على قبره وقال : [من الطويل]

عقرتُ على قبر النجاشيِّ ناقتي بأبيض عَضْبِ أخلصَتْه صياقِلُهْ على قبرِ مَنْ لو أنني متُّ قَبْلَهُ لهانَتْ عليه عند قبري رواحِلُهْ

• ١ ٥ – وقالت امرأة من طيء : [من الطويل]

أَله عليكَ ابنَ الأشدِّ لِبُهْمَةِ أَفَرَّ الكماةَ طَعنُها وَضِرابُهَا متى يَدْعُهُ الداعي إليه فإنه سميعٌ إذا الآذان صَمَّ جوابُها هو الأبيضُ الوضاحُ لو رُمِيَتْ به ضواحٍ من الريَّانِ زالَتْ هضابُها

الريان : جبل ببلاد بني عامر .

110 - وقالت العوراء بنت سبيع: [من الكامل المجزوء] أبكي لعبدالله إذ حُشَّتْ قبيلَ الصبحِ نارُهْ

<sup>.</sup> ١٤٥٦ : الكامل للمبرد : ١٤٥٦ .

<sup>•</sup> ٥١٠ التبريزي ٣ : ٧٢ (المرزوقي رقم : ٣٩٤) .

٥١١ التبريزي ٣ : ٧٢ (المرزوقي رقم : ٣٩٥) .

١ التبريزي : الضجاج .

٢ التبريزي: ومجمع.

٣ التبريزي : خور .

طيانَ طاوي الكشح لا يُرْخَى لمظلمةِ إزارُهُ يَعْصي البخيلَ إذا أرا د المجدَ مخلوعًا عذارُهُ

١٧٥ - وقالت أخت الوليد بن طريف: [من الطويل]

أيا شجرَ الخابورِ ما لكَ مورقاً كأنكَ لم تحزنْ على ابنِ طريف فتى لا يحبُّ الزاد إلاّ من التَّقى ولا المالَ إلاّ من قنا وسيوف فقدانَ الربيعِ وليتنا فديناكَ من دهمائنا بألوف

١٣٥ – وقال زياد الأعجم : [من الكامل]

مات المغيرةُ بعدَ طولِ تعرَّضِ للقتلِ بين أُسِنَّةٍ وصفائحِ والقتلُ ليس إلى القتالِ ولا أرى حيّاً يُوِّخُرُ للشفيقِ الناصحِ إنَّ السماحة والمروءة ضُمنًا قبراً بمروَ على الطريق الواضح فإذا مَرَرْتَ بقبره فاعقرْ به كُومَ الهجانِ وكلَّ طِرْفِ ساجِ وانضحْ جوانبَ قبرِهِ بدمائها فلقد يكونُ أخا دم وذبائح هلاً ليالي لا يزالُ مُشمَّراً يَغْشَى الأسنة فوق نهدٍ قارحِ الآنَ لما كنتَ أكملَ من مَشَى وافترَّ نابُكَ عن شباقِ القارحِ وتكاملَتْ فيكَ المروءةُ كلُّها وأَعَنْتَ ذلك بالفَعَالِ الصالحِ وتكاملَتْ فيكَ المروءةُ كلُّها وأَعَنْتَ ذلك بالفَعَالِ الصالحِ

١٤ - وقالت الخنساء ترثي معاوية أخاها: [من البسيط]
 اذهبْ فلا يُبْعِدَنْكَ الله من رجلِ أَبَّاءِ ضيمٍ وطلاَّبٍ بأوتارِ

١٠٥ أمالي القالي٢ : ٢٧٤ وحماسة البحتري : ٢٧٦-٢٧٧ وحماسة ابن الشجري : ٨٩ وزهر
 الآداب : ٩٦٦ والزهرة ٢ : ٥٣٢ (بيتان) وحماسة الظرفاء ١ : ١٠٤ والحماسة البصرية :
 ٢٢٨ ومجموعة المعاني : ١١٩ .

١٥ أمالي اليزيدي (أول قصيدة) والبصرية: ٢٠٦ وحماسة الخالديين ٢: ٣٥٧ والأغاني ١٥:
 ٣٠٧ ومعجم الأدباء ٤: ٢٢٢ وتهذيب ابن عساكر ٥: ٥٠٥ وذيل القالي: ١٠ - ١٢ والخزانة ٤: ١٩٢.

ديوان الخنساء (بيروت ١٩٦٥) : ٣٣ والزهرة ٢ : ٣٣٠ .

قد كنتَ تحملُ قلباً غيرَ مُؤْتَشِب مُركَباً في نصابِ غير خوّارِ فسوف أبكيك ما ناحَتْ مُطَوَّقَةً وما أضاءت نجومُ الليل للساري كأنه يومَ راموه بجمعهمُ راموا الشّكيمَة من ذي لِبْدةٍ ضارِ

١٥٥ – وقال ابن الغُرَيْرَةِ ، ويروى لكثير : [من البسيط]

يا أوسُ ما طَلَعَتْ شمسٌ ولا غربَتْ إلا ذكرتكَ والمحزونُ يَدَّكِرُ إِنِي يُذَكِّرُ والمُحرُونُ يَدَّكِرُ إِنْ يُذَكِّرُ والْمِسُرُ والْمُسُرُ

١١٥ - وقال منصور النمري : [من الطويل]

أبا خالد ما كان أَدْهَى مصيبةً أصابت نزاراً يومَ أصبحت ثاويا لعمري لئن سُرَّ الأعادي وأظهروا شماتاً لقد مَرُّوا بربعك خاليا وأوتار أقوام لديك لَويْتَها وزُرْتَ بها الأَحداث وهي كما هيا يُعَزِّي فؤادي عن يزيدَ بنِ مَزْيَدٍ وأَيَّامِهِ أَنَّ المنايا أماميا

١٧٥ - وقال الرقاشي يرثي البرامكة : [من الطويل]

ألانَ استرحنا واستراحتْ ركابُنَا وقلَّ الذي يُجْدي وَمَنْ كان يجتدي

و10 في المؤتلف والمختلف: ٢٨٧ ابن الغريزة ، وكذلك في معجم المرزباني: ٢٤٠ والأغاني ١١: ٥١٥ (ومحقق الثلاثة واحد فلا عبرة بضبطه) ، وهو في الخزانة ٤: ١١٨ ابن الغريرة (براءين مهملتين) ولعله الأصوب ؛ واسمه كثير بن عبدالله أحد بني نهشل ، وهو مخضرم أدرك الجاهلية والاسلام ؛ وبيتاه في المؤتلف يرثي أوس بن مالك الجرمي . وقوله ، ويروى لكثير ، وهم ، لتشابه الاسمين .

٥١٦ التبريزي ٣ : ١٧ (البيتان الأولان مع ثالث لم يرد هنا) والمرزوقي رقم : ٣٣٧ وانظر ما تقدم رقم : ٥٠٤ وتخريجه . وشعر منصور النمري (الأبيات ٢ ، ٨ ، ٩ ولم يرد الرابع) ونسب الشعر للنمر بن تولب في الزهرة ٢ : ٥٢٧ .

الرقاشي : اسمه الفضل بن عبد الصمد وكان منقطعاً إلى آل برمك ، ولما نكبوا رثاهم فأكثر ، ثم لحق بطاهر بن الحسين في خراسان وتوفي فيها (الأغاني ١٦ : ١٨٠) ووردت أبياته في نهاية الأرب ٥ : ١٨٦ وديوان المعاني ٢ : ١٧٩ وحماسة ابن الشجري : ٩٢ والبيت الأخير في معجم المرزباني : ١٨١ .

فقلْ للمطايا قد أمنتِ من السُّرَى وطيِّ الفيافي فَدْفَداً بعد فدفدِ وقلْ للمنايا قد ظفرتِ بجعفرٍ ولن تظفري من بَعدِهِ بمسوَّدِ وقلْ للرزايا كلَّ يوم تجدّدي وقلْ للرزايا كلَّ يوم تجدّدي ودونكِ سيفًا برمكيًّا مهنّدًا أصيبَ بسيفٍ هاشميًّ مهنّدِ

١٨٥ – دخل البلاذري على على بن موسى الرضا يعزيه عن أبيه فقال له: أنت تجلُّ عن وصفنا ، ونحن نُقَصِّرُ عن عِظَتِكَ ، وفي علمِكَ ما كفاك ، وفي ثواب الله ما عزّاك .

919 - وقال على بن موسى للفضل بن سهل يهنيه ويُعَزِّيه : التهنئةُ بآجل الثواب أُولَى من التعزية على عاجل المصيبة .

• ٣٠ - وقال علي عليه السلام : مَن صَبَرَ صَبْرَ الأحرارِ وإلا سَلاَ سُلُوَّ الأغمار . وفي خبر آخر أنه قال للأشعث بن قيس : إن صبرت صبر الأكارم ، وإلا سلوت سُلُوَّ البهائم .

١٢٥ - وأتى نصراني مسلماً يعزيه فقال : مثلي لا يعزّي مثلك ، ولكن انظر
 ما زَهِدَ فيه الجاهلُ فارغبْ فيه .

٣٧٥ - وقال الحسين بن الضحاك يرثي محمداً الأمين: [من الوافر] أعزي يا محمد عنك نفسي معاذ الله والأيدي الجسام فهلاً مات قوم لم يموتوا ودوفع عنك لي يوم الحمام كأن الموت صادف منك غُنماً أو استشفى بِقُرْبِكَ من سقام كان الموت صادف منك غُنماً أو استشفى بِقُرْبِكَ من سقام كان المويل]

۲۱۵ التعازي والمراثي : ۱۹۷ .

٧٧ الأغاني ٧ : ١٤٨ وأشعار الخليع : ١٠٣-١٠٣ .

٣٧٠ الفرج بعد الشدة ١ : ٣٣٠ والثلاثة الأخيرة في الأغاني ٧ : ١٦٣ وانظر أشعار الخليع : ٣٢ .

ومما شجا قلبي وكفكف عبرتي ومهتوكةٌ بالخُلْدِ عنها سُجوفُها كعابٌ كقرنِ الشمس حين تَبدَّتِ إذا حفزتها روعةٌ من منازعٍ لها المرطَ عاذَتْ بالخشوع ورنّت وسربِ نساءٍ من ذؤابةِ هاشمِ أردُّ يداً مني إذا ما ذكرتُهُ فلا يأت ليل الشامتين بغبطة ولا بلغت آمالها ما تمنَّت

محارمُ من آلِ النبيِّ استُحِلَّتِ هتفنَ بدعوى خيرِ حيٍّ وميّتِ على كَبِدٍ حَرَّى وقلبِ مفتّت

#### \$ ٧٠ – ابن القزاز المغربي : [من الطويل]

فعرِّجْ به واستوقفِ الركبَ وابكِهِ فقد ضمَّ قطراها ثلاثةَ أقبرٍ بعيدةً مَسْرَى الزائرينَ غريبةً تمرُّ عليها الريحُ وهي مريضةٌ وقد فرَّقت أيدي الفراق بحورها كأنّ الردي خاف الردي في اجتماعهم وبينهما قبرٌ غريبٌ ببرقةٍ وأعجبُ شيءٍ قِيْسُ شبرِ تضمنت

ألا قل لركب فرَّقَ الدهرُ شَمْلَهُمْ فمن منجد نائي المحلِّ وَمُتْهم إذا يَمَّمَ الحادي بكم قَصْدَ بلدةٍ فسرتمْ على قبرٍ هناكَ معظّم تحلُّ بمثواه الوفودُ رحالَها وَيُنْحَرُ أَبناءُ الجديل وشدقم وصَلِّ على المقبورِ فيه وسلّم يضم نواحيها ثلاثة أنجم معظمةً فيها رمائمُ أعظم ويسقى ثراها كل هَــُّانَ مثجم أيادِي سَبًا في كلّ غُفْلٍ وَمَعْلَمِ فقسَّمهم في الأرضِ كلُّ مقسم فبالعدوة القصوى من الغرب واحدٌ وآخرُ ضمَّتْهُ رِجَامُ المقطَّمِ بَنُوْهُ على بحرٍ من الجودِ خِضْرِمِ نواحيه قُطْرَيْ يذبل ويلملم

**٧٢٤** لم يرد منها في الأنموذج : ٣٦٧ إلا بيتان هما الأول والتاسع ، وكذلك في نهاية الأرب ٥ - ١٨٠.

۱ م : ظباء .

سأبكيكَ لا أنّ البكا عِدْلُ لوعتي ولا أنّ وجدي فيكَ كفؤ تندمي وقلّ لعيني أن تفيضَ دموعُها عليكَ ولو أنّ الذي فاضَ من دمي

القاضي الحسن بن محمد التميمي المغربي المعروف بابن الربيب:
 أمن الكامل]

ومصرّف للملك راح مُصرَّفاً في الترب بين صفائح ورجام ورجام حكمت عليك الحادثات وطالما نزلت به قسراً على الأحكام يا قبر لا تُظْلِمْ عليه فطالما جلَّى بغُرَّتِهِ دُجَى الإظلام أعجب بقبر قيس شبر قد حوى ليثاً وبحر ندىً وبدر تمام يا ويح أيد أسلمها إلى الإعدام

٣٢٥ – إبراهيم الرقيق الكاتب المغربي : [من الطويل]

وهوَّنَ مَا أَلْقَى وليس بهيِّنِ بأَنَّ المنايا للنفوسِ بمرصَدِ وأَنِي وإن لم أَلقَكَ اليومَ رائحاً بِصَرْفِ رزاياها لقيتُكَ في غَدِ فلا يبعدنْكَ الله مَيْتاً بقفرة معفَّر خدٍّ في الثرى لم يُوسَّدِ فلا يبعدنْكَ الله مَيْتاً بقفرة كأن على أعطافِهِ فَضْلَ مجسدِ تردَّى نجيعاً حينَ بُزَّتْ ثيابُهُ كأن على أعطافِهِ فَضْلَ مجسدِ مضاءِ سنانِ في سنانِ مُذَلَّقِ وفتكُ حسامٍ في حسامٍ مهنّدِ

٧٧٥ - حاطب بن قيس بن هَيْشَةَ يرثي عمرو بن حممة الدوسي: [من الطويل]

سلامٌ على القبر الذي ضم أعظماً تحومُ المعالي حَوْلَها فتسلَّمُ

١١٤ : الثالث والرابع في الأنموذج : ١١٤ .

٢٦٥ الأنموذج: ٦٣.

٧٧٥ أمالي القالي ٢ : ١٤٤ والحماسة البصرية : ٢٤٥ وربيع الأبرار ٤ : ١٩٨ .

سلامٌ عليه كلما ذرَّ شارقٌ وما امتدَّ قِطْعٌ من دجى الليل مظلمُ فيا قبرَ عمروٍ جاد أرضاً تَعَطَّفَتْ عليكَ مُلِثٌ دائمُ القطرِ مُرْزِمُ

٠٢٨ – وقفت عائشةُ على قبر أبيها أبي بكر رضي الله عنه فقالت : يا أبة ، نَضَرَ الله وجهك ، وشكر لك سعيك ، فلقد كنت للدنيا مُذِلاً بإدبارك عنها ، وللآخرة معزاً بإقبالك عليها . ولئن كان أجلَّ الحوادثِ –بعد موت رسول الله على وآله – رُزُوُك ، وأعظمَ المصائب فَقْدُك ، إنّ كتاب الله عزّ وجلً ليعدُ فيك بحسنِ العزاء عنك ، وحُسْنِ العوض منك ، بالاستغفارِ لك ، فعليك السلام ورحمة الله [ توديع] غير قالية لحياتك ، ولا زارية على القضاء فيك ؛ ثم انصرفت .

979 – وقف رجل من ولد حاجب بن زرارة على قبر عليِّ بن أبي طالب عليه السلام فقال : لقد كانت حياتُكَ مفتاحَ خيرٍ ومغلاقَ شرَّ ، ووفاتُكَ مفتاحَ شرُّ وَمِغْلاقَ خير ، ولو أن قَبلوكَ بقبولك لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، ولكن آثروا الدنيا فانتقضَ الأمرُ كما ينتقض الحبلُ من مرائره .

• ٣٠ – مات مخلد بن يزيد بن المهلب بخناصرة فخرج عمر بن عبد العزيز في جنازته وكان به معجباً لأنه كان سيّداً جواداً شجاعاً ، فصلّى عليه ثم تمثّل عند قبره : [من الطويل]

على مثل عمرو تَهلِكُ النفسُ حَسْرَةً وتُضحي وجوهُ القومِ مسودةً غُبْرًا وقال : لو أنّ الله أراد بيزيد خيراً لأبقى له هذا الفتى .

٥٣١ – عُزِّيَتْ هند بنت عتبة عن يزيد بن أبي سفيان وقيل : إنا لنرجو أن

۸۲۰ البيان والتبيين ۲ : ۳۰۲ ونهاية الأرب ٥ : ۱۷۰ والمستطرف ۲ : ۳۰۱ .

٢٠٨ : ٢٠٨ .

۲۲ التعازي والمراثى: ۲٦ (والبيت المتمثل به غير المثبت هنا) .

٥٣١ بلاغات النساء : ١٣٦ ونثر الدر ٤ : ٤٧ .

يكونَ في معاوية خَلَفٌ منه ، فقالت : أُومِثْلُ معاويةَ يكون خلفاً من أحد ؟ فوالله لو جُمِعَتِ العربُ من أَقْطَارِهَا ثم رُمييَ به فيها لخرج من أيِّ أعراضها شاء .

٣٣٥ – عباءة بن يزيد بن جعشم : [من الطويل]

فباتَتْ على علياء نارُ ابنِ جعشم وباتَ النَّدي والجودُ يصطليانها

كأن لم يقلْ يوماً يزيدُ بن جُعشُم لنار النَّدى ارفعْ لي سَنَاهَا وأُوْقِدِ وأَذَكِ سنا نارِ النَّدى علَّ ضوءَها يجيءُ بمقوٍ أو طريدٍ مُشَرَّدِ تُشَبُّ لغوريٍّ وآخرَ مُنْجِدِ حليفَيْ كريم واجدٍ غير مجحدِ

٣٣٥ - العيزار بن الأخنس السُّنْبِسيّ : [من الطويل]

إلى الله أشكو أنّ كلَّ قبيلةٍ من الناسِ قد أفنى الحِمامُ خِيارَهَا جزى الله زيداً كلما ذَرَّ شارقٌ

وأُسْكِنَ من جنَّاتِ عدنٍ قَرَارَهَا

٢٣٥ - الحسين بن مطير الأسدي : [من الطويل]

من الأرض خُطَّتْ للسماحةِ مضجعاً وقد كان منه البَرُّ والبحر مترعا ولو كان حيّاً ضِقتَ حتى تصدُّعا وأصبح عرنين المكارم أجدعا كما كان بعد السيل مجراه مرتعا جزاوُكَ من معن بأن يتضعضعا

فيا قبرَ معنِ كنتَ أُوَّلَ حفرةٍ ويا قبرَ معنِ كيف واريتَ جوده بلي قد وَسِعْتَ الجودَ والجودُ ميِّتٌ فلما مضي معنٌ مضي الجودُ والندي فتي عيش في معروفه بعد موتِه تعزُّ أبا العباس عنه ولم يكنْ

٣٣٥ التبريزي ٣ : ٣ والمرزوقي : ٩٣٥ والبيان والتبيين ٣ : ٢٣٧ ، ٤ : ٨٤ وطبقات ابن المعتز ٤٣٠-٤٣٠ والتعازي والمراثى : ١٦٩ والزهرة ٢ : ٥٢٨ والأغاني ١٥ : ٣٣٦ وديوان المعاني ٢ : ١٧٥ ، ١٧٦ وتهذيب ابن عساكر ٤ : ٣٦٣ وأمالي المرتضى ١ : ٢٢٧ وزهر الآداب : ٧٩٤ ومعجم الأدباء ١٠ : ١٦٩ وشعره (عطوان) : ١٧٢–١٧٤ وفي مجموعة المعاني : ١١٩ بيتان ؛ وفي نهاية الأرب ٥ : ١٨٠ والمستطرف ٢ : ٣٠٨ ستة أبيات .

فما مات مَن كنتَ ابنه لا ولا الذي له مثلُ ما أُسْدى أبوك وما سعى

٥٣٥ - وقال أعشى همدان : [من الطويل]

فإن يك عتّاب مضى لسبيله فما مات من يَبْقَى له مثل خالد

وشبيه بهذين المعنيين من قول أعشى همدان وابن مطير ، قول أبي تمام : [من الكامل]

أودى بخير إمام اضطربت به شُعَبُ الرِّحال وقام خيرُ إمامِ تلك الرزيةُ لا رزيةَ مثلها والقِسْمُ ليس كسائرِ الأقسامِ ما أبصر الأقوامُ شمساً قبلها أَفلَت فلم يعقبْهمُ بظلامِ

٣٦٥ - وقال مسلم بن الوليد في يزيد بن مزيد: [من الكامل] قبر ببرذعة المنسر ضريحة خطراً تَقَاصَرُ دونَهُ الأخطارُ أبقى الزمانُ على معد بعده حزناً كعمرِ الدهرِ ليس يُعَارُ نقضت بك الآمالُ أحلاسَ الغنى واسترجعتْ نُزَّاعَهَا الأمصارُ

فاذهبْ كما ذهبتْ غوادى مُزْنة أثنى عليها السهلُ والأوعارُ

ويوان الأعشى : ٣٢٣ (والممدوح هو خالد بن عتاب بن ورقاء) وعيون الأخبار ٣ : ٩٤ والبيان والتبيين ٣ : ٢٣٧ والزهرة ٢ : ٥٩٥ والأغاني ٦ : ٥٦ وشعر أبي تمّام في ديوانه ٣ : ٢٠٥ .

٣٣٠ التبريزي ٢ : ٣٩٦ (والمرزوقي رقم : ٣٢٤) والبيان والتبيين ٣ : ٢٣٨ ، ٤ : ٨٥ والأغاني ١٨٠ : ٢٦٨ ومعجم البلدان (بردعة) وشرح ديوانه : ٣١٣ وقول المرأة التي عزّت المنصور في ربيع الأبرار ٣ : ١٧٥ وبهجة المجالس ٢ : ٣٥١ وعيون الأخبار ٣ : ٦٨ والبيان والتبيين

١ الديوان: ما إن رأى .

۲ في رواية : بحلوان .

ومثل المعنى الأول قول امرأة عَزَّتِ المنصور على أبي العباس مَقْدَمَهُ من مكة : عظُّم الله أجرك ، فلا مصيبةً أعظمُ من مصيبتك ، ولا عوضَ أعظم من خلافتك .

٣٧٥ – وقال أشجع السلمي : [من الطويل]

مضى ابن سعيد حينَ لم يَبْقَ مَشْرِقٌ ولا مَغْرِبٌ إلا له فيه مادحُ وما كنتُ أدري ما فواضلُ كفِّهِ على الناس حتى غَيَّبَتْهُ الصفائحُ فأصبح في لحدٍ من الأرضِ ميتاً وكانت به حيّاً تضيق الصحاصحُ فما أنا من رزءٍ وإن جلَّ جازعٌ ولا بسرورٍ بعدَ موتبِكَ فارحُ لقد حَسُنَتْ من قبلُ فيكَ المدايحُ

لئن حَسُنَتْ فيك المراثى وذكرها

🗚 – وقال يحيى بن زياد الحارثي : [من الطويل]

دفعنا بك الأيامَ حتى إذا أتت تُريدُكَ لم نَسْطِعْ لها عنكَ مَدْفعا تقر بها عيناي فانقطعا معا ولا بدّ أن ألقَى حمامي فأضْرَعَا فقطُّعها ثم انثنى فَتَقَطُّعا ۗ

مضى فمضت عنّا به كلُّ لذةٍ هما مضياً واستقبل الدهرُ ضَرْعَتي ٌ وما كنتَ إلا السيفَ لاقي ضريبةً

٣٩٥ – وقال أبو خراش الهذلي : [من الطويل]

وإن تَكُ غالَتْكَ المنايا وَصَرْفُهَا فقد عشْتَ محمودَ الخلائق والحلم

٣٧٥ التبريزي ٢ : ١٦٩–١٧٠ (والمرزوقي : ٨٥٦) والعقد ٣ : ٢٨٧ (للنمري) وأمالي القالي ٢ : ١١٨ والزهرة ٢ : ٢٥٥ (ثلاثة أبيات) وديوان المعاني ٢ : ١٨٩ وأشجع وشعره : ٢٠١–٢٠١ وزهر الآداب : ٧٩٤ والمستطرف ٢ : ٣٠٦ .

**٥٣٨** التبريزي ٢ : ١٧١ (والمرزوقي : ٨٦٠) والحماسة البصرية : ٢٣٥ .

٥٣٩ ديوان الهذليين (دار الكتب) ٢ : ١٥٢ .

الحماسة : مضى صاحبي .

البصرية : مصرعي .

هذا البيت لم يرد عند التبريزي.

كريمَ سجيّاتِ الأمورِ مُحَبَّباً كثيرَ فُضُولِ الكفِّ ليس بذي وصمِ أشمَّ كنصل السيفِ يرتاحُ للندى بعيداً من الآفاتِ والخُلُقِ الوخمِ

• ٤٥ - وقال الفرزدق يرثي مالك بن مسمع : [من الطويل]

تَضَعْضَعَ طودا وائلِ بعدَ مالكِ وأصبح منها مِعْطَسُ العزِّ أَجْدَعَا لقد بان لم يُسْبَقْ بِوِتْرٍ ولم يدع إلى الغَرَضِ الأقصى من المجدِ منزعا

120 - وقال أيضاً: [من الطويل]

لقد رُزِئَتْ حلماً وحَزْماً ونائلاً تميمُ بن مرِّ يومَ ماتَ وكيعُ وما كان وقَافاً وكيعٌ إذا بَدَتْ سحائبُ موتٍ صَوبُهُنَ نجيعُ فصبراً تميمُ إنما الموتُ منهل يصير إليه صابرٌ وجزوعُ

٧٤٧ – وقال آخر: [من الطويل]

سأبكيكَ للدنيا وللدينِ إنني رأيتُ يدَ المعروف بعدك شَلَّتِ ربيعٌ إذا ما المشرفيَّةُ سُلَّتِ ربيعٌ إذا ما المشرفيَّةُ سُلَّتِ

٣٤٥ - وقال النهشلي : [من الطويل]

فبعدكَ أبدى ذو الضغينة ضِغْنَهُ وشدَّ ليَ الطَّرفَ العيونُ الكواشح

\$ \$ 50 - وقال الطائي : [من البسيط]

<sup>•</sup> ٤٠ ديوان الفرزدق ١ : ٣٩٦ .

<sup>120</sup> ديوان الفرزدق ١ : ٤٠٩ والكامل للمبرد : ١٤٥٢ .

**<sup>250</sup>** ديوان المعاني ٢ : ١٧٩ ومجموعة المعاني : ١٢٢ ونهاية الأرب ٥ : ١٨٢ والبيت الأول في حماسة الظرفاء ١ : ٩٥ .

۱۹۱–۹۰ : ۱۹۱–۹۰ . . ۹۱–۹۱ .

١ الديوان : نجائب . . . وبلهن .

٢ م: اللوامح.

عهدي بهم تستنيرُ الأرضُ إِن نزلوا فيها وتجتمعُ الدنيا إذا اجتمعوا ويضحك الدهرُ منهم عن غَطَارِفَةٍ كأنَّ أيامَهُمْ من أُنسِهَا جُمَعُ

ما كنتُ أَحْسَبُ قبل نعشك أن أَرَى رَضْوَى على أيدي الرجالِ يسيرُ ما كنتُ أَحْسَبُ قبل دَفْنِكَ في الثرى أنّ الكواكب في الترابِ تغورُ ما كنتُ أحسبُ قبل دَفْنِكَ في الثرى أنّ الكواكب في الترابِ تغورُ

وهي أبياتٌ في قصيدة للمتنبي أولها : [من الكامل] إني لأعلمُ واللبيبُ خبيرُ أنَّ الحياةَ وإنْ حَرَصْتَ غرورُ لعلَّه ضمَّنَها شِعرَهُ أو وهمَ الراوي فيها .

250 – وقال الأسود بن يعفر : [من الكامل]

ماذا أُومِّلُ بعد آلِ محرِّق تركوا منازلهم وبعد إيادِ أهلِ الخَورْنَقِ والسديرِ وبارق والقصرِ ذي الشُّرُفاتِ من سندادِ أرضٌ تخيرها لطيب مقيلها كعبُ بن مامة وابنِ أمِّ دوادِ جَرَت الرياحُ على محلِّ ديارهم فكأنهم كانوا على ميعادِ ولقد غَنُوا فيها بأنعم عيشة في ظلِّ مُلْكِ ثابتِ الأوتادِ فيها بأنعم عيشة في ظلِّ مُلْكِ ثابتِ الأوتادِ فيها بأنعم عيشة يومًا يصيرُ إلى بلي ونفادِ فياذِ النعيمُ وكلُّ ما يُلْهَى به يومًا يصيرُ إلى بلي ونفادِ

٧٤٧ – وقال الفرزدق : [من الطويل]

ولو أنَّ قوماً قاتلوا الموتَ قبلنا بشيء لقاتلنا المنيةَ عن بِشْرِ

انظر شعر التميمي أو التيمي في رثاء منصور بن زياد (رقم : ٥٠٥ فيما تقدم) وفيه البيت :
 دت صنائمه عليه حياته فكأنه من نشرها منشور

وهو مشبه لبيت للمتنبي في هذه القصيدة (انظر سرقات المتنبي المنسوب لابن بسام ص : ٤٨) فأما التطابق في الأبيات فقد يكون وهماً أو تحاملاً .

٤٤٠ المفضليات (بشرح ابن الأنباري) : ٤٤٨ وحماسة الظرفاء ١ : ٩٦ .

**۷ او دیوان الفرزدق ۱** : ۲۱۷ .

ولكنْ فُجِعْنا والرزيَّةُ مثلَهُ بأبيضَ ميمونِ النقيبةِ والأمرِ ولكنْ لا بَقِيَّةَ للدهرِ وما أحدٌ ذو فاقةٍ كان مثلنا إليه ولكنْ لا بَقِيَّةَ للدهرِ

٥٤٨ - وقال سليمان بن قُتَّة التيمي ، تيم قريش ، يرثي الحسين بن علي :
 [من الطويل]

مررتُ على أبياتِ آلِ محمدِ فلم أَرَهَا أمثالَهَا يومَ حُلَّتِ فلا يُبعدِ الله الديارَ وأهلها وإن أصبَحَتْ فيهم برغمي تخلَّتِ وكانوا رجاء م أضحوا رَزِيَّةً ألا عَظُمَتْ تلك الرزايا وجلَّتِ وإنَّ قتيلَ الطفِّ من آلِ هاشمٍ أَذَلَّ رقابَ المسلمين فلِلَّتِ

929 – لما مات الرشيد رقي الأمين المنبرَ ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس وخصوصاً يا بني العباس ، إنّ المنونَ مراصدُ ذوي الأنفاس ، حتم من الله تعالى لا يُدْفَعُ حلولُهُ ، ولا يُنْكَرُ نزولُه ، فارتجعوا قلوبكم من الحزن على الماضي إلى السرور بالباقي تُجْزَوْنَ ثوابَ الصابرين ، وتعطون أُجورَ الشاكرين . فتعجب الناسُ من جرأته وبلّةِ ريقِهِ وشدةِ عارضته .

• • • • وخطب المأمون بمرو وقد ورد عليه كتابُ الأمين يعزِّيه بالرشيد ويحثُّه على أُخْدِ البيعة له فقال : إنَّ ثمرةَ الصبرِ الأجر ، وثمرةَ الجزع الوِزْر ، والتسليم لأمر الله عزَّ وجلَّ فائدة جليلة ، وتجارة مربحة ؛ والموت حوضً

**٥٤٨** التبريزي ٣ : ١٣ (والمرزوقي : ٩٦١) والتعازي والمراثي : ٧٩ والكامل للمبرد (الدالي) : ٢٨ -٢٨٩ والحماسة البصرية : ٢٠٠ (البيت الأول) وزهر الآداب : ٩٤ .

<sup>920</sup> نثر الدر ٣: ١٠٣.

٠٥٠ نثر الدر ٣ : ١١٥ .

١ الحماسة : منهم .

٢ الحماسة : غياثاً .

مورود ، وكأس مشروب . وقد أتى على خليفتكم ما أتى على نبيِّكم عَلَيْكَ ، وَأَمِرَ فَأَطَاع . وقد فإنّا للله وإنّا إليه راجعون ، فما كان إلا عبداً دُعي فأجاب ، وأمر فأطاع . وقد سد أمير المؤمنين ثَلْمَهُ ، وقام مقامه ، وفي أعناقكم من العهدِ ما قد عرفتم ، فأحسنُوا العزاء عن إمامكم الماضي ، واغتبطوا بالنعماء لخليفتكم الباقي . يا أهل خراسان إنّ الموت نازل والأجل طالب ، وأمس واعظ ، واليوم مُغْتَنَمٌ ، وغدٌ منتظرٌ . ثم نزل .

النته رملة أو امرأةً من أهله متمثلةً : [من الطويل]

إذا متَّ ماتَ الجودُ وانقطعَ الغنى من الناسِ إلا من قليلٍ مصرّدِ وَرُدَّتْ أَكُفُّ السائلين وأمسكوا من الدين والدنيا بِخِلْفٍ مُجدّدِ فَأَفَاق فقال : [من المنسرح]

لو فات شيء إذنْ لفاتَ أَبو حسان لا عاجزٌ ولا وَكِلُ الحُوّلُ القُلَّبُ الأريبُ ولا يَدْفَعُ رُزْءَ المنيّةِ الحيلُ

البيان، وخَرِسَتِ الأَقلامُ، ووهَى النظام .

التعازي والمراثي : ٢٢٤ وأنساب الأشراف ١/٤ : ١٥١-١٥٣ والمجتنى : ٣٩ وزهر الآداب: ٩٣٣ و تهذيب ابن عساكر ٥ : ٢٢ وديوان المعاني ١ : ٢٧ والمصون : ٦٤ والشعر للأشهب بن رميلة وما تمثل به بعد إفاقته ورد في أنساب الأشراف والأغاني ١٤٢ : ١٤٧ ونور القبس : ٢٩٢ وفاضل المبرد : ٨٠ ومعجم الأدباء ٥ : ٣٩٥ والبصائر ٤ : ٢٢٤ وشرح النهج ٢٢٨ .

٢٥٥ نثر الدر ٣ : ٢٢٨ .

١ ب: وحرمت.

• وقف جبَّار ٰ بن سلمي على قبر عامر بن الطفيل فقال : كان والله لا يَضِلُّ حتى يضلَّ النجم ، ولا يعطشُ حتى يعطشَ البعير ، ولا يهابُ حتى يهابَ السيل ، وكان والله خيرَ ما يكون حين لا تظنُّ نفسٌ بنفس خيراً .

200 - وقال زهير بن أبي سلمي: [من الكامل المرفل]

كانوا ملوك العُرْب والعُجْم والدهرُ يَرْميني ولا أرمي ما طاش عند حفيظةٍ سهمي أو كان يعطى النَّصْفَ قلتُ له أحرزتَ قسمك فالهُ عن قسمى يا دهرُ قد أكثرتَ فجعتنا بسَرَاتِنا ووَقَرْتَ في العظم يا دهرُ ما أنصفتَ في الحكم حامى الذمار مُخَالطِ الحَرْمِ

يا مَنْ لأقوام فُجعْتُ بهم استأثر الدهر الغداة بهم لو كان لى قِرْناً أَناضِلُهُ وسلبتنا ما لستَ معقبنا أَجْلَتْ صُرُوفُكَ عن أخى ثقةٍ

••• - وقالت ليلي الأخيلية ترثى توبة بن الحمير: [من الطويل]

أُقسمتُ أبكي بعد توبةَ هالكاً وأُحْفَلُ من دارَتْ عليه الدوائرُ إذا لم تصبه في الحياةِ المعايرُ فلا بدًّ يوماً أن يُرى وهو صابرُ

لعمركَ ما بالموتِ عارٌ على امرىءٍ ٢ ومن كان مما يُحْدِثُ الدهر جازعاً

**٥٥٣** البيان والتبيين ١ : ٥٤ والتعازي والمراثي : ٨٧ والكامل للمبرد : ١٤٥٦ .

**<sup>200</sup>** شرح ديوان زهير : ٣٨٥ .

٥٥٥ التعازي والمراثي : ٧٣ والكامل للمبرد : ١٤٦٠ والحماسة البصرية : ٢٢٠ وحماسة ابن الشجري : ٨٤ وحماسة الخالديين ٢ : ٣٢٦ وحماسة البحتري : ٢٧٠ والأغاني ٢١١ : ٣٣٤ والشعر والشعراء : ٣٦١ وديوان ليلي الأخيلية : ٦٤ (وفيه تخريج كثير) .

قد يختلف ضبط هذا الاسم كثيراً ، فهو في م ب : حباب .

٢ م: الفتي .

فلا الحيُّ مما يُحْدِثُ الدهر مُعْتِبٌ وكلُّ شبابٍ أو جديدٍ إلى بليً وكلُّ قَرينيْ ألفةٍ لتفرّق فلا يبعدنك الله يا توبَ هالكاً فأقسمتُ لا أنفكُ أبكيكَ ما دعت

ولا المَيْتُ إِن لَم يَصِبرِ الحَيُّ ناشرُ وكلُّ امرىء يوماً إلى الله صائرُ شتات وإنْ ضنًا وطالَ التعاشرُ أخا الحرب إذ دارَتْ عليكَ الدوائرُ على فَنَن ورقاء أو طار طائرُ

### ٥٥٦ - وقالت عَمْرَة أختُ عمرو ذي الكلب: [من البسيط]

تعلَّما أنَّ طولَ العيشِ تعذيب وأنَّ مَنْ غالبَ الأَيّامَ مغلوبُ وكلُّ حيٍّ وإن طالت سلامته طريقه في سبيلِ الشرِّ دعبوبُ أبعد عمرو وخيرُ القوم قد علموا ببطنِ شَرْيةَ يَعْوي عنده الذيبُ الطاعنُ الطعنة النجلاء يَتْبعها مُثْعَنْجِرِّ من دم الأجوافِ مسكوبُ تمشي النسورُ إليه وهي لاهية مَشْيَ العذارى عليهنَّ الجلابيبُ والمخرجُ الكاعبَ الحسناء مُذْعِنةً في السبي يَنْفَحُ من أردانِها الطيبُ فلن يَرَوْا مثلَ عمروٍ ما خَطَتْ قدمٌ وما اسْتُحِثَّتْ إلى أوطانها النيبُ بينا الفتى ناعمٌ راضِ بعيشته تاحًا له من بَوَارِ الدهرِ شؤبوبُ بينا الفتى ناعمٌ راضِ بعيشته تاحًا له من بَوَارِ الدهرِ شؤبوبُ بينا الفتى ناعمٌ راضِ بعيشته

٥٥٧ - وقال ابن سكرة الهاشمي : [من البسيط]

لا عذَّبَ الله ميتاً كان يُنعشني فقد لقيت بِضُرّي مثل ما لاقى طواه موت طوى عنى مكارمة فذقت من بعده بالموتِ ما ذاقا

ماسة البحتري : ٢٧٣ وانظر ديوان الهذليين (دار الكتب) ٣ : ١٢٦-١٢٦ (لجنوب) مع اختلاف شديد في الرواية .

٧٥٧ يتيمة الدهر ٣: ٢٥.

۱ م: تاحت.

. • • كتب إبراهيم بن هلال الصابي إلى أبي الفتح ابن العميد يعزّيه بأبيه : قد سبق في العلم ، وثبتَ في العقل –أطال الله بقاء سيدنا الاستاذ الجليل– أنَّ الله عزَّ وجلَّ جلَّتْ كبرياوُهُ ' ، وتقدست أسماؤه ، القديم بلا ابتداء ، الباقي بلا انتهاء ، لا يَشْرَكُهُ ٢ في ذلك غيره ، ولا يختصُّ به سواه ، وأنه تعالى أبدعَ المخلوقاتِ على اختلاف ذواتها ، وتباين موجوداتها ، وأعطى كلاًّ منها ما أُوجبَتِ الحكمةُ أن يُعْطَاهُ، فلا سبيلَ إلى مزيدٍ لها على حدودِهَا التي وقفتْ عندها، ولا نقصان من غاياتها التي انتهت إليها . ولهذه المخلوقات منازلُ في الأعمار لا تتعداها ، ومواقيتُ في الآجال لا تتخطاها ، فلو أمكن فيها البقاء لارتفع الحَدَثُ ولساوَى المفعولَ فاعله ، والمجبولَ جابلُه ، وسقط التفاضل بين الأَدْنَى والأشرف ، والأقوى والأضعف . فوجودُ شخصِ الإنسانِ كأنْ لم يَزَلْ مودٍ إلى عَدَم ۗ وكأنْ لم يكن . ولله عزَّ وجلَّ في ذلك منَّةً على البرِيَّةِ لا يعرفها منهم إلاَّ الفذَّ الفريد ، والشاذَّ الوحيد ، لأضعافِ عددِ عوامُّهم على خواصُّهم ، وَجُهَّالهم على علمائهم . وكُلُّهم مركبٌ من نفسٍ تسمو إلى الأرفع الأسنى ، ومن جسدٍ يُسِفُّ إلى الأَدْوَنِ الأَدني ؛ فمن غلب أخسُّ ما فيه أَشْرَفَه ، قنطَ من الموت قنوطَ الغبيّ وكَرِهَهُ كراهةَ الغِرّ ، وظنَّ أنّ الله عزُّ وجلَّ قد قطع به عِصْمَتَه ، وأزالَ معه نِعْمَتَه . ومن غلب أشرفُ ما فيه أُحسَّه أيقنَ أنَّ الله لا يعبث في خلقِهِ ، ولا يفكه ْ في نُطقه ، ولا يُخْلفُ ما وعد ، ولا يَنْكُلُ عمَّا ضمن ، وأنه عزُّ وجلُّ قد جَبَرَ مُصَابَ الميت جبرين ظاهرين يشهدُ بأحدهما العيانُ عاجلاً ، وبالآخر العقلُ آجلاً ، فالعاجلُ النسلُ ، والآجل النشر. فإن أخطأه الأولُ على عادةِ

**٨٥٥** وردت هذه الرسالة في جمهرة الاسلام – الباب السادس ، ص : ١٣١ – ١٣١ .

ا م: جبرياؤه.

۲ م: يشاركه.

٣ جمهرة: عدمه.

٤ م: يكُّفه ؛ ب: يكفر ؛ جمهرة: يلغو .

الدنيا في تلوُّنِ أحداثها وتفاضُل أرزاقها فهو حاصلٌ على الثاني لا شكَّ فيه ولا شُبْهَةَ عند كلِّ ذي لبٍّ وديانة ، ولا يعدم مزيداً ، لأنَّ حظوظَه بقدر الفائتِ من غيره . فإذا تدبر الإنسان [أمره] وجده مبنيًّا على تدريج في الزيادة ، قد لزم نطاقاً لا يَقْطَعُهُ، ومنهاجاً لا يزولُ عنه ، وصادف كلُّ منزلةٍ من منازله فوق التي أمامها ، ودون التي وراءها ، إذ كان معدوماً ثم صار موجوداً على ضروب ۖ يخرجُ فيها من واحدةٍ إلى أخرى : قد مارَ في ظهور الذكور ، وارتكض في أرحام ُ الإناث ، ثم برز إلى الهواء فَنَسَمَهُ، ووقعَ إلى الثدي فارتضعه ، ونما على الأرض فحبا ، ونهض فسعَى، ووعَى ° وعقل ورأى ، وأخذ وأعطى ، واستمر به النشوء ۚ مترقّياً من كلِّ حالِ إلى ما هو أعلى ، ومن كلِّ غايةٍ إلى ما هو أوفى ، وهو مع ذلك ٌ لا ينتقل إلى الرتبة الفاضلة إلا بمفارقة المفضولة ، ولا يصل إلى المستأنفة إلا بالانفصال عن السالفة ، حتى إذا نال الكمالَ أُطلعه الله على ضروب مواهبه لديه ، وصنوف إحسانِهِ إليه ، وأمره بأوامره ، [وزجره بزواجره ، ووعده وأوعده ، وخبره وأنذره ، ووفاه ما رزقه من أجله ]^ توفاه عند المحتوم من أجَلِه ، ثم بعثه إلى مقر بناه على إمكان البقاء والخلود ، وسقوط التكاليف والحدود ، وهناك تتناهَى النعمةُ عليه التي هو في هذا العالم مجتازٌ إليها ومتوجُّهُ نحوها في طريقِ قد أُمِرَ بلزوم جوادُّها ، ونُهِيَ عن التعسُّفِ في أغوارها ؟ لكنه ينتقل في هذه المراتب مُكْرَهاً لا طائعاً ، ومُجْبَراً لا مختاراً .

ب: مسناً .

جمهرة: وسياجاً.

جمهرة: صور.

جمهرة: بطون. جمهرة : وسمع ووعي .

ب م: البشرية .

م والجمهرة: ومع ذلك. ما بين معقفين زيادة من الجمهرة .

ب: أعوارها ؟ جمهرة : عواذلها .

فمن ذلك أنه يستقر في الرحم استقرارَ الموافقة ، ويستوطِنُ استيطانَ الملاءمة ، فلو كان [له] هناك عقلٌ مع الحسِّ لكرة النُقلة عن موضعه ، لِظِّنَّه أنه أوطأ مواضعه ، ولجهله بالأمر الذي فوقه . وهذه صورتُهُ في دنياه تريه البشريةُ أنها خيرُ مواطنه فيفارقها ضنيناً بها متأسِّفاً عليها ، وهو إذا حصل في التي بعدها حمدَ الله على ما صار إليه ، ولم يحبُّ العودَ إلى ما كان فيه ، لما أزاح الله علَّته في العقل الآمر بالخير ، الناهي عن الشر ، ولم يعوِّلْ به في كلِّ أمره عليه ، ولم يكله في جميعه إليه ، بل بعث إليه أنبياء بآيات واضحة ، وبيّنات لائحة ، فأقاموا له الدليل ، ووقفوه على سواء السبيل ، وأرشدُوهُ إلى الشرائع المنجية ، وحذَّروه من الموارد المردِية . كلَّ ذلك عنايةٌ من خالقِهِ به ، ورأفةٌ منه عليه ، وإرادةٌ للأُصلح فيه . ولا يصلحُ أن يكونَ الموتُ مبيداً له إبادةً لا رجعةَ فيها، ولا إنابةَ منها ، لأنَّ الحكيم يصيرُ حينئذ مبتورَ الحكمة ، منبتَّ العِصْمَة ، وتعود البريَّةُ إلى العَدَم عند انقراضها ، كما كانت قبل ابتدائها ، فينتقض الغرضُ في خَلَّقها ، وتفسد العلةُ في إيجادها . وهو سبحانه أعظمُ من ذلك شأناً ، وأتمُّ سلطاناً ، وأكملُ صُنعاً ، وأتقن عملاً . فالمصير إذن من هذه الدار إنما هو إلى الأُخرى التي هي أرغد وأُفسح ، وأُفضلُ وأُصلح ، وحقيقٌ على الإنسان أن يشتاقَها وينازع إليها ويستحبُّها ويثابرَ عليها ، إلاَّ مَنْ خالفَ المَّامور به ، وقارفَ المنهيُّ عنه ، وحَطَبَ على نفسه ، وحمل على ظهره ، وأسخط خالقه ، واستحق عذابه ، فلا بدُّ أن يتقاعسَ عن سوءِ المَّال ، وأن يتعجَّلَ إلى النُّكال ، ومن وراء ذلك رب يحمله على العدل ، ويقضى [فيه] بالفصل ، من القصاص الذي يظهره ، وبقدر ما احتقب من الآثام التي تدنَّسه ، فتكون عقوبتُهُ بكسب يديه ، وعاقبتُهُ بالتفضَّالِ عليه . وقد نَرَّهَ الله عن هذا المورد من أَحْسَنَ العمل ، وسلكَ الجَدَد ، وقدَّم في أولاه لآخرته ، وتزوَّدَ من عاجلته لآجلته ، وأخذ من ممرّه لمقرِّه ، واحتشد " لمقدمِهِ في سفره ، وتلك

۱ م: يظاهره.

٢ ب : بالفضل .

٣ جمهرة : واستحشد .

حال الاستاذ الرئيس أبي الفضل -نضرَ الله وجهه- فيما أرجحَ الله [من دينه] ، وصحَّحَ الله عليه ، وأجزلَ من أدبه ، وكرَّمَ من منقلبه . فإنه تعالى ذكره جعله في هذه الدنيا سيداً ، عليًّا ٢ قدره ، سامياً خطره ، بعيداً صيته ، وافياً حلمه ، ثاقباً فهمه ، غزيراً علمه ، زاخراً بحره ، فائضاً بره ، وأخرجه عنها عالماً بدناءتها ، عازفاً عن زخارفها ، صادراً عن شرورها ، صادفاً عن غرورها ، منافساً في التي بعدها ، واثقاً بجزيل حظَّه منها ، مغتبطاً بتأثل محلَّه فيها ، مشوقاً إلى ما قدَّم وجهَّز إليها . وأعطاه من سيدنا الاستاذ الجليل – أيَّده الله – خَلَفاً يسدّ مكانه ، ويشيدُ بنيانه ، ويحفظ معاليه ، ويحرسُ مساعيه . وهو حريٌّ أن يجري على تلك الشاكلة ويوفى ، ويسبقُ فيها ويجلَّى . وكان أنصرافه عنه بعد أن رأى فيه سُولَه ، وبلغ مأمولَه ، وقرَّت عينُهُ باستقلاله ووفائه ، واضطلاعه وغنائه ، وشاهد فيه المنظرَ السارّ ، وسكن منه إلى الولد البارّ . وقضى الله عزَّ وجلَّ بما هو الأَوْلَى بهما من تقدُّم الأصلِ وتأخَّرِ الفرع ، ومضيّ السلف وبقاء الخلف ، ووثقنا لذلكَ بالفوزِ العظيم فيما صار إليه ، ولهذا بالمنح الجسيم فيما حصل عليه . وتظاهرت مواهبُ الله في ذلك تظاهراً تكون به المحنةُ منحةً ، والرزيةُ عطية ، وإلى الله جارٌ اسمه الرغبةُ في أن يتغمَّدَ الثاوي بأتمِّ الرحمة والغفران ، وأطيب التحيّةِ والرضوان ، ويخير له فيما أقدمه عليه ، ويسعدُه بما أسر عَ به إليه ، ويُزْلِفَهُ مراتبَ الأعيان الأخيار ، ويبوَّئه منازلَ الصديقين الأبرار ، ويعلى شأنه من السيد القرار ، كما أعلاه في هذه الدار ، ويتولّى السيد الباقي الذي يملأ العين قُرّة ، والصدر مَسَرّة ، بامتداد البقاء ، وترادف النعماء ، ويرعاه بعينه اليقظي ، ويدافعَ عنه بيده الطُّولَى ، ولا يخليه من الصنع والتأييد ، والإنافة والمزيد، ويلهمه الصبر المؤدّي إلى الأجر ، والاحتسابَ العائد بالثواب ، بجوده ومجده ، وطَوْله وحَوْله .

ب : وصح .

٢ جمهرة: عالياً.

۲ ب: واستطلاعه.

ولم أُطِلُ هذه الإطالة –أيَّدَ الله سيدنا– إغراباً عليه بها ، ولا أنه من النفر المحتاجين إليها ، وكيف ذلك وعلمه يُوفِي عليها ، وصدره يجيش بأضعافها ، لكنني اتبعت الأمر في الذكرى وتوخيت من إيناسه الغاية القصوى ، وسلكت طريق المجتهد في تعزيته ، وذهبت مذهب المبالغ في تسليته ، وكرهت أن أكون في شيء من ذلك واقعاً دون قدرتي ، أو تاركاً شيئاً من استطاعتي . وسيدنا ولي ما يراه في التقدم بإجابتي بذكر خبره وحاله ، وأمره ونهيه ، وما وليه الله به في هذا الحادث الكارث ، والملم المؤلم ، من العمل بما يرضاه ، والتجنب لما يأباه ؛ إن شاء الله تعالى .

900 - كانت هند بنت أبي عبيدة بن عبدالله الحارثي عند عبدالله بن حسن ابن الحسن ، فلما مات أبوها جزعت عليه جزعاً شديداً ووجدت وجداً عظيماً ، فكلم عبدالله بن الحسن محمد بن بشير الخارجي أن يدخل إليها فيعزيها ويُوسِّيها عن أبيها ، فدخل معه إليها ، فلما نظر إليها صاح بأعلى صوته : [من الطويل]

قومي اضربي عينيك يا هندُ لن تَرَيْ أَبًا مثلَهُ يسمو إليه المفاخرُ وكنتِ إذا فاخرتِ أُسميتِ والداً يَزينُ كما زان اليدين الأَساورُ وقد علم الأقوامُ أنّ بناتِهِ صوادقُ إذ يندبْنَهُ وقواصِرُ

وهي أطولُ من هذا . فقامت هند فصكت وجهها وعينيها ، وصاحت بويلها وحَرَبها ، والخارجيُّ معها ، حتى لقيا جهداً . فقال له عبدالله بن الحسن : ألهذا دعوتك ويحك ؟ فقال له : أظننت أنّى أُعَزِّيها عن أبي عبيدة ؟ والله ما يسلّيني عنه

٩٥٥ الأغاني ١٦: ٧٧.

١ ب: ولا لأنه.

٢ م: أنبائه .

۲ م: واقفًا.

# أحد ولا لى عزاء عن فقده ، فكيف يُسلّبها عنه من ليس يسلوه ؟ • ٦٥ - علي بن جبلة يرثى حُميداً الطوسيُّ : [من الطويل]

تعزَّ بما عزَّيْتَ غيرك إنها سهامُ المنايا حائماتٌ وَوُقَّعُ أصبنا بيوم من حُمَيْدٍ لو انه أصابَ عروشَ الدهرِ ظَلَّتْ تَضَعْضَعُ وأُدَّبِّنَا مَا أُدَّبَ الناسَ قبلنا ولكنه لم يَنْقَ للصبرِ موضعُ أَلَم ترَ للأَيَّامِ كيف تَصَرَّفَتْ به وبه كانتْ تُذَادُ وتدفعُ وكيف التقى مثوىً من الأرضِ ضيقٌ على جَبَلِ كانت به الأرضُ تُمْنَعُ حَمامٌ رماهُ من مواضع أمنيهِ حِمامٌ كذاك الخطبُ بالخطبِ يُقْرَعُ وليس بغروٍ أن تصيبَ منيّةٌ حِمَى أختها أو أن يذلُّ الممنعُ حريع وحاميها الكميّ المشيّعُ فقد جَعَلَتْ أُوتادُهَا نتقلَّعُ نداهُ الندى وابنُ السبيل المدَفّعُ وأيقظ أجفاناً وكان لها الكرى ونامَتْ عيونٌ لم تكنْ قطُّ تهجعُ

أللدهرِ تبكي أم على الدهر تجزعُ وما صاحبُ الأيامِ إلا مُفَجّعُ هوى جبلُ الدنيا المنيعُ وغيثُها الـ وقد كانت الدنيا به مطمئنةً بكى فَقْدَهُ روحُ الحياةِ كما بكى

### ٥٦١ – أبو عطاء السندي : [من البسيط]

فاضّت دموعي على نَصْرِ وما ظَلَمَت عينٌ تفيضُ على نَصْرِ بنِ سيَّارِ

يا نَصْرُ من للقاءِ الحرب إذ لَقِحَتْ يا نَصْرُ بعدك أو للضيفِ والجارِ بالخندفيّ الذي يحمي حقيقَتَهُمْ في كلّ يوم مخوف الشرّ والعارِ

٩٣-٨١ : ١٠٨-١٠٠٧ وشعر على بن جبلة : ٨١-٩٣ .

**٥٦١** الأغاني ١٧ : ٢٥٠ والحماسة البصرية : ٢٥٢ .

١ البصرية : الشين .

والقائد الخيل قُبّاً في أُعِنَّتِها بالقَوْمِ حتى يُلَفَّ الغارُ بالغارِ من كُلِّ أبيض كالمصباحِ من مُضرِ يجلو بِسُنَّتِهِ الظلماء للساري ماض على الهولِ مقدام إذا اعترضت سُمْرُ الرِّماحِ وولَّى كُلُّ فرارٍ ابن قال قولاً وفي بالقولِ مُوعده إنَّ الكنانيُّ وافٍ غيرُ غدّارِ

٣٦٥ – قيل بينا جريرٌ جالسٌ بفناء داره بحجرٍ إذا راكبٌ قد أُقبل ، فقال له جرير : من أين أوضع الراكب ؟ قال : من البصرة . فسأله عن الخبر فأخبره بموت الفرزدق فقال : [من الكامل]

مات الفرزدقُ بعد ما جَدَّعْتُهُ ليتَ الفرزدقَ كان عاشَ قليلا

ثم سكت ساعةً فَظُنَّ أنه يقولُ شعراً ، فدمعتْ عيناه ، فقيل له : سبحان الله ، أتبكي على الفرزدق ؟ فقال : والله ما أبكي إلاّ على نفسي ، أما والله إنّ بقائي خلافه لقليل ، لانه ولله تصاول فحلان في شولٍ فمات أحدهما إلا أسرعَ لحاق الآخرِ به . وقال : [من الطويل]

فُجِعْنَا بِحَمَّالِ الدياتِ ابنِ غالب وحامي تميم كلِّها والبراجم بكيناكَ حِدْثَانَ الفراقِ وإنما بكيناكَ إذ نابَتْ أمورً العظائم فلا حَمَلَتْ بعد ابن ليلى مَهِيرة ولا مُدَّ أنساعُ المطيِّ الرواسم

٣٦٥ - كان بين سليمان بن فهد وبين أبي القاسم المغربي عداوة ، وقتل

**٥٦٢** الأغاني ٢١ : ٤١٢ وحماسة ابن الشجري : ٩٠ .

٣٦٥ الوزير المغربي: ١٥٥ (عن التذكرة) .

۱ م: کرار .

٢ الأغاني : وظننا .

٣ الأغاني : شجواً للأمور .

٤ الأغاني : شد (ومدّ : رواية) .

سليمان نفْسَهُ في نكبة ومصادرة طُلِبَ بها ، فقال المغربي يرثيه : [من الكامل المجزوء]

مَ تمرُّ بي ولها حنينُ يا ابن الكرام أرى الغما دُ لَمَا وتَسْوَدُ الدُّجُونُ وَلْهَى فتلتدمُ الرعو أترى لها بالموصل الـ خرّاء مفقودٌ دفينُ ن وباع خُلَّتَهُ القرينُ قبرٌ جفاهُ الأقربو عجباً له ضَمَّ البلا غة وهو أُخرسُ ما يُبينُ نَصَرَ المنونَ ولو يشا ۽ لما تجاسرتِ المنونُ ن لا يُجاريها يمينُ وتحكمت فيه يميا ك لردّها كيدٌ زَبُونُ لو غير كفِّكَ ساورتـــ وعزائم يعيا اللبيـ ـبُّ بها أَعَقْلٌ أَم جنونُ وهواجس كانت طلا ئعَها على الغيب الظنونُ تبكي عليك ولو تعيه ـش إذن بَكَتْ منكَ العيونُ

ثم أثارته العداوة فقال :

آهاً سليمان بن فه يد والحديث له شجون أفمالك لك مالك أم أنت موقوف رهين أم أنت منظر فأند يت لناره نِعمَ الزبونُ

عرو بن العاص تمثل: [من البسيط] ماذا رُزِئْنا به من حيَّة ذَكْرٍ نضناضة بالمنايا صِلِّ أصلالِ خرّاجةٍ من ذُرَى الأهوالِ إذ نزلت ولاَّجةٍ في ذراها غير زمَّالِ

۵٦٤ مصورة تاريخ ابن عساكر ١٣ : ٥٣٧ .

# ٥٦٥ - أعشى همدان : [من الطويل]

فإن يكُ عتَّابٌ مضَى لسبيلهِ فما مات من يَبْقَى له مثلُ خالدِ

977 – أنشدت لأبي الفضل ابن الخازن من شعراء عصرنا وكتّابه هذه الأبيات ، ثم وجدتها في أمالي أبي على القالي قال ، أنشدني إسحاق بن الجنيد قال ، أنشدني أحمد الجوهري ، ولم يذكر شاعرها ، فإمّّا وَهِمَ الراوي عن ابن الخازن أو يكون انتحلها : [مخلع البسيط]

واحَرَبًا من فراقِ قوم هُمُ المصابيحُ والحصونُ والأُمنُ والسُّكُونُ والرواسي والخفضُ والأمنُ والسُّكُونُ لم تتنكّرُ لنا الليالي حتى توقَّتُهُمُ المنونُ فكلُّ نارِ لنا قلوبٌ وكلُّ ماءٍ لنا عيونُ

### ٥٦٧ – المتنبي يرثي فاتكاً الكبير: [من الكامل]

الحزنُ يُقْلِقُ والتجمَّلُ يَرْدَعُ والدمعُ بينهما عصيٌّ طَيِّع يتنازعانِ دموعَ عينِ مُسَهَّدٍ هذا يجيء بها وهذا يرجعُ النومُ بعد أبي شجاع نافِرٌ والليل مُعْي والكواكبُ ظُلَّعُ إِنِي لأَجبنُ من فراقِ أُحبّتي وتحسُّ نفسي بالحِمامِ فأشجعُ ويزيدني غضبُ الأعادي قسوةً ويلمُّ بي عَتْبُ الصديقِ فأجْزَعُ تصفو الحياةُ لجاهلٍ أو غافلٍ عما مضى فيها وما يُتَوقَّعُ ولن يغالطُ في الحقائقِ نفسَهُ وَيَسُومُها طَلَبَ المحالِ فتطمعُ ولمنْ يغالطُ في الحقائقِ نفسَهُ ويَسُومُها طَلَبَ المحالِ فتطمعُ ولمنْ يغالطُ في الحقائقِ نفسَهُ ويَسُومُها طَلَبَ المحالِ فتطمعُ

**٥٦٥** قد مرًّ في رقم : ٣٥٥ .

٥٦٦ أمالي القالي ٢ : ٣٢٣ وحماسة الظرفاء ١ : ١٠٢ (لأبي دلف) .

٠٦٧ ديوان المتنبي : ٥٠٦ .

أين الذي الهرمان من بنيانه تتخلّف الآثارُ عن أصحابها المجد أُخْسَرُ والمكارمُ صفقةً ولقد أراكَ وما تُلِمُّ مُلِمَّةٌ ما زلتَ تدفعُ كلُّ أمرٍ فادحٍ بأبي الوحيدُ وجيشُهُ متكاثرٌ وإذا حصلت من السلاح على البكا

ما قَوْمُهُ ما يَوْمُهُ ما المصرعُ حيناً وَيُدْرِكُهَا الفَنَاءُ فتتبعُ من أن يعيش لها الكريمُ الأروعُ إِلاَّ نَفَاهَا عنكَ قلبٌ أصمعُ حتى أتى الأمرُ الذي لا يُدْفَعُ يبكى ومن شرِّ السلاح الأدْمُعُ فَحَشَاكَ رُعْتَ به وَخَدَّكَ تقرعُ

### ٥٦٨ – وله : [من الوافر]

نُعِدُّ المشرفيَّةَ والعوالي ونَرْتَبطُ السّوابقَ مُقْرَبَاتٍ نصيبُكَ في حياتِكَ من حبيب رماني الدهرُ بالأرزاءِ حتى فصرتُ إذا أصابتني سهامٌ

وتقتُلُنَا المنونُ بلا قِتال وما يُنجينَ من خَبَب الليالي ومن لم يعشق الدنيا قديماً ولكن لا سبيل إلى الوصال نصيبك في مَنَامِكَ من خيال فؤادي في غشاءٍ من نبال تكسَّرَتِ النصالُ على النصال

٥٦٩ - أبو العيزار' : [من الكامل]

يدنو وترفعه الرماحُ كأنه شِلْوٌ تَنَشَّبَ في مخالبِ ضارِ فثوى صريعاً والرماح تنوشه إن الشراة قصيرة الأعمار

۵۶۸ ديوان المتنبي : ۲۵۳–۲۵۶ .

٣٦٥ البيان والتبيين ١ : ٤٠٧ والكامل للمبرد ٣ : ٤١٢ وهما في شعرالخوارج : ١٠٧ لعبيدة بن هلال اليشكري .

١ م: وقال أبو العيزار (وتسقط قال أو تثبت على غير نظام) .

٢ م ب: وتدفعه.

# • ٧٠ - الرضي يرثي عبد العزيز بن يوسف : [من الكامل]

عِيًّا ويقدعُ منه ما لم يُقْدَعِ ما لم يُقدَعِ ما ليس يُبْلَغُ بالرماحِ الشُّرَّعِ فَعَلاتِهِ زاحِمْ بِجَدٍّ أو دَعٍ تلك الأداةُ على الكميِّ الأرْوَعِ فلأَنتَ أمضى خُطبةً في المجمعِ فلأَنتَ أمضى خُطبةً في المجمعِ

من يُشْرِقُ الخصمَ الألدَّ بريقِهِ بنوافذِ للقولِ يبلغُ وَقْعُهَا حتى يقولَ الغابطون\ وقد رأوا ويودُّ من حمل القنا لو أصبحتْ إلا تكنْ في الجمع أمضى طعنةً

### ٧٧٥ – وقال : [من الطويل]

ألا ناشِدٌ ذاك الجنابَ الممنَّعَا ومن يملأ الأيام بأساً ونائلاً أجلَّى إليه ذلك الخطبُ مُقدِماً وجازَ أضاميمَ الجيادِ مغيرةً وسُمْرَ عُقيلِ تحملُ الموت أحمراً ولم يَخْشَ من حدِّ الصوارمِ مضرباً رأى ورق البيضِ الخفافِ هشائماً هو القَدَرُ الألوى الذي يَقِصُ القنا

وَجُرْداً يُنَاقِلْنَ الوشيجَ المزعزعا وتُثنى له الأعناقُ خوفاً ومطمعا وقد كان لا يلقاهُ إلا مُرَوَّعا وحيَّيْ نزارٍ حاسرينَ وَدُرَّعا وَييضَ عُقَيْلِ تقطُرُ السمَّ مُنْقَعَا وهم يلقَ من أيدي القبائلِ مَدْفَعا وشوكَ العوالي ناصلاً وَمُنَزَّعا ويلوي من الجبّارِ جيداً وأحدعا ويلوي من الجبّارِ جيداً وأحدعا

۵۷۰ ديوان الرضي ۱ : ٦٣٢ .
 ۷۱۰ ديوان الرضى ۱ : ٦٣٥–٦٣٧ .

١ م: القائلون.

٢ من المثل : زاحمٍ بعود أو دع .

٣ الديوان : ناشداً .

٤ الديوان : وحيّ .

ه م: ثم مترعاً .

٦ الديوان: الأقوى . . . يقصف .

إلى السُّورَةِ العليا أبِّ غير أضرعا إذا ابتدرَ القومُ الرواقَ المرفّعا وراء اللثام الأرقم المتطلعا ويقعدُ إِقعاءَ ابنِ غِيلِ تسمُّعا جَمُوعٌ على الأمر الذي كان أزمعا يرادِينَ طَوْداً من عَمَايَة أَفْرَعَا فبعداً لطيب العيش بعد فراقكم ولا أسمع الداعي إليه ولا دعا ولا مرحباً بالدهر إنْ عاد مطمعا فلا دَعْدَعا للعاثرينَ ولا لعا

وأبيضَ من عُلْيا مَعَدٌّ سما بِهِ كأنك تلقى سُنَّةَ البدرِ طالعاً فإن أُلْهِبَتْ فيه الحفيظةُ خِلْتَهُ يقومُ اهتزازَ الرمحِ خَبَّتْ ۚ كُعُوبُهُ ضِمامٌ عن ٢ الهمِّ الذي باتَ ضَيْفَهُ صليبٌّ على قَرْعِ الخطوبِ كأنما ألا أسفاً للدهر إن صدًّ مؤيساً وإن عثر الأحياءِ من بعد يومِكُمْ

٧٧٥ – وقال يرثي إبراهيم بن ناصر الدولة الحسن بن حمدان وقد قتله أبو الذواد محمد بن المسيّب العقيلي : [من الكامل]

أَلقي الرماحَ ربيعةَ بنَ نزارِ أُودى الردى بقريعكِ المغوارِ غَلَبُوا على الأقدارِ والأخطارِ

وترجَّلي عن كلِّ أجردَ سابحٍ مِيْلَ الرقابِ نَواكسَ الأبصارِ ودعى الأعِنَّةَ من أكفُّكِ إنها فَقَدَت مُصَرِّفَها ليوم مُغَارِ وتجنّبي جرَّ القنا فلقد مضى عنهنَّ كبشُ الفيلقِ الجرَّارِ اليومَ صَرَّحَتِ النوائبُ كَيْدَهَا فينا وبانَ تحاملُ الأقدارِ أين الجيادُ مَلِلْنَ من طولِ السُّرى يقذفْنَ بالمُهَراتِ والأمهارِ في مَعْشَرِ غُلْبِ الرقابِ جحاجع

٧٧٠ ديوان الرضي ١ : ٤٩٠.

۱ م:حنت.

٢ م والديوان : ضموم على .

من كلِّ أروعَ طاعنِ أو ضاربِ ركبوا رماحَهمُ إلى أغراضهمْ واستنزلوا أرزاقهم بسيوفهم كانوا همُ الحيُّ اللَّقاحَ وغيرهم لا ينبذُونَ إلى الخلائفِ طاعةً عَقَدُوا لواءَهُمُ ببيضٍ أَكُفُّهم واستفظعوا خِلَعَ الملوكِ وأَيْقُنُوا كثر النصيرُ لهم فلما جاءَهُمْ هم أعجلوا داعي المنون تَعَرُّضاً أُولِيسَ يكفينا تَسَلُّطُ بأسها حتى نُسَلِّطَها على الأعمار نزلوا بقارعةٍ تَشَابَهَ عندها خُرْسٌ قد اعتنقوا الصفيحَ وطالمًا اعـ شرفاً بني حمدانَ إنّ نفوسَكم أَنِفَتْ من الموتِ الذليلِ فأشْعِرَتْ جَلَداً على وَقْعِ القنا الخطّارِ

أو واهب أو خالع أو قارِ أَمَّمَ العُلَى وَجَرَوْا بغيرِ عثارِ فَغَنُوا بغيرِ مَذَلَّةٍ وَصَغارِ ضَرَعٌ على حُكْمٍ المقاولِ جارِ بقعاقع الإيعادِ والإنذارِ كِبْراً عن العقَّادِ والأَمَّارِ أنّ اللباسَ لها ادّراعُ العاري أمرُ الرَّدى وُجدُوا بلا أنصارِ للطعن بين ذوابلٍ وشفارِ ذُلُّ العبيدِ وعزَّةُ الأحرارِ يَّنَقُوا الصفائحَ والدماءُ جوارِ من خيرِ عرقٍ ضاربٍ ونجارِ

٣٧٥ - تتابع أهلي فمات منهم أحد عشر من عصبتي وجماعة من إخواني في مدة تقاربها فرثيتهم بهذه الأبيات : [من الطويل]

يقولون صبراً عن محبتك الألى دعا بهم داعي المنون إلى القبر أبي وبنيّ ابني وَوُلدي تتابعوا سراعاً وإخواني فعزَّ بهم صبري فلو أنَّ ميتاً يرتجي منه أَوْبَةً صبرتُ ولكنْ لا إيابَ إلى الحشر وهم سلكوا نحو الردى فتتابعوا إليه كما انفضَّ الجمان من النحر

٧٧٥ انفردت م بهذه الفقرة ؛ ولعلَّ الأبيات من زيادات أحد من تملك نسخة التذكرة ، إذ هي ذات حظٌّ من الركاكة ، كما أن من حقها أن تقع في الفصل الثاني.

بحيّهمُ أخنت عليه يد الدهر ـرفيق وريحان العشا وقوى الأزر ويرنو إلينا الدهر بالنظر الشزر وتعتبر الأعداء بالعدد الدثر إلى أن أصابت عندنا سالف الوتر فلا تحبطن في لوعتى بهم أجري

إذا أنست نفسي الأسي عزّ فقدهم فقدت بهم أنس الصديق وراحة الـ غنينا زماناً في سرور وغبطة وعيش رخيٌّ غير ضَنْكِ ولا وعرِ تطالعنا الأيام لا تستطيعنا تسر الأودّا بالسلامة والغنى فما برحت زرق العيون تصيبنا إلى الله أشكو يوم أهلي ومعشري وعادية ضاقت لها ساعة الصبر فيا رب أنت العدل في ما قضيته أُسَرّ إذا نوديت حباً إليهم سرور رياض آنستْ نبأة القطر

# الفصل الثاني مراثي الأهل والإخوان

٤٧٥ – تمثّل علي كرَّمَ الله وجهه عند قبر فاطمة عليها السلام:
[من الطويل]

لكلِّ اجتماع من خليلين فُرْقَةً وكلُّ الذي دونَ المماتِ قليلُ وإنَّ افتقادي واحداً بعد واحداً دليلٌ على أن لا يدومَ خليلُ تروى لشقران السلاماني وأوّلها:

ذكرتُ أبا أروى فبتُ كأنني بردٌ الهمومِ الماضياتِ كفيلُ

٥٧٥ – وقال النابغة الذبيانيّ : [من البسيط]

حَسْبُ الخليلين نأيُ الأرضِ بينهما هذا عليها وهذا تحتها بال

٧٧٦ – وقال بعض العرب يرثي قومه : [من الطويل]

أَبَعْدَ بني عمرو على دارةِ النَّقا يُرَجَّى البنونَ أو تطيبُ الموارثُ أرى الأرضَ مذ حَلّوا ثراها بسيطةً وقد قُلِبَتْ عنها الجبالُ المواكثُ

۵۷٤ التعازي والمراثي : ٢٠٥ والبيان والتبيين ٣ : ١٨١ والحماسة البصرية : ٢٤٨ ونهاية الأرب ٥ : ١٣٩٠ وبهجة المجالس ٢ : ٣٥٩ والثاني في الكامل للمبرد : ١٣٩٠ .

**٥٧٥** التبريزي ٢ : ١٨٥ والمرزوقي : ٩٠١ وعيون الأخبار ٣ : ٦٦ وانظر رقم : ٤٩٥ .

٥٧٦ مجموعة المعاني : ١٢١ .

١ في هامش م : فاطماً بعد أحمد .

۲ م: بنون .

وفيها الغوادي والرياضُ الأثائثُ ١ وأُسْتَجْدِبُ الدارَ الخصيبةَ بعدهم لقد زَلَّ عنهنَّ النجومُ الغوائثُ لعمر الأكف الضارحات لحودَهُمْ وَطُعْمَةَ ما تبغى الخصومُ العوائثُ لقد غادروني بعدهم لُحْمَةَ العدى وأَظْلَمُ لا يأتي بصوتي غائثُ أضامُ فلا يأوي لضيميَ مانعٌ وقد كنتُ يخشاني الالدُّ المماغثُ<sup>٢</sup> وأُعطي بكفِّي للقليلِ من الأَّذي وحيداً بنفسي لا ألايم منزلاً كا اعتزلَ النسكَ النساء الطوامثُ إذا ضافني همٌّ وضقتُ بِذَرْعِهِ ظهرتُ بأَيْنَ المُصْرِخونَ المُعَاوِثُ اذا ذهبت عنه الأصولُ اللوابثُ ولا خير في فَرْعِ تجاذبُهُ الصَّبا وإن قيل أثرى أو تمتع وارثُ ورثتكم ۗ المِلْحَ الأُجاجَ على الصدى منادبُ فيها للدموع بواعثُ أَمُصْغِيَةٌ أحداثكم فأزيزها ُ فقد يمحق الهمّ الأنيس المنافثُ وأصدر حاجات عنيت بحملها لو انبعثت عنى العروقُ الفوارثُ وما كنت أرضى بالغمام لتربكم وإنِّيَ مُذْ أَمهلَتُ نفسيَ بعدكم فُواقاً لَمضعوفُ الوثيقةِ ناكثُ

٧٧٥ – وقال صخر بن عمروٍ أخو الخنساء يرثي أخاه معاوية :
 [ من الطويل]

إذا ما امرؤ أهدى لميت تحيَّة فحيّاك ربُّ الناس عنّي معاويا

٥٧٧ التبريزي ٣ : ٦٧ (والمرزوقي رقم : ٣٨٩) .

١ الأثائث : الغزيرة الوفيرة .

٢ المماغث: المصارع الشديد العلاج.

٣ م: وردتهم.

<sup>۽</sup> م: فأديرها.

كَذَبْتَ ولم أَبخلُ عليه بماليا وهوَّنَ وجدي النبي لم أقلُ له كما تركوني واحداً لا أخا ليا وذي إخوةٍ قطَّعْتُ أقرانَ بَيْنهِمْ

> ٥٧٨ – وقال آخر : [من الطويل] ومن عَجَب أَنْ بتَّ مستشعرَ الثَّرَى ولو أنني أنصفتُكَ الودَّ لم أُبِتْ

وبتُّ بما زَوَّدتَنى مُتَمَّعا خلافَكَ حتى ننطوي في الثَّرى معا

٧٧٥ – وقال آخر : [من الطويل]

رهينةِ رمس ذي ترابِ وَجَنْدَل وبقيايَ أُنّي جاهدٌ غيرُ مُوْتلي

أبعد الذي بالنعف نعف كُوَيْكِب أَذَكُّرُ بالبُقْيا على من أصابني

• ٨٥ – وقال لبيد بن ربيعةَ يرثى أخاه أَرْبَد : [من الطويل]

لعمري لئن كان المخبّر صادقاً لقد رُزِئَتْ في حادثِ الدهرِ جَعْفَرُ أَخٌ لِيَ أُمَّا كُلِّ شيء سألتُه فإن يكُ نوءٌ من سَحابِ أصابَهُ

فَيُعْطِي وأمّا كلّ شيء فيغفرُ فقد كان يَعْلُو في اللقاءِ ويظفرُ

٨١٥ - وقال دريد بن الصمّة : [من الطويل]

٧٧٥ الكامل للمبرد : ٣٣٦ وديوان المعاني ٢ : ١٧٥ والمصون : ١٨ ونهاية الأرب ٥ : ١٧٩ وزهر

٥٧٩ التبريزي ١ : ١٣٠-١٣١ ؛ ٢ : ١٧ . (والمرزوقي رقم : ٦٤ لمسور بن زياد الحارثي) والبيان والتبيين ٣ : ٢٥٨ والحماسة البصرية : ٢١٧ (لعبد الرحمن بن زيد الحارثي العدوي وهو عم المسور) وحماسة البحتري : ١٤ .

٨٠٠ التبريزي ٣ : ٤٥ (والمرزوقي رقم : ٣٦٦) وديوانه : ١٦٧ ومجموعة المعاني : ١١٧ ومنها بيتان في الزهرة ٢ : ٥٢٨ .

٨٨٥ التبريزي ٢ : ١٥٩ (والمرزوقي رقم : ٢٧٢) والبيان والتبيين ٣ : ٣٣٠ .

التبريزي : وطيب نفسي .

٢ م: أيما . . . وأيما .

تقولُ ألا تبكي أخاك وقد أرى فقلت أعبدالله أبكي أم الذي وعبد يغوث أو خليلي خالداً أبى القتل إلا آل صِمَّة إنهم يُغَارُ علينا واترينَ فيشتفى بذاك قَسَمْناً الدهر شطرين بيننا

مكانَ البكا لكنْ بنيتُ على الصبرِ له الجَدَثُ الأعلى قتيلُ أبي بكرٍ وعزَّ مصاباً حَثْوُ قبرٍ على قبرِ أَبَوْا غَيْرَهُ والقَدْرُ يجري إلى القدرِ بنا إنْ أُصبنا أو نغيرُ على وِتْرِ فما ينقضي إلا ونحن على شَطْرِ

٨٧ - وقال دريد أيضا ً: [من الطويل]

أعاذِلَتي كلُّ امرى، وابنُ أُمِّهِ أَعاذِلَ إِنَّ الرزء أَمثالُ خالدٍ أَعاذِلَ إِنَّ الرزء أَمثالُ خالدٍ دعاني أخي وبينه فما زلتُ حتى جَرَّحَنْنِي رماحُهُمْ قتالَ امرى، آسى أخاه بنفسيه قليل التشكّي للمصيباتِ حافظ

متاعٌ كوعدِ الراكبِ المتزوّدِ ولا رزءَ فيما أهلك المرءُ عن يدِ فلما دعاني لم يَجِدْني بِقُعْدُدِ وغُودِرْتُ أكبو في القَنَا المتقصِّدِ ويعلمُ أنَّ المرءَ غيرُ مخلّدِ من اليوم أعقابَ الأحاديثِ في غدِ

مهم – وقال إبراهيم بن العباس يرثي ابنه : [من الكامل المجزوء] كُنْتَ السوادَ لمقلةٍ تبكى عليكَ وناظرُ

٨٧٠ التبريزي ٢ : ١٥٦–١٥٩ (بعضها فقط) (والمرزوقي رقم : ٢٧١) والزهرة ٢ : ٥٣٩ .

همه الطرائف الأدبية : ١٩٦ (رقم : ١٥٤) والبصائر ٨ : ١٤٢ (٥٠٣) والعقد ٣ : ٢٠٧ وأخبار الزجاجي : ٣١ وحماسة الظرفاء ١ : ١٠١ (للعباس بن الأحنف) وشعر أبي نواس في التعازي والمراثي : ٨١ ومجموعة المعاني : ١١٧ وزهر الآداب : ٧٩٨ وحماسة الظرفاء ١ : ١٩ وحماسة ابن الشجري : ٩١ وديوانه ٩٥٠–٩٥٣ ؛ وقول الآخر في التبريزي ٢ : ١٨٩ (المرزوقي رقم : ٢٠٠) ومجموعة المعاني : ١١٧ والمستطرف ٢ : ٣٠٧ .

١ الحماسة : قسمنا بذاك .

٢ م: لمقلتي ؛ وفي رواية : فبكي عليك الناظر .

من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذرُ وهو مأخوذٌ من قول أبي نواس : [من الطويل]

طوى الموتُ ما بيني وبين محمد وليس لما تطوي المنيةُ ناشرُ وكنتُ عليهِ أحاذرُ وكنتُ عليهِ أحاذرُ الموتَ وَحْدَهُ فلم يبقَ لي شيءٌ عليهِ أحاذرُ

وقول الآخر : [من الطويل]

أَجاريَ ما أَزدادُ إلا صبابةً عليكَ وما تزدادُ إلا تنائيا أَجاريَ لو نفسٌ فَدَتْ نفسَ مَيِّتٍ فديتُكَ مسروراً بنفسي وماليا وقد كنتُ أرجو أن أُمَلاَّكَ حِقْبةً فحالَ قضاءِ اللهِ دونَ رجائيا إلا ليمت من شاء بَعْدَكَ إنما عليكَ من الأقدارِ كان حِذاريا

٨٤ – وقالت فاطمة بنت الأحجم : [من الكامل]

قد كنتَ لي جبلاً ألودُ بظلّهِ فتركتني أَضْحَى بأَجْرَدَ ضاحٍ قد كنتُ ذاتَ حميّةٍ ما عشتَ لي أمشي البَرَازَ وكنت أنتَ جناحي فاليومَ أَخْضَعُ للذليلِ وأَتَّقي منهُ وأدفعُ ظالمي بالراحِ وأغضُّ من بَصَري وأعلمُ أنه قد بان حدُّ فوارسي ورماحي

٥٨٥ - وقالت صفية الباهلية: [من البسيط]

كنا كَغُصنَيْنِ في جرثومةٍ سَمَقًا حيناً بأحسن ما يسمو له الشَّجَرُ

۵۸٤ التبريزي ۲ : ۱۹۰ (والمرزوقي رقم : ۳۰۸) .

التبريزي ٣ : ٧ (المرزوقي رقم : ٣٢٦) والحماسة البصرية : ٢٢٦ وعيون الأخبار ٣ : ٣٦ والتشبيهات : ٢١٥ والعقد ٣ : ٢٧٨ - ٢٧٨ .

١ م: أمشي .

حتى إذا قيل قد طالت فروعُهما أخنى على واحدى ريبُ الزمانِ وما فاذهبْ حميداً على ما كان من حدث كنّا كأنجم ليل بينها قمرٌ

وطاب فَيْتُهُمَا واستُنْظِرَ الشمرُ يُنْقي الزمانُ على شيء ولا يَذَرُ فقد ذهبت وأنت السمعُ والبصرا يجلو الدُّجَى فهوى من بيننا القمرُ

اللَّمون يحب أخاه أبا عيسى بن الرشيد حباً شديداً ويُعِدُّه للأمر بعده ، فمات في سنة تسع ومائتين ، فقال المأمون : حال القَدَرُ دونَ الوَطَر .

وصلَّى عليه ونزل في قبره وبكى ساعةً ثم مسح عينيه وتمثَّل: [من الطويل] سأبكيك ما فاضَتْ دموعي فإن تَغِضْ فحسبُكَ مني ما تجنُّ الجوانحُ كأن لم يَمُتْ حيٍّ سواكَ ولم يَقُمْ على أحدٍ إلا عليكَ النوائحُ

وهي من أبيات لأشجع السلميّ قد ذكرتُها في موضعها . ثم التفت إلى أحمد ابن أبي دواد مستنطقاً فقال : هيه يا أحمد ، فتمثّلَ بقول عبدة بن الطبيب : [من الطويل]

عليكَ سلامُ اللهِ قيسَ بنَ عاصم ورحمتُهُ ما شاء أن يترحَّما تحيةً من أُوْلَيْتَهُ منكَ نعمةً إذا زار عن شَخْطِ بلادَكَ سَلَّما

الخبر في الأغاني ١٠: ٢٠٢ وبيتا أشجع من أبيات قد مرَّت في رقم: ٥٣٧ ؛ وشعر عبدة بن الطبيب في التبريزي ٢: ١٤٥ (والمرزوقي رقم: ٢٦٣) والتشبيهات: ٣٢٣ والزهرة ٢: ٧٥٥ والحماسة البصرية: ٢٠٠ وزهر الآداب: ٩٦٥ ؛ وشعر أبي تمام في ديوانه ٤: ٣٠٥–٨٥ وحماسة ابن الشجري: ٩٣ والحماسة البصرية: ٣٣٦ وحماسة الخالديين ٢: ٣٠٥ (ثلاثة أبيات).

١ لم يرد هذا البيت عند التبريزي .

٢ الحماسة: من بينها.

٣ الأغاني : ولم تنح .

فما كان قيسٌ هُلكُهُ هلكَ واحدٍ ولكنّه بنيانُ قومٍ تهدَّما فيكى ساعةً ثم التفت إلى عمرو بن مسعدة فقال : هيه يا عمرو فقال : [من الكامل]

بَكُّوا حُذَيْفَةَ لن تُبَكُّوا مثله حتى تعودَ قبائلٌ لم تُخْلَقِ

قال : فإذا عَريبُ وجَوارٍ معها يَسْمَعْنَ ما يدورُ بينهم ، فقالت : اجعلوا لنا معكم في القول نصيباً ، فقال المأمون : قولي فربَّ صَوَابٍ منكِ كثير ، فقالت : [ من الطويل ]

كذا فليجلَّ الخَطْبُ أُو يَفْدَحِ الأَمْرُ فليس لعين لِم يَفِضْ ماوُّهَا عُذْرُ كَانَّ بني العباس يومَ وفاتِهِ نجومُ سماءٍ خرَّ من بينها البدرُ

ه الله الله الله الله الله على قبره ينظرُ إليه على قبره ينظرُ إليه ثم قال : [من السريع]

كنتَ لنا أنساً ففارقتناً فالعيشُ من بعدك مرُّ المذاق،

ثم قرَّب دابته فركب وقال : [من الطويل]

وقوفٌ على قبرٍ مقيمٍ بقفرةٍ متاعٌ قليلٌ من حبيبٍ مُفَارِقٍ

ثم قال السلام عليك ، ثم عطف دابته وقال : [من البسيط] فإنْ صبرتُ فلم أَلْفُظْكَ من شِبَع ِ وإنْ جزعتُ فَعِلْقٌ مُنْفِسٌ ذَهَبا

٨٨٥ - وقال سليمان عند موت ابنه لعمر بن عبد العزيز ورجاء بن حَيْوة :
 إني لأَجدُ في كبدي جمرةً لا يُطْفئها إلا عَبْرَة ، فقال عمر : اذكر الله يا أمير المؤمنين

۵۸۷ التعازي والمراثي : ١٤٦ والبيان والتبيين ٤ : ٥٥ والبيت الثاني في الكامل للمبرد : ١٤٠٨ . ۵۸۸ التعازي والمراثي : ١٤٤–١٤٥ والكامل للمبرد : ١٤١٧ والمستطرف ٢ : ٣٠٤ .

وعليك بالصبر. فنظر إلى رجاء بن حيوة كالمستريح إلى مشورته فقال رجاء: أَفِضْهَا يَا أُمير المؤمنين فما بذاك من بأس ، فقد دَمَعَتْ عينا رسولِ الله عَلَيْهُ على ابنه إبراهيم وقال: العين تَدْمَعُ ، والقلبُ يُوجَع ، ولا نقولُ ما يُسْخِطُ الربَّ ، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. فأرسل سليمانُ عينه فبكى حتى قَضَى أرباً ثم أقبل عليهما وقال: لو لم أَنْزِفْ هذه العبرة لانصدَعَتْ كبدي ، ثمَّ لم يبكِ بعدها.

٨٩٥ - قال أبو ذؤيب الهذلي : [من الطويل]

يقولون لي لو كان بالرمل لم يَمُتْ نُشَيْبَةُ والطرَّاقُ يَكْذِبُ قِيلُهَا ولو أنني استودَعْتُهُ الشمسَ لارتَقَتْ إليه المنايا عَيْنُها وَرَسُولُها

• ٩٥ – وقال معن بن زائدة يرثي ابن المقفّع: [من البسيط]
 كَذَبْنُكَ الودَّ لم تَقْطُرْ عليكَ دماً عيني ولم تنقطعْ نفسي من الحزَنِ

٩٩٥ - عزَّى عبدالرحمن بن أبي بكرة سليمان بن عبد الملك فقال: إنه من
 طال عمره فَقَدَ الأُحِبَّة ، ومن قَصر عمره كانت مصيبتُهُ في نفسه .

ع**٩٣** لما مات ذرّ بن عمر بن ذرّ الهمذاني ، وكان موته فجاءة ، اتاه اهل بيته يبكونه فقال : ما لكم ؟ إنّا والله ما ظُلِمنا ولا قُهِرِنا ، ولا ذُهِبَ لنا بحقّ ، ولا

٥٨٩ شرح أشعار الهذليين ١ : ١٧٤ وربيع الأبرار ٤ : ١٨٢ .

ماضرات الراغب ٤ : ٥٠٨ والتعازي والمراثي : ٦٦ والكامل للمبرد (الدالي) : ١٥١-١٥٦ والفاضل : ١٠٣ والبيان والتبيين ٣ : ١٤٥ والعقد ٣ : ٢٤٢ وابن خلكان ٣ : ٤٤٢ وحلية الأولياء ٥ : ١٠٨-١٠٩ والبصائر ٥ : ١٨٨ (رقم : ٢٢٧) ونثر الدر ٧ : ٧٤ .

أخطىء بنا ، ولا أريد غيرُنا ، وما لنا على الله مَعْتَبّ . فلما وضعه في قبره قال : رحمك الله يا بني ، والله لقد كنت بي بارًا ، ولقد كنت عليك حدبا ، وما بي إليك من وحشة ، ولا لي إلى أحد بعد الله فاقة ، ولا ذهبت لنا بعز ، ولا أبقيت علينا من ذل . ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك . يا ذر لولا هَوْلُ المطّلع وَمَحْشَرُهُ لتمنيتُ ما صرت إليه ، فليت شعري يا ذر ماذا قيل لك وماذا قلت ؟ ثم قال : اللهم إنك وعدتني الثواب بالصبر على ذر ، اللهم فعلى ذر صلواتك ورحمتك ، اللهم إني قد وهبت ما جعلت لي من أجر على ذر لذر صلواتك فلا تعرفه قبيحاً وتجاوز عنه فإنك أرحم الراحمين . اللهم وإني قد وهبت لذر إساءته إليك ، فإنك أجود مني وأكرم . فلما ذهب لينصرف قال : يا ذر قد انصرفنا وتركناك ، ولو أقمنا ما نفعناك .

عوم - وقال شاعر : [من الطويل]

إذا ما دعوتُ الصبرَ بَعْدَكَ والبكا فإن ينقطعْ منكَ الرجاءِ فإنه

• • وقال هشام أخو ذي الرمّة : [من الطويل]

تعزّيت عن أوفى بِغَيْلاَنَ بعده نعى الركب أوفى حين آبَت ركابهم نعوا باسلَ الأفعالِ لا يخلفونه فلم يُنْسنى أوفى المصيبات بعده

أجاب البكا طوعاً ولم يجب الصبرُ سيبقَى عليكَ الحزنُ ما بقيَ الدهرُ

عزاء وجفنُ العينِ ملآنُ مُتْرَعُ لعمري لقد جاءوا بشرِّ فأوجعوا تكاد الجبالُ الشمُّ منه تَصَدَّعُ ولكنَّ نكء القرحِ بالقرحِ أوجعُ

۱۲۰ التبريزي ۲ : ۱۸۰ (والمرزوقي رقم : ۳۰۳) والكامل للمبرد : ۳٤۰ وحماسة ابن الشجري :
 ۹۶ والحماسة البصرية : ۲۷۰ (للعباس بن الأحنف) والمستطرف ۲ : ۳۰۳ .

١٤٧ : ٣ : ١٤٧ (والمرزوقي رقم : ٢٦٤) والتعازي والمراثي : ٨٩ وعيون الأخبار ٣ : ٦٧ والبيان والتبيين ٢ : ١٩٢ (بيتان فقط) وكذلك في الزهرة ٢ : ٥٥٠ .

٥٩٦ - وقال حريث بن زيد الخيل: [من الطويل]

ألا بَكَرَ الناعي بأوس بن خالد للخي الشُّنُّوةِ الغبراءِ والزمن المحل فلا تجزعي يا أُمَّ أوس فإنه تصيبُ المنايا كلَّ حافٍ وذي نعل ولولا الأُسَى ما عشت في الناس ساعةً ولكن إذا ما شئتُ جاوبني مثلي

والبيت الأخير يروى للشمردل بن شريك .

٩٧٥ - ومثله لنهشل بن حَريٌ : [من الطويل]

أغرّ كمصباح الدجنة يتقى قذى الزاد حتى تُستفادَ أطايبُه وهوَّنَ وَجَّدِي عن خليليَ أنه إذا شئتُ لاقيتُ امرءًا مات صاحبُهُ أخٌ ماجدٌ لم يخزني يومَ مَشْهَدِ كَمَا سيفُ عمرو لم تَخُنَّهُ مضاربُهُ

٩٨ - وروي ' أنَّ الاسكندرَ كتب إلى أمه قبل وفاته بقليل : إذا وصل إليكِ كتابي هذا فاجمعي أهلَ بلدك ، وأعَدِّي لهم طعاماً ، ووكِّلي بالأبواب من يمنعُ من أصابتُهُ مصيبةٌ في أب أو أمِّ أو أخرٍ أو أُحتٍ أو ابن أو أهل أو حبيب أو صديق من حضور ذلك الطعام ، ولا يَحْضُرنَهُ إلا من لم يُصبَ بمصيبة قط في أحد . فلما ورد الكتاب عليها أمرت بالطعام فاصطنع ، ووكلت ٌ بالأبواب قوماً لا يأذنون لأحد إلا بعد أن يسألوه عن مصابه في أهله وناسه ، فصدر الناسُ ولم

٩٩٦ التبريزي ٢ : ١٦٦ (والمرزوقي رقم : ٢٧٦) والأغاني ١٧ : ١٩٥ .

التبريزي ٢ : ١٧٥ (والمرزوقي رقم : ٢٨٧) والبيت الأخير في عيون الأخبار ٣ : ٥٨ والثاني في الكامل: ١٣٩٢.

٩٩٨ يقُول المبشر بن فاتك (مختار الحكم : ٢٣٩) إنَّ كتاب الاسكندر إلى أمه طويل ؛ وفاتحته : «من العبد بن العبد الاسكندر رفيق أهل الأرض بجسده قليلاً ، ومجاور أهل الآخرة بروحه طويلاً إلى أمه روفيا الصفية الحبيبة . . .» وانظر ص : ٢٤٢ ومحاضرات الراغب ٤ : ٥١٢ والمستطرف ٢: ٣٠٤ وانظر آراب الفلاسفة: ٩١.

۱ م: ويروى .

٧ م: وأمرت.

يبقَ أحد . فلما رأت ذلك تعزُّتْ وصبرت وأيقنت بالحال وقالت : إنَّ الاسكندرَ عزَّاني عن نفسه .

٩٩٥ – لما مات العباس بن المأمون جزع عليه المعتصم جزعاً شديداً وامتنع من الطعام ، وأمر أن لا يُحْجَبَ عنه أحدٌ للتعزية . فدخل أعرابي في غمار الناس فأنشده : [من الكامل]

اصبر نكن لك تابعين وإنما صَبْرُ الجميع بحسن صبرِ الراسِ خيرٌ من العباسِ أجرُك بعده والله خيرٌ منك للعباسِ فتسلى ودعا بالطعام .

كذا وجدتُ الخبر وأظنّه سهواً ، فإنّ العباسَ مات في حبس المعتصم ، فكيف يجزع عليه هذا الجزع وهو كان المتّهمَ بقتله ، وخبره حيث أرادَ الفتك بالمعتصم ومواطأة عُجَيفٍ عليه مشهور ، وأظنّه العبّاس بن الفضل بن الربيع ، والمعزّى به أبوه .

• • ٦ - وقال البراء بن ربعي : [من الطويل]

أَبَعْدَ بني أمّي الذين تتابعوا أُرجِّي الحياة أَم من الموتِ أَجْزَعُ ثمانيةٌ كانوا ذوابة قومهم بهم كنتُ أُعْطَى ما أَشاءُ وأَمْنَعُ أُمانيةٌ كانوا ذوابة ورئِئتُهُمْ وما الكفُّ إلا إصبعٌ ثم إصبعُ أُولئك إخوانُ الصفاءِ رُزِئتُهُمْ

<sup>•</sup> ٦٠ التبريزي ٢ : ١٦٧ (والمرزوقي رقم : ٢٧٧) والبراء بن ربعي الفقعسي : وردت كنيته لدى التبريزي «أبو الحبال» وقال أبو هلال : أبو حبال هكذا رويناه في الأصل وهو تصحيف وإنما هو أبو الحناك .

١ قد تقرأ في م : بالمآل .

## ٣٠١ - وقال الغَطَمَّشُ الضبيّ : [من الطويل]

إلى الله أشكو لا إلى الناس أنني أرى الأرض تَبْقَى والأخَّلاءِ تَذْهَبُ أَخِلاَّي لو غيرُ الحِمام أصابكم عَتبتُ ولكنْ ما على الدهرِ مَعْتَبُ

٣٠٢ - وقال أرطأة بن سُهَيَّةَ المرّي : [من الطويل]

هل آنت ابنَ ليلي إن نظرتُكَ رائحٌ مع الركبِ أَمْ غادٍ غداةً غدٍ معي وقفتُ على قبرِ ابن ليلي فلم يكن وقوفي عليه غيرَ مبكيٌّ وَمَجْزَعٍ

عن الدهرِ فاصفح إنه غير منته الله وفي غيرِ من قد وارَتِ الأرض فاطمع

٣٠٣ - وقال آخر: [من الطويل]

عجبتُ لصبري بعدَهُ وهو ميّت وكنتُ له أبكى دماً وهو غائبُ على أنها الأيامُ قد صِرْنَ كلُّها عجائبَ حتى ليسَ فيها عجائبُ

**١٠٤** – وقال رجل ً يرثي أباه : [من الطويل]

تحلُّ رزيّاتٌ وتغزو مصائبٌ ولا مثل ما أَنْحَتْ علينا يدُ الدهرِ لقد عركتنا للزمانِ مُلِمَّةٌ أَذَمَّتْ بمحمودِ الجَلاَدَةِ والصبرِ

٦٠١ التبريزي ٢ : ١٨٣ (والمرزوقي رقم : ٢٩٩) وحماسة الخالديين ٢ : ٣٣٣ والحماسة البصرية: ٢٦٨ والمستطرف ٢ : ٣٠٦ .

٣٠٠ التبريزي ٢ : ١٨٧ (والمرزوقي رقم : ٣٠٠) والتعازي والمراثي : ١٣٩ وتعازي المداثني : ٣٥ والبصائر ٤ : ٢١١ (رقم : ٧٧١) وأخبار أبي تمَّام للصولي : ٢٥٦–٢٥٦ والأغاني ١٣ : ٣٩ ومجموعة المعاني : ١١٧ ومنها بيتان في الزهرة ٢ : ٥٤٢ .

٦٠٣ المستطرف ٢: ٣٠٨.

١ الحماسة : معتب .

۲ م: آخر.

٢٠٥ - لما أتى معاوية موتُ عتبة أخيه تمثّل: [من الطويل]
 إذا سار من خلف امرى، وأمامَهُ وأوحِشَ من أصحابِهِ فهو سائرُ فلما أتاه موت زيادٍ تمثل: [من الطويل]

وأَفْرِدْتَ سهماً في الكنانةِ واحداً سَيُرْمَى به أو يكسرُ السهمَ كاسرُ اللهم كاسرُ اللهم كاسرُ اللهم عند قبر عبدالرحمن بن أبي بكرٍ بقول متمم بن نويرة: [من الطويل]

وكنَّا كندمانَيْ جذيمةَ حِقْبَةً من الدهرِ حتى قيل لن يتصدّعا وَعِشْنَا بخيرٍ في الحياةِ وقبلنا أصابَ المنايا رَهْطَ كسرى وَتُبّعا فلمّا تَفَرَّقْنَا كأني ومالكاً لطولِ اجتماع لم نَبِتْ ليلةً معا

٣٠٧ - وروي أن متمماً صلَّى مع أبي بكر رضي الله عنه الفجر في عقب قتل أخيه ، فلما صلَّى أبو بكرٍ قام متمم بحذائه فاتكا على سِيَةِ قَوْسِه ثم قال :
 [من الكامل]

نعمَ القتيلُ إذا الرياحُ تناوَحَتْ خلفَ البيوتِ قتلتَ يا ابنَ الأزورِ أَدَعَوْتَهُ بالله ثم غَدرته لو هُوْ دعاكَ بذمةٍ لم يَغْدِرِ كان خالد بن الوليد أمر ضرار بن الأزور بقتله ، في خبر طويل وأوماً متممّ إلى أبي بكرٍ فقال أبو بكر : والله ما دعوتُهُ ولا غَدَرْتُهُ . ثم أتمَّ شعره فقال : [من الكامل]

التعازي والمراثي : ٥٦ (ونعي إليه زياد وسعيد بن العاص وعبدالله بن عامر) والكامل للمبرد (الدالي) : ١٣٨٧ وحماسة الظرفاء ١ : ٩٩ والثاني في عيون الأخبار ٣ : ٦١ .

٣٠٦ التعازي والمراثي : ١٤٧ ومعجم المرزباني : ٤٣٣-٤٣٣ وأبيات متمم من قصيدة مفضلية .

٣٠٧ التعازي والمراثي : ٢٠-٢١ والكامل للمبرد : ١٤٤٦ والتبريزي (في الشرح) ٢ : ١٥٠ والزهرة ٢ : ٥٣٩ .

لا يُمْسِكُ الفحشاء تحتَ ثيابِهِ حُلْقٌ شمائلُهُ عفيفُ المُتزرِ ولنعمَ حَشْوُ الدرع كنتَ وحاسراً ولنعمَ مأوى الطارقِ المتنوّرِ

ثم بكى وانحطَّ على سية قوسه ، وكان أعور دميماً ، فما زال يبكي حتى دمعت عينه العوراء ، فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : لوددت أني أشعر فكنت أرثي أخي زيداً مثلما رثيت به أخاك مالكاً . فقال : يا أبا حفص ، والله لو علمتُ أنّ أخي صار بحيثُ صار أخوك ما رثيته . فقال عمر : ما عزَّاني أحدٌ عن أخي بمثل تعزيته . وجاء في لفظ آخر : إن أخي قتل في عميته .

وروي أنّ متمماً رثى زيداً أخا عمر فلم يُجِدْ ، فقال له عمر : لم ترشِ زيداً كما رثيتَ مالكاً فقال : إنه والله ليحركني لمالك ما لا يحركني لزيد .

### ٣٠٨ - وقال متمم يرثي مالكاً أيضاً : [من الطويل]

جميلُ المحيًّا ضاحكٌ عندَ ضَيْفِهِ أَغَرُّ جميعُ الرأي مُشْتَرَكُ الرَّحل وقورٌ إذا القومُ الكرامُ تقاولوا فَحُلَّتْ حُبَاهُمْ واستُطيروا من الجهل وكنتَ إلى نفسي أشدَّ حلاوةً من الماء بالماذيّ من عَسَلِ النحل وكلّ فتى في الناسِ بعد ابن أمه كساقطةٍ إحدى يديه من الخبل وبعضُ الرجالِ نخلةً لا جنى لها ولا ظلَّ إلا أن تُعَدَّ من النخل

٦٠٩ - وقال لبيد بن ربيعة يرثي أخاه أربد وأحرقته صاعقة ، وخبره في موضع آخر : [من المنسرح]

١٤٤٨ الكامل للمبرد (الدالي) : ١٤٤٨ وحماسة الخالديين ٢ : ٣٤٩ والبيتان الأخيران في معجم المرزباني : ٣٤٣ وانظر مالك ومتمم : ١٣٢ .

٣٠٩ الديوان : ١٥٨ والكامل للمبرد (الدالي) : ١٣٩٤ وسيرة ابن هشام ٤ : ٥٦٩ ومحاضرات الراغب ٤ : ٥٦١ .

أخشى على أربدَ الحتوف ولا أرهبُ نَوْء السِّماكِ والأُسَدِ فجُّعني البرقُ والصواعقُ بال مفارس يومَ الكريهةِ النجدِ يا عينُ هلاً بكيتِ أربدَ إذ قمنا وقام العدوّ في كُبَدِ ما إن تُعَرّي المنونُ من أحدٍ لا والد مشفق ولا ولد • ٧٦ - وقال أيضاً : [من الكامل]

يا أربدَ الخيرِ الكريمَ جدودُهُ غادرتني أمشي بقرنٍ أعضب فقدانُ كلِّ أخ كضوءِ الكوكبِ إنّ الرزيةَ لا رزيةَ مثلها

711 – وقال رجل من قريش تتابع له بنون : [من الطويل]

لقد شمت الأعدا؛ بي وتغيرت عيون أراها بعد موت أبي عمرو تجرا على الدهرُ لما فقدتُهُ ولو كان حياً لاجترأتُ على الدهرِ فلما توفَّى شطرَهُ مالَ في شطري وقاسمنی دهري بنیٌ مُشَاطراً

٣١٢ – وقال أبو ذؤيب الهذلي يرثي بنيه وتتابعوا : [من الكامل]

بعدَ الرقادِ وعبرةً ما تقلعُ

أُمِنَ المنونِ وَرَيْبِها تَتَوَجَّعُ والدهرُ ليس بِمُعْتِب من يَجْزَعُ قالت أمامةُ ما لجسمِكَ شاحباً منذ ابتدلت ومثلُ مالِكَ يَنْفَعُ أم ما لجسمك لا يلائمُ مضجعاً إلا أقضَّ عليكَ ذاك المضجعُ فأجبتُها اما لجسمي إنه أوْدَى بنيٌّ من البلادِ فودَّعوا أُودَى بنيَّ وأعقبوني حسرةً

الديوان : ١٥٤ والكامل للمبرد (الدالي) : ١٣٩٤ والأغاني ١٧ : ٢٢ ومجموعة المعاني : ١١٧ والبيت الأول في الحماسة البصرية : ٢٦١ .

البيت الأخير مع أبيات أخرى عند التبريزي للعتبي ٣ : ٥٦ وستأتي (رقم : ٦٦٦) وانظر الكامل للمبرد: ١٣٩٧.

٣١٢ شرح أشعار الهذليين ١:٤-١٠.

فالعينُ بعدهمُ كأنَّ حداقها سَبَقُوا هويَّ وأعنقوا لهواهم وإذا المنيةُ أنشَبَتْ أظفارَهَا وتجلّدي للشامتين أريهمُ

سُمِلَتْ بشوكِ فهي عُورٌ تدمعُ فَتُخُرِّمُوا ولكلِّ جنبٍ مَصْرَعُ أَلفَيْتَ كلَّ تميمةٍ لا تنفعُ أَن لريبِ الدهرِ لا أتضعضعُ

النغر ، وبعث إليه رجل ببردتين فلبسهما الفتى وركب فرساً ، فمرّ بامرأةٍ من النغر ، وبعث إليه رجل ببردتين فلبسهما الفتى وركب فرساً ، فمرّ بامرأةٍ من العرب فقالت : ما رأيت كاليوم قط ولل ولا بردتين ولا فرساً ، فعثرت به الفرس فاندق عنق الفرس وعنق سالم وانشقت البردتان ، فقال زهير يرثي ابنه سالماً : [من الطويل]

رأت رجلاً لاقى من العيش غبطة سلامة أعوام له وغنائم فأصبح مَحْبُوراً يُنَظِّرُ حَوْلَهُ بمغْبَطَةٍ لو أَنَّ ذلك دائم وعندي من الأيام ما ليس عنده فقلت تعلَّمْ إنما أنت حالمُ لعلكِ يوماً أن تراعَيْ بفاجع كا راعني يومَ النَّساءةِ سالمُ

٢١٤ – وقالت ليلي الأخيلية : [من الطويل]

آليتُ أبكي بعد توبةً هالكاً وأحفلُ من دارَتْ عليه الدوائرُ

٦١٥ - وقالت امرأة ترثي زوجها ولم يكن دخل بها: [من المنسرح]
 أبكيك لا للنعيم والأنس بل للمعالي والرمح والفرس

۳۱۳ شرح دیوان زهیر : ۳٤۰–۳٤۱ .

٣١٤ قد مرَّ هذا في رقم : ٥٥٥ وقد سقط من م كما سقطت مقدمة القطعة التالية ، وأصبح بذلك أن ليلى الأخيلية هي التي تقول : «أبكيك لا للنعيم والأنس . . .» وهذا غير صحيح .

الكامل للمبرد: ١٤٦٤ ومنها بيتان في محاضرات الراغب ٤: ٥٣٠ وكذلك في البيان والتبيين
 ٢٠٢ وانظر الحيوان ٣: ٨٩ والعقد ٣: ٢٧٧ .

أبكى على فارس فجعتُ به أرملني قبلَ ليلةِ العُرُس خانَّتُهُ قُوَّادُهُ مع الحرسِ يا فارساً بالعراءِ مُطَّرَحاً من لليتامَى إذا همُ شغبوا وكلِّ عانٍ وكلِّ مُحْتَبَسِ أمَّنْ لبرٍّ أمَّنْ لفائدةٍ أُمَّن لذكر الإله في الغلس

٣١٦ – وقالت الذلفاء بنت الأبيض ترثي زوجها وابنَ عمها نجدة : [من البسيط]

ولا سَلَوْتُكَ عن صبرٍ ولا جَلَدِ من الدموع ولا عَوْناً على الكمد فقلتُ للعين ِجُودِي من دم الكبدِ حتى بقيتُ بلا رُوحٍ ولا جَسَدِ

فلم أزل بدمي أبكيك جاهدةً ٣١٧- وقالت أيضاً ترثيه : [من الطويل]

يا قبرَ نجدةً لم أهجركَ مَقْلِيَةً

لكن بكيتُكَ حتى لم أَجدٌ مَدَداً

وأيأستنبي جفوني من مَدَامِعِها

سئمتُ حياتي يومَ فارقتُ نجدةً ورحتُ وماءُ العين ينهلُ هامِلُهُ ولم أرَ مثلَ الموتِ للنفسِ راحةً يُعَاجِلُهَا من بَعْدِهِ أو تُعَاجِلُهُ

٣١٨ – وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ترثي زوجها عبدالله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما : [من الطويل]

أكرٌّ وأحمى في الهياج وأصبرا إلى الموت حتى يتركَ الجَوْنَ أشقرا

آليتُ لا تنفكُّ عيني حزينةً عليكَ ولا ينفكُّ جلديَ أغبرا فلله عينا من رأى مثلَهُ فتيَّ إذا أشرعت فيه الأسيَّةُ خاصَها

٣١٨ الخبر بطوله في الأغاني ١٨ : ١٠–١٦ وانظر الشعر في التبريزي ٣ : ٧٠–٧١ (والمرزوقي رقم : ٣٩٣) والحماسة البصرية : ٢٠٢ وعيون الأخبار ٢ : ١١٤ ونثر الدر ٤ : ٩٨ .

وكان عبدالله بن أبي بكر يجد بعاتكة وجداً شديداً ، فاجتاز به أبوه راجعاً من الجمعة وعبدالله يناغيها ، فقال : يا عبدالله أجمعت ؟ قال : أوصلًى الناس؟ قال : نعم ؛ وقد كانت شغلته عن سوق وتجارة كان فيها ، فقال له أبو بكر : قد شغلتك عاتكة عن المعاش والتجارة ، وقد ألهتك عن فرائض الله ، طلّقها ، فطلّقها تطليقة ، وتحوّلت إلى ناحية الدار ، فبينا أبو بكرٍ يصلّي على سطحٍ له في الليل إذ سمعه وهو يقول : [من الطويل]

أُعاتكَ لا أنساكِ ما ذرَّ شارقٌ وما ناحَ قمريُّ الحمامِ المطوَّقُ لما خُلُقٌ جَزْلٌ ورأيٌ ومَنْصِبٌ وَخَلْقٌ سَوِيٌّ في حياءٍ وَمَصْدَقُ فلم أَرَ مثلى طلَّقَ اليومَ مثلَها ولا مثلها في غير شيءٍ تُطلَّقُ

فرقً له أبو بكر وقال : يا عبدالله راجع عاتكة ، فقال : أشهدك أني قد راجعتها . وأشرف على غلام له يقال له أيمن فقال : يا أيمن أنت حرِّ لوجهِ الله ، أشهدك أنّي قد راجعت عاتكة . ثم خرج يجري إليها وأعطاها حديقةً حين راجعها على أن لا تتزوّج بعده .

فلما قُتِلَ عبدُالله من السَّهم الذي أصابه بالطائف خطبها عمر بن الخطّاب فذكرت له أُمْرَ الحديقةِ فاستفتى لها عليَّ بن أبي طالب فقال : ردِّي الحديقةَ على أهله وتزوِّجي ، ففعلت . ودعا عمر رضي الله عنه جماعةً من أصحاب النبي عليه السلام فيهم عليّ بن أبي طالب ، فقال له عليّ : إنّ لي إلى عاتكة حاجةً أريدُ أن أذكرَها إياها ، فقلْ لها تستتر حتى أكلّمها . فقال لها عمر : استتري يا عاتكة فإنّ ابن أبي طالب يريدُ أن يكلّمك ، فأخذت مِرْطَها فلم يظهر منها إلا ما بدا من براجمها ، فقال يا عاتكة : [من الطويل]

فأقسمتُ لا تنفكُ عيني سخينةً عليكَ ولا ينفكُ جلديَ أصفرا

فقال له : يرحمكَ الله ، وما أردت إلى هذا ؟ فقال على : وما أرادت إلى أن

تقولَ ما لا تفعل ، وقد قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ كَبُرَ مَقْتاً عندَ اللهِ أَنْ تقولوا ما لا تفعلون﴾ (الصف : ٣) هذا شيءٌ كان في نفسي أحببتُ أن يخرجَ ، فقال عمر : ما حَسَّنَ الله فهو حَسَنٌ .

ولما قتل عنها عمر تزوجت الزبيرَ بن العوّام ، فلما قتل تزوجت بعده الحسينَ ابن علي ، فكانت أوَّلَ من رفعَ خدَّه من التراب يومَ قُتِلَ . وتأَيَّمَتْ بعده فخطبها مروان بن الحكم فقالت : ما كنت لأتخذَ حمواً بعد رسول الله عَلَيْقَة . ولها في كلّ واحدٍ من أزواجها مراث مشهورة .

ولما قتل عنها الزبير خطبها عليّ عليه السلام فقالت : إني لأضنّ بك يا ابن عمّ رسول الله عن القتل . وكان عبدالله بن عمر يقول من أراد الشهادة فليتزوّج عاتكة .

919 - كاتب: ولكنّه أمر الله الذي لا مَدْفَعَ له ، وحكمُهُ الذي لا حَيْفَ فيه ، وقَدَرُهُ الذي سوَّى فيه بين عباده ، فليس للساخطِ فيه عُتْبَى ، ولا للراضي منه مَنْجىً ، وليس إلا الانقياد فيه لنازلِ القضاء . جعلك الله ممَّن يتلقَّى أَمْرهُ بالقبولِ ، وأقدارَهُ بالتسليم ، وأصحبَك في هذه الحال وفي كلِّ حال التوفيقَ والتسديدَ حتى تجوزَ في المحنةِ ثوابَ الصابرين ، وفي النعمة مزيدَ الشاكرين .

نياه وأعقبه من الله من فراقه عظيمَ الثواب ، وأعقبه من دنياه حسن المآب .

١٢١ – لما قُتِلَ ابراهيم بن عبدالله بن الحسن وحُمِلَ رأسهُ إلى المنصور ، أنفذه المنصورُ مع الربيع إلى أبيه وعَمَّيْهِ إدريس ومحمد ، وكانوا في حبسه ، فوضعه

٩٢١ قارن بما ورد في نثر الدر ١ : ٣٩٠-٣٩٦ وفيه البيت ؛ والخبر هنا مقارب كثيراً لما في زهر الآداب : ٨٣-٨٨ .

١ آخر : سقطت من م واتصل النصّ بما قبله .

بين أيديهم ، وكان أبوه عبدالله قائماً يصلَّى ، فقال له محمد : أُوجِزْ في صلاتك ، فأوجزَ وسلَّمَ وأخذ الرأسَ فوضعه في حِجْرِهِ وقال : أهلاً وسهلاً يا أبا القاسم ، والله لقد كنتَ من الذين قال الله فيهم ﴿ الذينَ يُوفُونَ بِعِهِدِ اللهِ ولا ينقضون الميثاق ، والذين يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به أَن يُوصَلَ ﴾ (الرعد : ٢٠-٢١) ثمَّ قبَّلَه وأنشد: [من الطويل]

فتى كان يحميهِ من العارِ سَيْفُهُ ويكفيه سوءَاتِ الأمورِ اجتنابها

ثم قال للربيع : قل لصاحبك القد مضى من بؤسنا أيام ، ومن نعيمك أيام ، والملتقَى بين يدي الله في غدٍ ، فما رؤي في المنصورِ انكسارٌ \* مثل ذلك اليوم .

### ٣٢٢ - لأمَّ مَعدان الأنصارية : [من البسيط]

زوٌّ المنون ولم يجمعُهمُ بلدُ حتى إذا بَلَغَتْ أَظماؤُهُمْ وردوا إذا القَعَادِدُ عن أَمثالِهَا قَعَدُوا طاء الجزيل إذا لم يُعْطِهِ أحدُ

لا يُبْعِدِ اللهُ فتياناً رُزئتُهُمُ بانوا لوقْتِ مناياهم فقد بعدوا أُضحَتْ قبورُهمُ شتّى ويجمعهمْ ميتٌ بمصرٍ وميتٌ بالعراقِ ومي ت ت بالحجازِ منايا بينهم بِدَدُ رَعَوْا من المجدِ أكنافًا إلى أَجَلِ كانت لهم هممٌ فَرُقْنَ بينهمُ فعلُ الجميل وتفريجُ الجليل وإعـ

٣٢٣ -- وقال الأصمعي : دُفِعْتُ يوماً في تلمّسي بالبادية إلى وادٍ خلاءٍ لا

٣٢٣ زهر الآداب: ٩٦٥ (لامرأة من العرب ويقال انها امرأة العباس عم النبي (ص) ترثي بنيها) .

قل لصاحبك: سقطت من م.

م: فما رؤي المنصور أشد انكساراً .

م : وقالت أمّ .

م : رز*و* .

أنيسَ به إلا بيت معتنزٌ ، بفنائِهِ أعنز ، وقد ظمئتُ فيمَّمْتُهُ فسلَّمتُ فإذا عجوز قد برزت كأنَّها نعامة راخم ، فقلت : هل من ماءٍ ؟ فقالت : أو لبن ؟ فقلت : ما كانتْ بغيتي إلا الماء فإذا يَسَّرَ اللهُ اللبنَ فإني إليه فقير . فقامتْ إلى قَعْبِ فأفرغتْ فيه ماء ونظُّفَتْه وغسلته ، ثم جاءت إلى الأعنز فتغبَّرَتْهُنَّ حتى احتلبتْ قرابَ مِل، القعبِ ثم أفرغت عليه ماء حتى رَغَا وَطَفَتْ ثُمَالَتُهُ كأنها غمامةٌ بيضاء ، ثم ناولتني إياه فشربتُ حتى تحببتُ ريًّا واطمأننت فقلت : إني أراكِ معتنزةً في هذا الوادي الموحش ، والحِلَّةُ منكِ قريب ، فلو انضممت إلى خبائهم فأنستِ بهم ، قالت : يا ابن أخي ، إني لآنسُ بالوحشةِ وأستريحُ إلى الوحدة ، ويطمئنٌ قلبي إلى هذا الوادي الموحش ، فأتذكر من عهدت ، فكأني أخاطب أعيانهم ، وأتراءى أشباحَهم ، وتتخيّل إليَّ أنديةُ رجالهم ، وملاعبُ ولدانهم ، وَمُندَّى أموالهم . والله يا ابن أخي لقد رأيتُ هذا الوادي بشع اللديدين بأهل أدواح وقباب ، ونَعَمَمِ كالهضاب ، وخيل كالذئاب ، وفتيانٍ كالرماح ، يبارون الرياح ، ويحمون الصباح، فأحال عليهم الجلاء قماً بِغَرْفَةٍ ، فأصبحت الآثارُ دارسةً ، والمحالُّ طامسةً ، وكذلك سيرة الدهر في من وثق به . ثم قالت : ارم بعينيك في هذا الملأ المتباطن ، فنظرت فإذا قبور نحو من أربعين أو خمسين ؛ فقالت : أترى تلك الأجداث ؟ قلت : نعم . قالت : ما انطوت إلا على أخ ٍ أو ابن أخ أو عمٍّ أو ابن عمٌّ، فأصبحوا قد ألمأت عليهم الأرض ، وأنا أنتظر ما غالهم . انصرف راشداً يرحمك الله .

الغريب: - المعتنز: المنفرد، والراخم: التي تحضن بيضها، وتغبرتهن: احتلبت الغبر وهو بقية اللبن في الضرع وجمعه أغبار، وقراب وقريب واحد مثل كُبار وكبير، والثمالة: الرغوة، وتحببت: امتلأت، والمندّى: المكان الذي يندّى فيه المال، وبشع: ملآن، واللديدان: الجانبان، وقماً: كُنْساً، والقمامة: الكناسة والمِقَمَّةُ: المكنسة، والغَرْفَةُ: الواحدة من الغرف وهو ضرب من الشجر، والمتباطن: المتطامن، وألمأت عليهم: احتوت عليهم، وتلمأت عليه

الأرض استوت عليه ووارته .

خ ٢٢٤ - دخل قوم على سليمان بن علي يُعزُّونَهُ بمصيبةٍ نالَتْهُ فكثر كلامهم فقال سليمان : إنما أموالنا وأنفسنا من مواهب الله الحسنة وعواريه الجميلة ، نُمتَّع بما أمتع منها في سرور وغبطة ، ونُسْلَبُ ما سلب منها بأجرٍ وحسبة ، فمن غلب جَزَعُهُ صَبْرَهُ حُبط أَجْرُهُ .

٦٢٥ – قال عبدالله بن يعقوب بن داود : جاءنا سفيان بن عيينة يعزّي أبي
 عن عمّي فقال : [من البسيط]

كيف أعزيك والأحداث مقبلة فيها لكل امرى، في نفسه شُغُلُ فقال له أبي: يُعَزّى من بلغتِ النَّوْبَةُ إليه وأنشد: [من الطويل]

وما أنا بالمخصوصِ من بين من ترى ولكن أتتني نَوْبَتي في النوائبِ

٦٢٦ – مسلمة الجعفي : [من الطويل]

فتىً لا يعدُّ المالَ ربَّاً ولا ترى به جفوةً إن نالَ مالاً ولا كِبْرَا وكنتُ أرى نأياً به بينَ ليلةٍ فكيف ببين صار ميعادُهُ الحشرا

٣٢٧ - كلثوم بن عمروِ العتابي : [من الخفيف]

غُرَّ مَنْ ظَنَّ أَنْ يفوتَ المنايا وَعُرَاها قلائدُ الأَعناقِ أَعُرَاها قلائدُ الأَعناقِ أَيُّنا قَدَّمَتْ سريعُ اللحاقِ

الله برك ، ولا برك العرسك ، ولا برك العرسك ، ولا برك العرسك .

٦٢٧ الزهرة ٢ : ٥٤٨ والعتابي (المربد) : ٤٩ .

٦٢٨ انفردت م بهذه الفقرة ، ولكنها ستأتي تحت رقم : ٦٥٥ ضمن نص طويل .

٦٢٩ - أبّنت الخنساء أخاها صخراً فقالت : لقد كان كريم الجدين ،
 واضح الخدين ، يأكل ما وجد ، ولا يسأل عما فقد .

• ٦٣٠ – جزعك في مصيبة صديقك أحسن من صبرك ، وصبرك في مصيبتك أحسن من جزعك .

١٣١ – مات عبدالله بن مطرّف فخرج مطرّف في ثياب حسنة وقد ادَّهن ، فأنكروا عليه ، قال : أَفَاستكينُ لها وقد وَعَدَنيْ ربي عليها ثلاثاً إحداهن أحبُّ إليَّ من الدنيا وما فيها ﴿أُولئك عليهمْ صَلُواتٌ من رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وأُولئك همُ المهتدونَ (البقرة : ١٥٧) .

٣٣٣ – عزّت أعرابيةً قوماً فقالت : جافى الله عن ميتكم الثرى ، وأعانه على طول البلى ، وآجَرَكُمْ وَرَحِمَهُ .

١٣٤ - الرضى : [من الطويل]

ولا عجبٌ أن تمطرَ العينُ فوقه فإنَّ سوادَ العين ِ فيه دفينُ

**٦٣٥** – وقال أبو خراش ِ الهذليّ : [من الطويل]

تقول أراهُ بعد عروةَ لاهياً وذلك رزا لو علمتِ جليلُ فلا تحسبي أني تناسيتُ عهدَهُ ولكنَّ صبري يا أُميمَ جميلُ

٣٢٩ انفردت م أيضاً بهذه الفقرة وبالتي بعدها وقارن بالبصائر ٣ : ١٥٠ (رقم : ٥١٨) .

٣٣٠ الصداقة والصديق: ٣٠.

٦٣١ ربيع الأبرار ٤ : ١٨٥ .

٣٣٣ ربيع الأبرار ٤ : ١٩٥ والمستطرف ٢ : ٣٠٤.

٦٣٤ ديوان الرضي ٢ : ٥٢٩ .

٣٣٥ شرح أشعار الهذايين ٣ : ١١٨٩-١١٩٠ والزهرة ٢ : ٥٤٩ والحماسة البصرية : ٢١١ وزهر الآداب : ٧٤١ وحماسة الظرفاء ١ : ٨٧ .

أَلَمْ تعلمي أَن قد تفرَّقَ قبلنا خليلا صفاءٍ مالكٌ وعقيلُ علمي - وقال الخريمي : [من الطويل]

تذكّرني شمسُ الضحى نورَ وجهه فلي لَحَظاتٌ نحوها حين تطلُعُ وأعددتُهُ ذُخْراً لكلٌ مُلِمَّةٍ وسهمُ المنايا بالذخائرِ مولعُ وإني وإن أظهرتُ مني جَلاَدَةً وصانعتُ أعدائي عليه لموجعُ ملكتُ دموعَ العين حين رَدَدْتُهَا إلى ناظري وأعينُ القلبِ تدمعُ ولو شئتُ أن أبكي دماً لبكيتُهُ عليه ولكنْ ساحةُ الصبرِ أوسعُ وأيقنتُ أنّ الحيَّ لا بدَّ هالكٌ وأنّ الفتى في أهله لا يُمَتَّعُ وأيقنتُ أنّ الحيَّ لا بدَّ هالكٌ وأنّ الفتى في أهله لا يُمَتَّعُ المُحَتَّةُ وأينَ الفتى في أهله لا يُمَتَّعُ المُحَتَّعُ المُحْتَّعُ المُحَتَّعُ المُحَتَّا المُحَتَّعُ المُحَتَّعُ المُحَتَّعُ المُحَتَّعُ المُحَتَّعُ المُحَتَّعُ المُحَتَّعُ المِحْتَعُ المُحْتَعُ المُحْتَعُمُ المُحْتَعُ الْحَدَى المُحْتَعُ المُحْتَعُ المُحْتَعُ المُحْتَعُ المُحْتَعُ الْحَدَّى المُحْتَعُ الْحُعُونُ المُحْتَعُ المُحْتَعُ المُحْتَعُ المُحْتَعُ المُحْتَعُ ا

٣٣٧ - وقال مسلم بن الوليد في إسماعيل بن جامع : [من الطويل]

وإني وإسماعيل يومَ فراقِهِ لكالغمد يومَ الرَّوْعِ فارَقَهُ النصلُ فإن أغشَ قوماً بعده أو أُزُرْهُمُ ` فكالوحش يُدْنيها من الأَنَسِ المحلُ

**٦٣٨** - وقال كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار: [من الطويل] تقول سليمي ما لجسمِكَ شاحباً كأنك يحميك الشراب طبيب

۲۳۲ ذيل أمالي القالي : ۱۲۱ ومصورة تاريخ ابن عساكر ۲ : ۷۵۱ وتهذيبه ۲ : ۶۳۹ ، ٥ : ۱۳۹ مجموعة المعاني : ۱۲۰ وديوان الخريمي : ۳۵ ونهاية الأرب ٥ : ۱۸۰ .

٣٣٧ شرح ديوان صريع الغواني : ٣٣٦-٣٣٣ والبيان والتبيين ٤ : ٤٨ وعيون الأخبار ٣ : ٣٣ والتشبيهات : ٧٩٩ (وفي حاشية الديوان ٢٦٧ وزهر الآداب : ٧٩٩ (وفي حاشية الديوان تخريج كثير) .

٦٣٨ أمالي القالي ٢ : ١٤٨-١٥١ والسمط : ٧٥١ والحماسة البصرية ١ : ٢٧٢ والخزانة ٤ : ٣٧٤ ومجموعة المعاني : ١٢١ وديوان المعاني ٢ : ١٧٨-١٧٩ ومنها ستة أبيات في البيان والتبيين ٣ : ٣٣٣ .

۱ ب م: متمتع.

۲ م: أزورهم .

وشيبن رأسي والخطوب تشيب نكوبٌ على آثارِهِنَ نكوبُ أخى والمنايا بالرجال شَعُوبُ علينا وأما جهله فعزيب مع الحلم في عين ِ العدوِّ مَهيبُ وماذا يؤدّي الليلُ حين يؤوبُ على نائباتِ الدهر حين تنوبُ وليث إذا يلقى العدو عضوب إذا حَازَ خُلاَّتِ الكرامِ شحوبُ ولا مُزْمَهرٌ في الوجوهِ سَبوبُ إذا ابتدرَ القومُ النهابَ يصيبُ إذا لم يكن في المندياتِ حليبُ فلم تُنْطَقِ العوراءُ وهو قريبُ كما اهتز من ماء الحديد قضيبُ سريعاً ويدعوه الندى فيجيبُ

تتابع أحداث ذهبنَ بجدَّتي أتى دونَ حُلْوِ العيشِ حتى أُمَرَّهُ لعمري لئن كانت أصابت مصيبةً لقد كان أما حلمه فَمْرَوَّحٌ حليمٌ إذا ما زَيَّنَ الحلمُ أَهْلَهُ هَوَتْ أُمُّهُ ما يبعثُ الصبحُ غادياً أُخٌ كان يكفيني وكان يعينني هو العسلُ الماذيُّ حلماً ونائلاً فتيً لا يبالي أن يكونَ بوجهه أخو القوم لا باغ عليهم بفضلِهِ كعاليةِ الرمعِ الردينيّ لم يكن ا يبيتُ الندى يا أُمَّ عمروِ ضجيعَهُ إذا ما تراءاه الرجالُ تحفّظوا فتي أريحي كان يهتز للندي حليف الندى يدعو الندى فيجيبه

٦٣٩ – وقالت أعرابية : [من الطويل]

لقد كنتُ أَخْشَى لو تملَّيْتُ خشيتي عليكَ الليالي مَرَّهَا وانفتالَهَا فأمَّا وقد أصبحتَ في قبضةِ الرَّدَى فشأنُ المنايا فلتُصِبُ ما بدا لها

• ١٤ - وأنشد الأصمعيّ لامرأةٍ من العرب: [من الطويل]

٩٤٠ الأبيات في زهر الآداب : ٧٧٤ (للبطين البجلي) ومجموعة المعاني : ١٢٠ . وانظر الفقرة رقم: ٦٠٠ للبراء بن ربعي حيث يتشابه قوله وقول الأعرابية : «بهم كنت أعطى ما أشاء وأمنع».

بهم كنتُ أَعْطَى ما أَشاهِ وأَمْنَعُ تلينُ ولا أَنَّا من الموتِ نجزعُ إذا جعلتْ أقرانُها تتقطَّعُ

ولكنْ دعاني اليأس منكَ إلى الصبرِ كما صَبرَ العطشانُ في البلدِ القفرِ فويحي على فقدانِ حظي من الدهرِ

٣٤٢ – وقال أراكة يرثي ابنه عمراً : [من الطويل]

طوى الدهر ما بيني وبين أُحِبَّةِ

فلا يحسب الواشونَ أنَّ قناتنا

ولكنَّ للألآفِ لا بدَّ لوعةً

أيا عمرو لم أصبرْ ولي فيكَ حيلةً

تَصَبَّرْتُ مغلوباً وإني لموجَعٌ

وما كان لي حظّ من الدهر غيره

لعمري لئن أتبعتَ عينيك ما مضي

لتَستَنْفِدَنْ ماء الجفونِ أَسرِهِ

تأمَّلْ فإن كان البكا ردَّ هالكاً

الحج - وقال آخر : [من الطويل]

به الدهرُ أو ساق الحمامُ إلى القبرِ وإنْ كنت تمريهنَّ من لجج ِ البحرِ على أحدِ فاجهدْ بُكَاكَ على عمرو

٣٤٣ − لما مات ابن عمر بن عبد العزيز خطب عمر الناس فقال: الحمد لله الذي جعل الموت حتماً واجباً على عباده ، فسوَّى فيه بين قويّهم وضعيفهم ، ورفيعهم ودنيّهم ، فقال تبارك وتعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الموتِ﴾ (آل عمران:

<sup>727</sup> التعازي والمراثي : ٦٩ وتعازي المدائني : ٢٥-٢٦ والزهرة ٢ : ٥٥-٥٥ والحماسة البصرية: ٢٧٠-٢٥٦ والعقد ٣ : ٣٠٦ وسمط اللآلي : ٦٢٧ وحماسة ابن الشجري : ١٣٨٦ وأمالي المرتضى ١ : ٤٦١ والكامل للمبرد (الدالي) : ١٣٨٦ والمؤتلف : ٦٨ ونسبه البكري لعبدالله بن أراكة يرثي أخاه عمراً وكان ابن عباس قد استخلفه على اليمن ، فقتله بسر بن أرطأة .

**٦٤٣** تعازي المدائني : ٢٠ والتعازي والمراتي ٤٦–٤٧ .

١ م : الشؤون .

٢ م والتعازي : ثبج .

١٨٥) فليعلم ذوو النهى منهم أنهم صائرون إلى قبورهم ، مُفْرَدُونَ بأعمالهم ،
 واعلموا أن لله مسألةً فاحصة الله قال تبارك وتعالى : ﴿ فَوَرَبِّكَ لنسألَنَهُمْ أجمعينَ عمًّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (الحجر : ٩٣-٩٣) .

**١٤٤** – قال محمد بن عبدالله العتبي يذكر ابناً له مات : [من الكامل] أضحَت بخدي للدموع رسوم أسفاً عليك وفي الفؤاد كلوم والصبر يُحْمَدُ في المواطن كلّها إلا عليك فإنه مذموم وهذا معنى متداول ، وقد المَمَّ به أبو تمام فقال : [من الطويل]

وقد كان يُدْعَى لابسُ الصبرِ حازماً فأصبحَ يُدْعَى حازماً حينَ يَجْزَعُ

حسبي بقاء الله من كلّ ميّت وحسبي رجاء الله من كلّ هالك إذا كان ربُّ العرش عنَّي راضياً فإنّ شفاء النفس فيما هنالك

وقال من يقول شعراً يُسلِّيني به ؟ فقال الفرزدق : [من الكامل]

إنّ الرزية لا رزية مثلها فقدان مثل محمّد ومحمد

**٦٤٤** التعازي والمراثي : ١٦٥ والزهرة ٢ : ٥٤١ والمستطرف ٢ : ٣٠٨ وبيت أبي تمام في ديوانه ٤ : ٩٤ ومجموعة المعاني : ١١٨ .

التعازي والمراثي : ١٩٩٠-٢٠٠ والكامل للمبرد : ٦٣٢-٦٣٣ وربيع الأبرار ٤ : ١٩٣ ؛ وانظر في الأشعار المختلفة تعازي المدائني : ٥٩ ، ٦٣ والتعازي والمراثي : ٢٠١ ، ٢٠٠ ،
 ٢٠٣ وبعضها في البيان والتبيين ٤ : ٥٩ .

١ م: وأنَّ الله مسائل كلَّ ومفاحصه .

ملكين قد خلتِ المنابرُ منهما أخذ الحمامُ عليهما بالمرصدِ

فقال : لو زدتني ، فقال الفرزدق : [من البسيط]

إِنْي لِبَاكِ على ابني يوسف جَزَعاً ومثلُ فقدهما للدينِ يبكيني ما سدَّ حيُّ ولا مَيْتٌ مَسَدَّهُما إلا الخلائف من بعدِ النبيين

فقال ما صنعت شيئاً إنما زدتَ في حزني ، فقال : [من الطويل]

لئن جزعَ الحجّاجُ ما من مصيبة تكون لمحزونِ أَجَلَّ وأَوْجَعَا من المصطفى والمصطفى من خيارهم جناحاه لما فارقاه فودّعا أَخٌ كان أغنى أيمنَ الأرضِ كُلّها واغنى ابنه أهلَ العراقين أجمعا جناحا عُقَابٍ فارقاه كلاهما ولو نُزِعَا من غيره لتضعضعا قال: الآن.

 الكامل]
 الكامل]

 الم الرضي أبو الحسن الموسوي : [من الكامل]

 بردُ القلوبِ بمن نُحِبُّ بقاءهُ مما يجرُّ حرارةَ الأكبادِ

 يا ليتَ أني ما اتخذتُكَ صاحباً كم قُنْيَةٍ جلبتْ أَسىً لفؤادي

وأبيات الرضيّ هذه من عيون المراثي ، ومنها :

مما يطيلُ الهمَّ أَنَّ أمامنا طولَ الطريقِ وقلَّةَ الأَزْوَادِ ولقد كبا طِرْفُ الرقادِ بناظري أَسفاً عليكَ فلا لعاً لرقادي من للبلاغةِ والفصاحةِ إِنْ همى ذلكَ الغمامُ وعبَّ ذلك الوادي

۱ م: زد*ت* .

٢ زاد في م: رحمه الله تعالى.

في أعدائها بظباً من القولِ البليغِ حدادِ برالُ يلمُها بِسَدادِ أمرٍ ضائع وَسِدَادِ لللهِ رَماحَها ويردُّ رعلتها بغيرِ جلادِ في قلوبها بزلازلِ الإبراقِ والإرعاد والإيرادِ أم كُمَّنَ مرهوبةِ الإصدارِ والإيرادِ في وعنانَ عُنْقِ الجامِ المتمادي وافي وعنانَ عُنْقِ الجامِ المتمادي المع شاهد إنّ القلوبَ من الغليلِ صوادِ بعدك كُلُها وتركتَ أَضْيَقَها على بلادي

من للملوكِ تحزّ في أعدائها من للممالكِ لا يزالُ يلمُها من للجحافل يستزلّ رماحَها من للموارقِ يسترق علوبها وصحائف فيها الأراقم كُمَّنٌ ويكون سوطاً للحرونِ إذا وني ريّ الخدودِ من المدامع شاهدٌ طاقَت عليَّ الأرضُ بعدك كلُها

## ٦٤٧ – وله يرثي أبا عبدالله ابن الحجاج: [من المتقارب]

وكم صاحب كَمَنَاطِ الفؤادِ عنانيَ من يومِهِ ما عناني قد انتزعت من يديَّ المنونُ ولم يُغْنِ ضمِّي عليهِ بناني فَزُلْ كَزِيالِ الشبابِ الرَّطِيهِ بنائكَ يومَ لقاء الغواني ليبك ِ الزمانُ طويلاً عليكَ فقد كنتُ خفَّة روح ِ الزمانِ ليبكِ الزمانُ طويلاً عليكَ

م ٦٤٨ - عزّى العباسُ بن الحسن العلوي رجلاً فقال : إني لم آتِكَ شاكاً في عزمك ، ولا زائداً في علمك ، ولا مُتّهماً لفهمك ، ولكنه حقَّ الصديق ، وقولُ الشفيق ، فاسبقِ السلوةَ بالصبر ، وتلقَّ الحادثة بالشكر ، يحسن لك الدُّحْر، ويكمل لك الأَجْر .

٦٤٧ ديوان الشريف الرضي ٢: ٤٤٢ ومنها بيتان في حماسة الظرفاء ١: ١٣٢.
 ١١٣٨ الصداقة والصديق: ١٧٣ (منسوباً ليزيد بن جرير) والمصون: ٢٢٠.

١ الديوان : يسترد .

**٦٤٩** – وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا عزّى رجلاً قال : ليس مع العزاء مصيبة ، ولا مع الجزع فائدة ، والموتُ أشدُّ ما قبلَه وأهونُ ما بعده ، واذكروا فَقْدَ رسولِ الله ﷺ ، تذلّ عندكم مصيبتكم ، وعظَّم الله أجركم .

• ٦٥ - وكتب إبراهيم بن المهدي في تعزية : أما الصبر فمصير كلِّ ذي مصيبة ، غير أنَّ الحازمَ يقدِّم ذلك عند اللوعةِ طلباً للمثوبة ، والعاجز يؤخر ذلك إلى السلوة فيكون مغبوناً نصيبَ الصابرين . ولو ان الثوابَ الذي جعل الله تعالى لنا على الصبر كان لنا على الجزع لكان ذلك أثقلَ علينا ، لأنَّ جَزَعَ الإنسان قليلٌ وصبره طويل ، والصبر في أوان الجزع أيسرُ مؤونةً من الجزع بعد السَّلُوةِ .

### 101 – وقال ابن الرومي : [من الطويل]

شجىً أن أرومَ الصبرَ عنك فيلتوي عليَّ ولؤمَّ أن يساعدَني الصبرُ فيا حَسْرَتَا أَلاَّ سلوِّ يُطيعني ويا سَوْءَتا من سلوتي إنها غدرُ

70٢ – قال ابن السماك: كان يجلسُ إليَّ رجلٌ مسنٌّ فبلغتني شكايتُهُ فأتيته أعوده ، فإذا هو قد نزل به الموت ، وإذا أُمُّ له عجوزٌ كبيرة ، ولم أكن ُ أظنُّ أن له أمّا يومئذ . قال : فجعلت تنظرُ إليه حتى أُغْمِض وَعُصِّبَ وسُجِّي . قال : ثم قال : ثم قالت : رحمك الله قد كنت بنا برّاً وعلينا شفيقاً ، فرزق الله عليك الصبر ، وقد كنت تطيلُ القيامَ وتكثرُ الصيامَ ، لا حرمك الله ما أُمَّلْتَ من رحمته ، وأحسن عنك العزاء . قال : ثم نظرت إليَّ فقالت : أيها القاعد قد رأيتَ واعظاً ونحن معك ، ولو بقي أحدٌ لأحد لبقي ، فقلت في نفسي : تقولُ لبقيَ ابني لحاجتي اليه ، فقالت : لبقي رسول الله عَيَالِيَّهُ وآله لأمته . فخرجت وأنا أقول : ما رأيتُ إليه ، فقالت : فقالت : فخرجت وأنا أقول : ما رأيت

**٦٤٩** عيون الأخبار ٣ : ٦٠ والبيان والتبيين ٣ : ٢٨٤ وبهجة المجالس ٢ : ٣٤٨ والمستطرف ٣٠٠ : ٣٠٨ .

٦٥٠ نثر الدر ٣ : ١٤٤ .

٣٥١ ديوان ابن الرومي ٣ : ١٠٠٤ ومجموعة المعاني : ١١٨ .

امرأةً أجزلَ منها ولا أُجَلّ .

70٣ – لما دخل المأمون بغداد دخلت عليه أمّ جعفر فقالت : يا أمير المؤمنين أهنيك بخلافةٍ قد هنأتُ بها نفسي عنك قبل أن أراك ، ولئن فقدتُ ابناً خليفةً لقد عُوضتُ ابناً خليفةً لم أَلِدْهُ ، وما خسر من اعتاض مثلك ، ولا ثكلت أمَّ ملأت يدها منك ، فأسألُ الله تعالى أجراً على ما أخذ وإمتاعاً بما وهب .

70٤ – ولما قُتِلَ الفضل بن سهلٍ دخل المأمونُ إلى أمّه يعزيها فيه فقال : يا أمّه لا تحزني على الفضل فإني خَلَفٌ لكِ منه ، فقالت له : وكيف لا أحزن على ولد عوضني خلفاً مثلك ؟ فتعجَّبَ المأمونُ من جوابها ، وكان يقول : ما سمعتُ جواباً قط كان أحسنَ منه ولا أخلب للقلب .

حراً رجلٌ بامرأةٍ من غاضرة وإذا ابنٌ لها مسجّىً بين يديها وهي تقول: يرحمك الله يا بنيّ ، فوالله ما كان مالُك لبطنك ، ولا أَمْرُك لِعِرْسِك ، ولقد كنت لي ليّن العَطْفَةِ ، يُرْضِيك أقلُ مما يُسْخِطُك . قال ، فقلت لها : يا أمه ألكِ منه خلف ؟ قالت : بلى ما هو خيرٌ منه ، ثواب الله تعالى والصبر على المصيبة .

707 – لما ماتت فاطمةُ بنت أسد بن هاشم أمّ عليّ عليه السلام ، وهي أوّل هاشمية ولدَتْ هاشميّاً ، دخل عليها رسولُ الله ﷺ فجلس عند رأسها فقال : رحمك الله ، بأبي كنتِ وأمي تجوعين وتشبعينني ، وتعرين وتكسينني ، وتمنعين نفسكُ طيّب الطعام وتطعمينني ، تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة . ثم أمر أن تُغْسَلَ ثلاثاً ، فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبة عليه بيده ثمّ خلع

٦٥٣ نثر الدر ٤ : ٥٠، ٧٠ وربيع الأبرار ٣ : ١٦٥ .

**٦٥٤** نثر الدر ٤ : ٥٥ وبلاغات النساء : ١٣٩ والمستطرف ٢ : ٣٠٤ .

٦٥٥ التعازي والمراثي : ٢٣٦ ونثر الدر ٤ : ٥٥ وربيع الأبرار ٤ : ١٨٤ .

١ م : قط أحسن من جواب أم الفضل .

قميصة وألبسها إيّاه ، وكفّنها فوقه ، ثم دعا أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاماً أسود يحفرون قبرها ، فلما بلغوا اللحد حَفَرَهُ رسول الله عَلَيْةِ ، وأخرج ترابه بيده ، فلما فرغ دخل عَلَيْةٍ فاضطجع فيه ثم قال : الحمد لله الذي يُحيي ويُميت وهو حي لا يموت ؛ اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ، ولقنها حُجّتها ، ووسع عليها مدخلها ، بحق نبيّك والأنبياء الذين من قبلي ، فإنك أرحم الراحمين . وكبّر عليها أربعاً وأدخلها اللحد هو والعباس وأبو بكر الصديق .

70٧ – قال أبو عبيدة : لما قُتِلَ جعفرُ بن عُلْبَةَ الحارثيّ قَوَداً قام نساؤ الحيِّ يبكين عليه ، وقام أبوه إلى كلّ شاة وناقة فنحر أولادَها وألقاها بين أيديها وقال : ابكينَ معنا على جعفر ، فما زالتِ النوقُ ترغو والشاء تثغو والنساء يَصِحْنَ ويبكين وهو يبكي معهن ، فما رؤي يوم كان أوْجَعَ وأحرق مأتماً في العرب من يومئذ .

٦٥٨ - الشمردل بن شريك اليربوعي يرثي أخويه قدامة وواثلاً:
 [ من الطويل]

أعاذلَ كم من رَوْعَةٍ قد شَهِدْتُهَا إِذَا وَقَعَتْ بين الحيازيمِ أَسْدَفَتْ أَقول إِذَا عزَّيْتُ نفسي عن الخوة أبى الموت إلا أن كلَّ بني أب سبيل حبيبيَّ اللذين تبرَّضاً كأنْ لم نَسِرْ يوماً ونحن بغبطةٍ

وغُصَّةٍ حُزْنِ من فراقِ أَحْ جَزْلِ عليَّ الضحى حتى يُثَبِّتَني أَهلي مَضَوْا لا ضعافٍ في الحياةِ ولا عُزْلِ سَيُمْسُونَ شتَّى غيرَ مجتمعي الشمل دموعي حتى أسرع الحزنُ في عقلي جميعاً وينزلْ بين رَحْلَيْهِمَا رَحْلي

۲۵۷ المستطرف ۲: ۲۰۶.

٣٥٨ الأغاني ١٣: ٣٥٣ وشعراء أمويون ٢: ٥٤٧.

١ الأغاني : تنسيني .

خليليً من دون الأخلاء أصبحا فلا يَبْعَدا للراغبين إليهما فقد عدمَ الأضيافُ بعدهما القرى

رَهينَيْ ثَوَاءٍ من وفاةٍ ومن قتل إذا اغبرَّ آفاقُ السماءِ من المحل وأخمد نارَ الليلِ كلُّ فتىً وَغْل

#### **٩٥٩** – وله يرثي أخاه وائلاً ويذكر سامَة ' : [ من الطويل ]

وآب إلينا سَيْفُهُ ورواحِلُهُ بِمثواهُ منها وهو عف مآكلهُ به جانبُ الثغرِ المخوفِ زَلازِلُهُ من المالِ لم يخفِ الصديق مسائِلُهُ هم عنده أيتامُهُ وأرامِلُهُ إذا بَرَدَتْ عند الصّلاءِ أنامِلُهُ إليّ بأحبارِ اليقين مخايلُهُ ولوعة حُزْنِ أَوْجَعَ القلبَ داخلُهُ فكان أخى رمحى تَرَفَّضَ عامِلُهُ فكان أخى رمحى تَرَفَّضَ عامِلُهُ فكان أخى رمحى تَرَفَّضَ عامِلُهُ

لعمري لئن غالَتْ أخي دارُ فُرْقَةً وَحَلَّتْ به أثقالَهَا الأَرضُ وانتهى لقد ضُمُّنَتْ جَلْدَ القوى كان يُتَّقَى وصولٌ إذا استغنى وإن كان مُقْتِراً وصولٌ لأضيافِ الشتاء كأنما رخيصُ نضيج اللحم مُغْلِ بنيّه أقول وقد رَجَّمْتُ عنه فأَسْرَعَتْ إلى الناس فَقْدَهُ إلى الناس فَقْدَهُ وتحقيقَ رؤيا في المنام رأيتها وتحقيق رؤيا في المنام رأيتها

قيل : كان الشمردل رأى في منامه كأنّ سنانَ رمحِه سقط منه فعبّره فقيل له : تصابُ بمن في بقائه عزّ ، فأتاه نعىُ أخيه .

بمثوى غريب ليس منّا مزاره بدانٍ ولا ذو الودِّ منا مُوَاصِلُهُ

**٦٥٩** حماسة الخالديين ٢ : ٣٢١–٣٢٦ والأغاني ١٣ : ٣٥٥–٣٥٦ والبيان والتبيين ٤ : ٨٦ (أربعة أبيات) وحماسة ابن الشجري : ٨٦ والحماسة البصرية ٣٢٣–٢٢٤ ومجموعة المعاني : ١٦ والمؤتلف : ٢٠٥ (بيتان فقط) وشعراء أمويون ٢ : ٥٤٠ .

١ سقط البيت من م .

٢ ويذكر سامة : سقط من م .

٢ الأغاني : محاصله .

إذا ما أتى يومٌ من الدهر بيننا فحيَّاكَ عنَّا شَرْقُهُ وأَصائلُهُ إلينا ولم تَرْجعْ بشيءٍ رسائلُهْ يُخَالِطُ جَفْنَيْهَا قذىً ما تُزَايلُهُ فأنت على من ماتَ بعدكَ شاغلُهُ نسيم الصَّبا رَمساً عليه جنادِلُهُ لفقدِ حَمَامٍ أَفْرَدَتْهَا حَبَائِلُهُ حُبّى الشيب واستغوى أخا الحلم جاهِلُهُ لمن نَصْرُهُ قد بانَ منَّا ونائِلُهُ مآزِرُ يوم لا تُوارَى خَلاخِلُهْ وغال امرءاً ما كان يَخْشَى غوائِلُهُ إلى صوتِهِ جاراته وحلائِلُهُ إلى ذائدٍ في الحربِ لم يكُ خاملاً إذا عاذ بالسيفِ المجرَّدِ حامِلُهُ يخافُ الرَّدَى ركبانُهُ ورواحِلُهُ أخاً بأخى لو كان حياً أُبَادِلُهُ عليه من المقدارِ ما لا أقاتِلُهُ بمن كان يُرْجَى نفعُهُ ونوافِلُهُ كَأَنْ لَم نبايتْ وائلاً أو نقابلُهُ بِبِيشَةَ ديماتُ الربيعِ ووابِلُهُ صداهُ وقولٌ ظنَّ أَنيَ قائِلُهُ ٢

تحية من أدّى الرسالة حُبِّبَتْ أَبِي الصِبرَ أَنَّ العِينَ بعدَكَ لم يَزَلْ وكنتُ أُعيرُ الدمعَ قبلك مَنْ بكى يذكّرني هيفُ الجنوبِ ومنتهى وهاتفةً فوق الغصونِ تفجَّعَتْ وسَوْرَةُ أيدي القومِ إِذْ حُلَّتِ الْحُبَى فعينيَّ إذ أبكاكما الدهرُ فابكيا إذا استعبرت عُوذ النساءِ وشُمِّرَتْ وأصبح بيتُ الهجرِ قد حالَ دونَهُ وَثِقْنَ به عند الحفيظة فارعوى كَمَا ذَاد عن عرّيسةِ الغَيْل مُخْدرٌ فما كنتُ ألقى لامرى، عند موطن وكنت به أُغْشَى القتالَ فعزَّني لعمرك إنّ الموتَ منّا لمولعٌ فما البعدُ إلا أننا بعد صُحْبَةٍ سقى جَدَثاً أعرافُ غمرةَ دونَهُ وما بيَ حبّ الأرضِ إلا جوارها

١ الأغاني : مسير .

۲ ب : حافله .

بن ربيعة ، أقبلت هندُ بنتُ عتبة ترثي أباها وعمّها وأخاها ، وتقول فيهم الأشعار ، وبلغها تسويمُ الخنساء هَوْدَجَهَا بالموسم ومعاظمتها العربَ بمصيبتها ، الأشعار ، وبلغها تسويمُ الخنساء هَوْدَجَهَا بالموسم ومعاظمتها العربَ بمصيبتها ، وقد كانت أصيبت بأبيها عمرو بن الشريد وأخويها صخرٍ ومعاوية ، فجعلت تشهد المواسمَ وتبكيهم وقد سَوَّمَت هودَجَهَا براية ؛ وكانت تقول أنا أعظمُ العرب مصيبةً ، وعرفت لها العربُ بعضَ ذلك . فلما أصيبت هندُ بنتُ عتبة بما أصيبت وبلغها ما تصنعُ الخنساء قالت : أنا أعظمُ من الخنساء مصيبةً ، فأمرت بهودجها فَسُوِّمَ برايةٍ ، وشهدت الموسمَ بعكاظ ، وكانت سوقاً يجتمع إليها العرب ، فقالت : أنا هند بنت عتبة بن ربيعة ، وأنا أعظمُ للعرب مصيبةً ، وقد بلغني أنك تعاظمين العرب بمصيبتكِ [فبمَ تعاظمينهم ؟ العرب مصيبةً ، وقد بلغني أنك تعاظمين العرب بمصيبتكِ [فبمَ تعاظمينهم ؟ فقالت الخنساء : بعمرو بن الشريد وصخر ومعاوية ابني عمرو] . فبمَ نظمينهم أنتِ ؟ قالت هند : بأبي عتبةَ بن ربيعة وعمّي شيبة وأخي الوليد . تعاظمينهم أنتِ ؟ قالت هند : بأبي عتبةَ بن ربيعة وعمّي شيبة وأخي الوليد . قالت الخنساء : أوسَواء هم عندك ؟ ثم أنشأت تقول : [من الطويل]

قليلِ إذا نام العيونُ هُجُودُهَا له من سَرَاةِ الحُرَّيَّنِ وفودُها بسلهبةِ الأبطالِ قبّ يقودُها ونيرانُ حربِ حين شَبَّ وقودُها

أبكّي أبي عمراً بعين غزيرةٍ وصنويَّ لا أنْسَى معاويةَ الذي وصخراً ومن ذا مثلُ صخرٍ إذا غدا فذلك يا هندُ الرزيّةُ فاعلمي

٣٠٠ الأغاني ٤ : ٢١٣–٢١٤ .

١ وتبكيهم: سقطت من م.

۲ ب: قربوا .

٣ الأغاني: الخلي.

فقالت هند مجيبةً لها : [من الطويل]

أبكّى عميد الأبطحين كليهما وحاميهما من كلِّ باغ يُريدُها أبى عتبة الخيرات ذلك فاعلمي وشيبة والحامي الحقيق وليدها أُولئك آلُ المجدِ من آلِ غالب وفي العزّ منها حين يَسْمِي عَديدُها

ولم تزل الخنساء تبكي على أخويها وأبيها في الجاهلية حتى أدركت الاسلام، فأقبل بها بنو عمها إلى عمر بن الخطاب وهي عجوز كبيرة، فقالوا: يا أميرَ المؤمنين هذه الخنساء لم تزلُّ تبكى على أبيها وأخويها في الجاهلية حتى ذَهبَتْ عيناها ، وأدركَت الاسلام وهي تبكي ، وقد قَرحَتْ مَآقيها كما ترى ، فلو نهيتها رَجُونَا أَن تنتهي . فقال عمر لها : حتى متى يا خنساء ؟ اتقى الله وأيقني بالموت ، فقالت : إني أبكى أبى وخَيْرَيْ مضرَ : معاويةَ وصخراً ، وإني لموقنةً بالموت يا ابن الخطاب ، فكأنَّ عمر رحمه الله رقُّ لها وقال : خَلُّوا سبيلَ عجوزُكم لا أبا لكم ، فإنَّ كلُّ امرى، يبكي شَجْوَهُ ، نام الخلُّ عن بكاء الشجيّ .

## الفصل الثالث ما جاء من المراثي والتعازي في الصغار والأطفال

771 – عزَّى عبدالله بن عبَّاس عمر بن الخطَّاب رضي الله عنهم على بُنِّيٍّ له فقال : عوَّضَكَ الله منه ما عَوَّضَهُ منك . وهذا الصبي هو الذي قال فيه عمر رضى الله عنه : ريحانةٌ أشمُّها ، وعن قريبِ ولد بارٌّ أو عدوٌّ حاضر .

٣٦٢ – وقال على بن عُبَيْدَة لرجل يعزّيه عن ابنه : كان أبوك أصلَكَ ، وابنَكَ فَرْعَكَ ، فما بقاءِ شيءٍ ذهب أصلُهُ ولم يبقَ فرعه ؟

٣٦٣ - وقال أبو الشغب: [من البسيط]

قد كان شغب لو انّ الله عَمَّرَهُ عزّاً تُزَادُ به في عزِّها مضرُ فارقتُ شغباً وقد قوَّسْتُ من كِبَرِ بئسَ الحليفانِ طولُ الحزنِ والكبرُ

ليتَ الجبالَ تداعَتْ عند مَصْرَعِهِ دكًّا فلم يبقَ من أركانها حجرُ

٣٦٤ – وقال آخر : [من الطويل]

تعزُّ أمير المؤمنين فإنَّه لما قد تَرَى يُغْذَى الصغيرُ وَيُولَدُ هل ابنُكَ إلا من سُلالَةِ آدمِ لكلِّ على حَوْضِ المنيَّةِ مَوْرِدُ

٦٦١ البيان والتبيين ٣ : ٢٨٥ وعيون الأخبار ٣ : ٥٣ (أبو بكر عزَّى عمر) وقول عمر «ريحانة أشمها» في البيان ونثر الدر ٢ : ٥٤ .

٦٩٢ تعازي المدائني : ٦٩ والتعازي والمراثي : ٢٠٦ وبهجة المجالس ٢ : ٣٥١ .

٣٦٣ التبريزي ٣ : ٤٥ (والمرزوقي رقم : ٣٦٤) والكامل : ٢٨٩ والحماسة البصرية : ٢٥٧ .

٣٦٤ التعازي والمراثي : ٤٧ والكَّامل للمبرد : ١٧٧٨ وَعيون الأخبار ٣ : ٥٣ وَالزهرة ٢ : ٥٥١ وربيع الأبرار ٤ : ١٩٥ والحماسة البصرية : ٢٧٢ (أعرابي يعزي عمر بن عبد العزيز) والمستطرف ١ : ٣٠٣ والأول في بهجة المجالس ٢ : ٣٥٦ .

**٦٦٥** – وقال أبو حكيم المرّي : [من الطويل]

وكنتُ أُرَجِّي من حكيم قيامَهُ عليَّ إذا ما النعشُ زال ارتدانيا فَقُدِّمَ قبلي نَعْشُهُ فارتديتُهُ فيا ويحَ نفسي من رداءٍ علانيا

٦٦٦ – وقال العتبيّ : [من الطويل]

وقاسمنی دهري بنيٌّ مشاطراً ألا ليتَ أمي لم تلدْني وليتني وكنتُ به أُكْنَى فأصبحتُ كلَّما كُنِيتُ به فاضَتْ دموعي على نحري وقد كنت ذا نابٍ وظُفْرٍ على العدا فأصبحتُ لا يخشون نابي ولا ظُفْري

فلما تقضي شطرُهُ عاد في شَطْري سبقتُكَ إذ كنَّا على غايةٍ نجري

٦٦٧ – وقال الفرزدق : [من الوافر]

على الباكي بكيتُ على صُقُوري ولو أنَّ البكاءِ يردُّ شيئاً بنيَّ أصابهم قَدَرُ المنايا وما منهن من أحدٍ مجيري ولو كانوا بني جَبَلِ فماتوا لأضحى وهو مختشعُ الصخور حزازاً مثل ملتهب السعير إذا حنَّتْ نَوار يَهيج مني فؤادَيْنَا اللَّذَيْنِ مَعَ القبورِ حنينَ الوالهين إذا ذكرنا

77٨ - وقال أيضاً : [من الطويل]

أُسنَّةُ أرماحِ تُخُرِّمْنَ بعدما أُقيمت عواليها وَسُنَّتْ حِرابُها قذى هِيجَ منّى بالبكاء انسكابُها إذا ذَكَرَتْ عيني الذين هم لها

٦٦٥ التبريزي ٣ : ٤٨ (والمرزوقي رقم : ٣٦٨) .

٦٦٦ التبريزي ٣ : ٥٦ (والمرزوقي رقم : ٣٨٠) وعيون الأخبار ٣ : ٥٩ (وفيه ثمانية أبيات) وزهر الآداب : ٧٩٧-٧٩٦ والمستطرف ٢ : ٣٠٧ وانظر ما تقدم رقم : ٦١١ .

٦٦٧ ديوان الفرزدق ٢٠٠١ .

٦٦٨ لم أجد هذه الأبيات في ديوانه .

عليهم بآجال المنايا كتابها بدعوته ما يُتَّقَى لو يُجَابُها حياتي له شُمَّا عظاماً قبابُها عَشُوْزَنَةً زوراء صُمَّاً كِعَابُها بمثل بنيَّ انفضً منها هضابُها

بنو الأرضِ قد كانوا بنيّ فعزّني وداع عليّ الله لو مت قد رأى ومن متمنّ أن أموت وقد بَنت فنيت وأبقت من قناتي مصيبتي على حدث لو أنّ سلمى أصابها

## ٣٦٩ – وقال : [من الطويل]

بفي الشامتين التربُ إن كانَ مسَّني وما أحدٌ كان المنايا وراءه أرى كلَّ حيٍّ ما تزالُ طليعة يذكّرني ابْنَيَّ السماكان مَوْهِناً وقد رزىء الأقوامُ قبلي بنيهم وما ابناكِ إلا من بني الناس فاصبري

رزيَّةُ شِبْلَيْ مُخْدرٍ في الضراغمِ ولو عاش أياماً طوالاً بسالمِ عليه المنايا من ثناياً المخارمِ إذا ارتفعا فوق النجومِ العواتمِ وإخوانهم فاقْنَيْ حياء الأكارمِ فلن يَرْجعَ الموتى حنينُ المآتم

• ٧٧ - وقال ابراهيم بن المهدي يرثي بنياً له: [من الطويل] وإني وإن قُدِّمْتَ قبلي لعالمٌ بأنّي وإنْ أبطأتُ منكَ قريبُ وإنّ صباحاً نلتقي في مسائِهِ صباحٌ إلى قلبي الغداة حبيبُ

**٦٦٩** ديوان الفرزدق ٢ : ٢٠٦ والتعازي والمراثي : ٨٠ والكامل للمبرد : ٢٩٠ . **٦٧٠** التعازي والمراثي : ١٥٦ والكامل للمبرد (الدالي) : ١٣٧٧ ، ١٣٨٥ .

١ الديوان: الصخر.

۲ الديوان : من فروج .

٣ الديوان : التوائم .

٤ الديوان: الكرائم.

٦٧١ - وقال رجل من قريش في مثله: [من الكامل]
 بأبي وأمّي من عَبَأتُ. حَنوطَهُ بيدي وودَّعَني بماء شبابهِ
 كيف السلوُّ وكيف صبري بعده وإذا دُعِيتُ فإنّما أُكْنني به

**٦٧٢** – وقال أبو تمام يعزّي عبيدالله بن طاهر عن ابنين طفلين ماتا في يوم واحد: [من الكامل]

له أَمْهِلَتْ حتى تكونَ شمائلا للمواهدِ فيهما لو أَمْهِلَتْ حتى تكونَ شمائلا لغدا سكونُهُما حجى وصِبَاهُمَا حِلْماً وتلكَ الأريحيّةُ نائلا إنّ الهلالَ إذا رأيتَ نموّه أيقنتَ أنْ سيكونُ بدراً كاملا نجمانِ شاء الله ألا يَطْلُعَا إلا ارتدادَ الطَّرْفِ حتى يافلا إنّ الفجيعة بالرياضِ نواضراً لأَجَلُ منها بالرياضِ ذوابلا لو يُنْسآنِ لكان هذا غارباً للمكرماتِ وكان هذا كاهلا

الحكمين ، لقتل شيعة على فمر في البلاد يشن الغارات ، ولا يكفُونَ أيديهم عن الخكمين ، لقتل شيعة على فمر في البلاد يشن الغارات ، ولا يكفُونَ أيديهم عن النساء والصبيان ، ففعل ذلك بالمدينة ومكة والسراة ونجران واليمن . وكان عبيدالله بن العباس عاملاً لعلى على اليمن وكان غائباً ، وقيل بل هرب من بسر، ووجد صبيين له فذبحهما ذبحاً بِمُدْيَة ، ثم انكفا راجعاً إلى معاوية . وأصاب أم الصبيين ، واسمهما عبد الرحمن وقُنَم ، وهي أم حكيم بنت فارط ، على ابنيها

**٦٧١** الكامل للمبرد: ١٣٧٩.

۱۳۸۸ دیوان أبي تمام ٤ : ۱۱۵–۱۱۵ والزهرة ۲ : ۸۹۹ (بیتان فقط) والكامل للمبرد : ۱۳۸۸ ودیوان المعاني ۲ : ۱۷۸۸ ونهایة الأرب ٥ : ۲۲۳ .

٦٧٣ اَلتعازي والمراثي : ٧٠ والأُغاني ٦٦ : ٢٠٠ ، ٢٠٥–٢٠٥ والكامل للمبرد : ١٣٨٧ ومروج الذهب ٣ : ٢١١–٢١٦ .

١ الأغاني : قارظ .

كالجنون ، فكانت لا تعقلُ ولا تصغى إلى قول من أعلمها أنهما قد قتلا ، ولا تزال تطوفُ في الموسم تنشدُ الناسَ أبياتاً منها : [من البسيط]

كالدرّتين تَشَظّى عنهما الصّدَفُ سَمْعي وقلبي فقلبي اليوم مُخْتَطَفُ من قولهم ومن الإفكِ الذي اقترفوا مشحوذة وكذاك الإثم يقترف شمم الأنوف لهم في قومهم شرَف هذا لعمر أبي بُسْر هو السّرَف

يا مَنْ أحس بنيّي اللذين هما يا مَنْ أحس بنيّي اللذين هما يا مَنْ أحس بنيّي اللذين هما نبئت بسراً وما صدّقت ما زعموا أنحى على وَدَجَيْ ابني مُرْهَفَةً حتى لقيت رجالاً من أرومَتِه فالآن ألعن بُسْراً حق لعنته

ولما بلغ علياً قتلُ الصبيين جزع ودعا على بسر فقال : اللهم اسلبه دينه ، ولا تُخْرِجْهُ من الدنيا حتى تَسْلُبَهُ عَقْلَهُ ؛ فأصابه ذلك وفقد عقله ، فكان يهذي بالسيف ويطلبُهُ فيُوْتَى بسيفٍ من خَشَبٍ وَيُجْعَلُ بين يديه زِقٌ منفوخ ، فلا يزالُ يضربه ما شاء حتى مات .

ولما كانت الجماعة واستقرَّ الأمر على معاوية دخل عليه عبيدالله بن العباس وعنده بسر بن أرطأة ، فقال له عبيدالله : أأنت القاتلُ للصبيين أيها الشيخ ؟ فقال بسر : نعم أنا قاتلهما ، فقال له عبيدالله : لوددت أنّ الأرض أنبتني عندك ، فقال له بسر : فقد أنبتك الآن عندي ، فقال عبيدالله : ألا سيف ؟ فقال بسر : هاك سيفي ، فلما أهوى عبيدالله إلى السيف ليتناوله أخذه معاوية ثم قال بسر : أخزاك الله شيخاً قد كبرت وذهب عقلك ، تعمد إلى رجل من بني هاشم قد وترته وقتلت ابنيه تدفع إليه سيفك ؟ إنّك لغافلٌ عن قلوب بني هاشم ، والله لو تمكّن منه لبداً بي قبلك . فقال عبيدالله : أجل والله ثم لئنّت به .

١ التعازي : شبليَّ .

378 – وقال الأصمعي: سمع رجلٌ من اليمن ، وقد قدم مكة ، امرأة عبيدالله تندب ابنيها فرق لها وتوصّل إلى أن اتصل ببسر وخدمه ، فلما وثق به احتال لقتل ابنيه ، فخرج بهما إلى وادي أوطاس فقتلهما وهرب ، وقال أبياتاً منها: [من البسيط]

فاشرب بكأسيهما ثكلاً كما شَرِبَت أُمُّ الصبيّيْنِ أو ذاق ابن عبَّاسِ

٩٧٥ – وقال إبراهيم بن العبّاس : [من الطويل]

لئن كنتَ زيناً للعيونِ وَقُرَّةً لقد صِرْتَ سُقْماً للنفوسِ الصحائحِ وهوَّنَ وجدي أنَّ يومَكَ مدركي وأني غداً من أهل تلك الضرائح

**٦٧٦** – مات ولدٌ لأبي العباس أحمد بن المختار بن أبي الجبر ، وعمي عقيب فقده فقال : [من الكامل المجزوء]

عيني وَفَتْ فكأنَّما حَلَفَتْ يميناً فيه بَرَّهُ اللَّ تَرَى من بعده أحداً فما سَمَحَتْ بنظرَهُ

الله على دفنه في داره ، إذ أتاه بعض الخدم فقال : ليهنك الفارس أيها الأمير ، وقال : يا دعبل أتعرف في الشعر صفة ما نحن فيه ؟ فقلت : نعم ، قول القائل : [من الكامل]

ذهب الذين تكمّلوا آجالهم ومضوا وحان من آخرين ورودُ يمضي الصغير إذا انقضَتْ أيامُهُ إثْرَ الكبير وَيُولَدُ المولودُ والناسُ في قِسَمِ المنيّةِ بينهم كالزَّرْعِ منه قائمٌ وحصيدُ

٢٧٤ الأغاني ٦٦: ٢٠٦.

٩٧٥ الطرائف الأدبية : ١٦٩ (رقم : ١٥٣).

من يومه المجل عليه عليه عليه عليه المجل ا

فإن كنتَ تبكيه اطّلاباً لِنَفْعِهِ فقد نال جنَّاتِ الخلودِ مسارعا وإن كنت تبكي أنَّه فات عَوْدُهُ عليكَ بنفع فاسْلُ قد صار شافعا

٣٧٩ - وقال المتنبي : [من الطويل]

فإن تكُ في قبرٍ فإنّكَ في الحشا وإن تكُ طفلاً فالأَسى ليس بالطفل ومثلُكَ لا يُبْكَى على قَدْرِ المخيلةِ والأَصل بدا وله وَعْدُ السحابةِ بالرِّوَى وصَدَّ وفينا غُلَّةُ البلدِ المحل هل الولدُ المحبوبُ إلا تعلَّةً وهل خَلْوَةُ الحسناءِ إلاّ أَذَى البعل

• ٨٨ – وقال محمد بن هاني : [من الرمل]

نافسَ الدهرُ عليه يَعْرُباً ورأى موضعَ حقدِ فحقدْ هابَ أن يَجْري عليه حُكْمُهُ فنوى الغدرَ له يومَ وُلدِدْ حين لم ينظر به رَيْعَانَهُ إنما استعجله قبلَ الأَمَدْ

١٨٦ - وقال الرضي في موت مولود: [من الطويل]
 فلا تحسبن (زء الصغائر هيِّناً فإنّ وَجَى الأَخفافِ يُنْضِي الغواربا

۹۷۹ ديوان المتنبي : ۲۷۰ .

**۸۸۰** ديوان ابن هاني : ٣٦٨ .

٦٨١ ديوان الرضي ١ : ١٥٧ .

## الفصل الرابع مراثى النساء

٩٨٢ – قال الوليد بن يزيد بن عبد الملك يرثي امرأته سلمى ، وكان هويها وتحته أختها سعدة ، فطلّق أختها حتى تزوجها ، فلمّا دخل بها لبثت عنده أياماً وماتت : [من الكامل]

يا سلمَ كنتِ كجنّةِ قد أَطْعَمَتْ أَقْنَاوُهَا دانٍ جناهَا مُونِعُ أَربابها شَفَقًا عليها نومُهُمْ تحليلُ مُرْضعةٍ ولما يهجعوا حتى إذا فَسَحَ الربيعُ ظنونهم نثرَ الخريفُ ثمارَهَا فتصدّعوا

٣٨٣ - وماتت امرأةُ الفرزدق بِجُمْع فقال : [من الطويل]

وجفنِ سلاحٍ قد رزئتُ فلم أنُحْ عليه ولم أَبعثْ عليهِ البواكيا وفي جوفه من دارمٍ ذو حفيظةٍ لو آنَّ المنايا أنشأَتْهُ لياليا

يقال : ماتت المرأة بجُمع وجَمع إذا ماتَتْ وولدها في بطنها .

٩٨٤ – هوي يعقوبُ بن الربيع جاريةً فطالبها سبع سنين يبذلُ فيها جاهَهُ وماله وإخوانه حتى ملكها ، وأقامت عنده ستة أشهر ، ثم ماتت فقال فيها أشعاراً كثيرة فمنها : [من الكامل المرفل]

٦٨٢ شعر الوليد (عطوان) : ٧٥ والأغاني ٧ : ٦٤ .

۱۳۸۳ التعازي والمراثي : ۸۱ والكامل للمبرد : ۱۳۸۷ ومحاضرات الراغب ٤ : ۷۱ وربيع الأبرار ٤ : ۲۰۰ وديوان المعاني ٢ : ۱۷۷ .

٩٨٤ ورد الخبر في معجم المرزباني : ٤٩٧ ولم يورد الشعر ، وانظر ربيع الأبرار ٤ : ٢٠٠ والشعر في الكامل للمبرد : ١٤٦٤ .

للهِ آنسةٌ فجعتُ بها ما كان أبعدَها منَ الدَّنَس أتت البشارةُ والنعيُّ معاً يا قُرْبَ مأْتَمِنَا من العُرُس يا ملك نالَ الدهرُ فرْصَتَهُ فرمى فؤاداً غيرَ محترس كم من دموع لا تجفُّ ومن نَفْس عليك طويلةِ النَّفَس ما بعدَ فرقةِ بيننا أبداً في لذةٍ دَرْكٌ لملتمس

مح - ومن شعره فيها: [من الخفيف]

وأتاني النعيُّ منك مع البشد رى فيا قُرْبَ أُوبَةٍ من ذهابِ

٦٨٦ – وفيها : [من الكامل]

حتى إذا فتر اللسانُ وأصبحت للموت قد ذبلت ذبولَ النرجس وتسهَّلَت منها محاسنُ وجهها وعلا الأنينُ تحتُّهُ بتنفس رجع اليقينُ مطامعي يأساً كا رجع اليقينُ مطامع المتلمّس

٩٨٧ – وقال شاعر لرجل ماتت له جارية ، وولد له تلك الليلة ولد ، فهناًه وعزّاه في حالة واحدة : [من الكامل]

أَوَما رأيتَ الدهرَ أقبل معتبا متنصّلاً بالعذرِ لما أذنبا بالأمسِ أذوى في رياضِكَ أيكةً واليومَ أطلعَ في سمائِكَ كوكبا

٩٨٨ وقال الأعين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سهيل بن عمرو يرثي امرأته : [من الطويل]

لعمركَ إني يومَ زِيلَ بِنَعْشِهَا ولم تَتَّبِعْهَا مُهْجَتي لَصبُورُ

<sup>740</sup> الكامل للمبرد: 1270.

٦٨٦ الكامل للمبرد: ١٤٦٥ وبهجة المجالس ٢: ٣٧٢.

٩٨٨ مجموعة المعاني : ١٢١ وفي ربيع الأبرار ٤ : ١٨٣ بيت واحد .

كذوبُ الصفاء يومَ ذاك مُوكَّلٌ بباقسي الحياةِ والحياةُ غرورُ ١٨٩ – وقال محمد بن عبد الملك الزيات: [من الطويل] يقول ليَ العذّالُ لو زُرْتَ قَبرَهَا فقلتُ وهل غيرُ الفؤادِ لها قَبْرُ على حينَ لم أَحْدُثْ فأجهلَ فَقْدَهَا ولم أبلغ السنَّ التي معها الصبرُ على حينَ لم أَحْدُثْ فأجهلَ فَقْدَهَا ولم أبلغ السنَّ التي معها الصبرُ ١٩٥٠ – وقال الناجم يرثي عَجَائبَ جاريةَ ابن مروان: [من الكامل المجزوء] أضحى الثرى بجوارها عَطِرَ المسالكِ والمساربُ مَلَّ حليتُ حفيرتَهَا حلو لَ المسكِ من سُرَرِ الكواعبُ على حلو لَ المسكِ من سُرَرِ الكواعبُ يا دُرَّةً كانت تُضيب عيه لناظرِ من كلِّ جانبِ يا دُرَّةً كانت تُضيب عيه لناظرِ من كلِّ جانبِ

والفلاسفة يقولون : المدورة لا أولَ لها ، وعلى ذلك قولُ إبراهيم بن العباس : [من الخفيف]

درَّةٌ حيث ما أُديرتْ أضاءَتْ ومشمٌّ من حيثُ ما شمَّ فاحَا اللهِ على اللهُ الراس : [من المنسرح] على المنسرح]

واهاً لذاك الغناءِ مِنْ طَبَقِ على جميع القلوب مقتدرِ أضحت من الساكني حفائرهم سُكْنَى الغوالي مداهن السُّررِ يا مَشْرباً كان لي بلا سَهَر يا سَمَراً كان لي بلا سَهَر يا طفلة السنِّ يا صغيرتَهُ أصبحت إحدى المصائب الكبر

٦٨٩ التعازي والمراثي : ١٦٧ وديوانه : ٢٨-٢٩ .

١٣٠ شعر الناجم في مجموعة المعاني : ١٢١ والتشبيهات : ١٢٣-١٢٣ وجمع الجواهر : ١٣٠ وبيت إبراهيم في الطرائف الأدبية : ١٤٢ (رقم : ٥٠) .

<sup>791</sup> ديوان أبن الرومي ٣ : ٩١٥ ، ٩١٧ ، ٩١٩ وأسم الجارية بستان ، وكانت جارية لأم علي ابن الراس ، والقصيدة في ١٦٥ بيتًا . وانظر مجموعة المعاني : ١٢١ والتشبيهات : ١٢٣ .

١ م: المدور . . . له .

البسيط] المحاق بن خلف يرثي ابنة أخته وكان تبنّاها: [من البسيط] يا شُقَّة النفسِ إِنَّ النفسَ والهة حرَّى عليكِ ودمعُ العين منسجمُ قد كنتُ أخشى عليها أن تقدمني إلى الجمام فيبدي وَجْهَها العَدَمُ فالآنَ نمتُ فلا همٌّ يورِّقُني تهذا العيونُ إذا ما أودت الحُرمُ للموتِ عندي أيادٍ كنتُ أشكرها أحيا سروراً وبي مما أتى ألمُ المموتِ عندي أيادٍ كنتُ أشكرها أحيا سروراً وبي مما أتى ألمُ

\* **٦٩٣** - كانت لمسلم بن الوليد زوجةٌ من أهله ، وكانت تكفيه أمره ، فماتت فجزعَ عليها ، وتنسَّكَ مدةً طويلة ، وعزم على ملازمةِ ذلك ، فأقسم عليه بعضُ إخوانه ذات يوم أن يزورَهُ ففعل ، فأكلوا وقدَّمُوا الشرابَ فامتنع منه وأباه ، وأنشأ يقول : [من الطُويل]

سبيلاهما في القلب مختلفانِ أَرَى اليومَ فيه غيرَ ما تَرَيان إلى منزلِ ناءٍ لعينيكَ دانِ وتعترفَ الأحشاءُ بالخفقان وهَمَّاهُمَا في القلبِ يعتلجانِ

بكا؛ وكأسٌ كيف يجتمعانِ المحاءِ فإنّني عدَّن وإفراط البكاء فإنّني غَدَتْ والثرى أوْلَى بها من وَلِيِّها فلا حُزْنَ حتى تنزف العينُ ماءَها وكيف بِدَفْعِ الياسِ والوَجْدِ بعدها

٣٩٤ - كتب عبد الحميد عن مروان بن محمد إلى هشام بن عبد الملك يعزّيه

٦٩٢ عيون الأخبار ٣ : ٩٤ والحماسة االبصرية : ٢٧٢ .

٦٩٣ الأغاني ١٨ : ٣٤٢ والديوان : ٣٤١ والتبريزي ٢ : ٣٩٥ (والمرزوقي رقم : ٣٢٣) .

**٦٩٤** هي رسالة عبد الحميد رقم : ٣٣ (ص : ٢٨٠) في مجموع رسائله ، وما هنا أوفى مما ورد هنالك .

١ البصرية: لست أنكرها ؟ م ب: لست أشكرها.

٢ الأغاني: يتفقان .

٣ الأغاني: تذرف.

بامرأة من نسائه رسالةً من جملتها : إنَّ خيرَ نِعَمِ الله على خُلفائِهِ ما رزقهم الشكرَ عليه ، وكلَّ ما اختار الله لخليفتِه من أمرٍ وَهَبَهُ له أو قبضه منه خيرَ له ؛ والدنيا دارُ متاع وَبُلْغَة ، وما فيها عواري بين أهلها ، ثم منقولٌ عنهم سرورُهُ إن كان ساراً أو مكروهُهُ إن كان لهم ضاراً . إنّ الله أمتع أمير المؤمنين من مؤنستِه وقرينته متاعاً بمدة إلى أجَلِ مسمّىً ، فلما تَمَّتْ مواهبُ الله وعاريتُهُ قَبَضَ إليه العاريةَ وَلِيَّهَا ، وكان أحق بها ، ثم أعطى عليها أَنفُسَ منها في المنقلب ، وأرجَع في الميزان ، وأكفى في العوض ، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون . احتسبْ مصيبتك يا أمير المؤمنين على الله فإنه وَلِيَّكَ فيها وفي كلِّ أمرٍ إذا تصفّحت عواقبَ قَضَائِهِ أَسْهَلَتْ بكَ عوائدُ خياره إلى المنجيات من المخاوف ، والدرك للفوز من المطلب ، والحرز من عوائدُ خياره إلى المنجيات من المخاوف ، والدرك للفوز من المطلب ، والحرز من ظلم المهالك ؛ والله وليّك فيما اختار لك وقضَى عليك . إن تكن يا أمير المؤمنين أرضيتَ الله في شكرك إياه على الهبة وصَبْرِكَ على الرزيّة ، فإنّ مواهبَ الله لك أخرل ، وثوابَ الله لك أفضل . فامض على رويّتك في الخير فان ما عند الله لا يبلغه كتاب ، ولا يُحْصيهِ حساب ، وتاليات المزايد مقرونات بشكرِ العبادِ بيضمانِ أوْفَى واعدٍ وأكرم مُثيب .

790 – نعیت إلی ابن عباس بنت له في طریق مکة ، فنزل عن دابته فصلّی رکعتین ، ثم رفع یده وقال : عورة سَتَرَها الله ، ومؤونة کَفَاها الله ، وأجر ساقه الله ؛ ثم رکب ومضى .

٩٩٦ – ماتت لبعض ملوك كندة بنت فوضع بَدْرَة بين يديه وقال : مَنْ أَبلغَ في التعزية فهي له ، فدخل أعرابي فقال : عظم الله أجر الملك ، كُفيتَ المؤونة وسترت العورة ، ونعم الخَتَنُ القبر ، فقال : أبلغت وأوجزت ؛ وأعطاه البدرة .

**٦٩٥** ربيع الأبرار ٤: ١٩٢.

**٦٩٦** ربيع الأبرار ٤ : ١٩٢ والمستطرف ٢ : ٣٠٤.

# الفصل الخامس شواذ المراثى والتعازي

**٦٩٧** – قال ابن سيابة، ويروى لأبي الأسد، يرثي إبراهيم الموصليّ : [من الوافر]

تولَّى الموصليُّ فقد تَوَلَّتْ بشاشاتُ المزاهرِ والقيانِ والقيانِ وأيُّ بشاشةٍ بقيتْ فتبقى حياةُ الموصليِّ على الزمانِ ستبكيه المزاهرُ والملاهي وتسعدهنَّ عاتِقَةُ الدنانِ وتبكيه الغويَّةُ إذ تَوَلَّى ولا تبكيه تاليةُ القُرَانِ

**٦٩٨** – وقال آخر فيه أيضاً : [من الخفيف]

بكَتِ المسمعاتُ حزناً عليه وبكاهُ الهوى وصفوُ الشرابِ وبكَتْ آلةُ المجالسِ حتى رحم العودُ دمعةَ المضرابِ

**٦٩٩** – ابن بسام يرثي عبدالله بن المعتز : [من البسيط]

لله درُّكَ من مَيْتِ بِمَضْيَعَةٍ ناهيكَ في العلم والآداب والحسب ما فيه لولا ولا ليتٌ فتنقصه وإنما أدركته حرفة الأدب

<sup>797</sup> في محاضرات الراغب ٤ : ٣٣٥ بيتان على الوزن والروي لدعبل في رثاء الموصلي .

• ٧٠ – ابن طباطبا : [من الطويل]

إذا فجع الدهرُ امرءاً بخليله تسلَّى ولا يَسْلَى لفقدِ الدفاترِ ١ • ٧ - منيع بن كوثل السُّلَمي ، وكان يقطعُ الطريقَ فقطع فقال يرثي يَدَه [من الطويل]

هل آنت على باقي جناح كَسَرْتَهُ وريشِ الذَّنَابَى مستقلٌ فطائرُ وكيف يطيرُ الصقرُ أَوْدَى جناحُهُ كسيراً وغالَتْ دابِرَيْهِ المقادرُ لقد كنتُ مما أحدثَ الدهرُ آمناً ألا ليتني ضُمَّتْ عليَّ المقابرُ

٧٠٢ - حنظلة بن عرارة التميمي في يزيد بن معاوية : [من الكامل]
 طَرَقَتْ مَنِيَّتُهُ وعندَ وسَادِهِ كوبٌ وزقٌ راعفٌ مَرْثُومُ
 وَمُرِنَّةٌ تَبكي على نَشَواتِهِ بالصبحِ تقعدُ تارةً وتقومُ

۱ م: تشكى ولا مشكى.

۲ م: عرادة.

## الفصل السادس نوادر التعازي والمراثي

٧٠٣ – دخل أبو دلامة على أمّ سلمة يعزّيها بأبي العباس السفاح زوجها ، فبكى وبكت ، ثم قال : [من الكامل]

ولقد أردتُ الصبرَ عنكَ فلم يكنْ جَزَعي ولا صبري عليكَ جميلا يجدونَ أبدالاً سواكَ وإنني لو عشتُ دهري ما أصبتُ بديلا

فقالت أمُّ سَلَمَةَ : ما أُصيبَ به غيري وغيرك ، فقال : لا والله ولا سواء رَحِمَكِ الله ، لك منه ولدٌ وليس لي أنا منه ولد ، فضحكت منه أمّ سلمة ، ولم تكن ضحكت قبل ذلك ، وقالت : لو حَدَّثَ الشيطانَ لأَضحكه .

٧٠٤ - وكان ابنُ الجصَّاص الموصوف باليسار مغفَّلاً ، فعزّى رجلاً عن بنتٍ له ماتت فقال له : من أنت حتى لا تموت بِنتُكَ البظراء ؟! قد ماتت عائشة بنت النبى عَلَيْهِ .

• • • • وذكر محمد بن إبراهيم اليزيدي أنه كان عند أبي إسحاق الزجّاج النحوي يعزّيه عن أمه ، وعنده جماعة من الوجوه والرؤساء ، إذ دخل ابن الجصّاص ضاحكاً وهو يقول : الحمد لله يا أبا إسحاق ، قد والله سرّي ، فدهش الزجاج ومن حضر ، فقال له بعضهم : كيف سرّك ما غمّه وغمّنا له ؟ قال : ويحك بلغني أنه هُو الذي ، فلما صحّ عندي أنها هي التي ، سرّي ؛ فضحك الناس .

٧٠٣ الأغاني ١٠: ٢٦٧ وديوان أبي دلامة : ٦٨ .

٧٠٥ ربيع الأبرار ٤: ١٨٢.

٧٠٦ - أصيب إسحاق بن محمد بن الصباح الكندي بابن له فجزع عليه ،
 فدخل أهلُ الكوفةِ يُعَزَّونه وفيهم بهلول ، فقال : أيسرُّكَ أنه بقيَ وأنَّهُ مثلي ؟
 قال: لا والله ، وإنّها لتعزيةٌ .

٧٠٧ - ماتت أمُّ ابنِ عياش فأتاه سيفويهِ القاصُّ معزِّياً فقال : يا أبا محمد عظم الله مصيبتك ، فتبسَّمَ ابنُ عيّاش وقال : قد فعل ، فقال : يا أبا محمد هل كان لأمك ولد ؟ فقامَ ابنُ عيّاش عن مجلسه وضحك حتى استلقَى على قفاه .

٧٠٨ - أصيب الحجاج بصديقٍ له وعنده رسولٌ لعبد الملك شاميّ ، فقال الحجاج : ليت إنساناً يعزّينا بأبيات ، فقال الشامي : أقول ؟ قال : قل ، فقال : كلّ خليلٍ سوف يفارق خليله بموتٍ أو بصلبٍ أو وقوع من فوق البيت ، أو وقوع البيت عليه ، أو سقوط في بئر ، أو يكون بشيء لا يُعرفه . قال الحجاج : قد سلّيتني عن مصيبتي بأعظم منها في أمير المؤمنين إذ يوجّه مِثْلَكَ رسولاً .

٧٠٩ – صارت عجوزٌ إلى قوم تعزّيهم في ميتٍ ، فرأت عندهم عليلاً ، فلما أرادت أن تقومَ قالت : والحركة تغلظ علي في كل وقتٍ ، فأعظم الله أجركم في هذا العليل فلعله يموت .

١٧١ - عزّى إنسانٌ ابنَ الجصاص عن ميّت له وقال : لا تجزعْ واصبر ،
 فقال : نحن قومٌ لم نتعوَّدْ أن نموت .

[من البسيط] - عبد الصمد بن المعذل يرثي بعض الطفيليين : [من البسيط]

٧٠٦ نثر الدر ٣ : ٢٦١ .

۷۰۷ نثر الدر ٤: ٢٨٧.

۷۰۸ محاضرات الراغب ٤: ١٥٥.

٧٠٩ البصائر ٤ : ١٠٤ (رقم : ٣٤٢).

۷۱۰ البصائر ۱: ۱۰ (رقم: ۱۹).

٧١١ الأغاني ١٣ : ٢٣٤ وشعر عبد الصمد : ١٦٥–١٦٧ .

وأدمعي من جفوني الدهر مُنْسَجِمَهُ ما إن له في جميع الصالحين لُمَهُ كوماء جاء بها طبّاخها رَذِمَهُ ومن سنام جزورٍ عبطةٍ سنِمَهُ لهفي عليك وَعَوْلي يا أبا سَلَمَهُ عليكَ يوماً ولو في جاحم حُطَمَهُ لكنني كنتُ أخشى ذاك من تُخَمَهُ فإنّ حَوْزَةَ من يأتيه مُصْطَلَمَهُ فإنّ حَوْزَةَ من يأتيه مُصْطَلَمَهُ

أحزانُ نفسيَ عنها غيرُ مُنْصَرِمَه على صديقٍ ومولىً لي فُجعْتُ به كم جفنةٍ مثل جَوْفِ الحوضِ مُتْرَعَةٍ قد كَلَّلَتُها شحومٌ من قليتها غُيبّتَ عنها فلم تعرف لها خبراً ولو تكونُ لها حيًا لما بَعُدَتْ قد كنتُ أعلمُ أنَّ الأكلَ يقتلُهُ قد كنتُ أعلمُ أنَّ الأكلَ يقتلُهُ إذا تعمَّمَ في شبليه ثم أتى

## ٧١٢ – أبو الشبل يرثي طبيباً : [من الخفيف]

قد بكاهُ بولُ المريضِ بدمع واكف فوق مقلتيه ذَرُوفِ ثم شَقَّتْ جيوبهن القواري ـ رعليه ونُحْنَ نَوْحَ اللهيفِ يا كسادَ الخيارِشنبرَ والأق ـ راصِ طُرًّا ويا كَسادَ السفوفِ

٧١٣ – وكان لأبي الشبل كبش يعلفه ويسمّنه للأضحى ، فأفلت يوماً على قنديل له وسراج وقارورة للزيت فنطحه وكسره أجمع ، فذيح الكبش قبل الأضحى ، وقال يرثي سراجه : [من المنسرح]

يا عينُ بكّي لفقدِ مَسْرَجَةٍ كانتْ عمودَ الضياءِ والنّورِ كانت إذا ما الظلامُ أَلْبَسَنِي من حِنْدِسِ الليل ثوبَ ديجورِ شقَّ دُجَى الليلِ بالتباشيرِ شقَّ دُجَى الليلِ بالتباشيرِ صينية الصين حين أبدعها مصوِّرُ الحسنِ بالتصاويرِ

٧١٧ الأغاني ١٤: ١٨٦.

٧١٣ الأغاني ١٤: ١٩٥.

من عُقَبِ الدهرِ قَرْنُ يعفورِ ذكراً سيبقى على الأعاصير فلم يَشُبُ يُسْرَهُ بتعسيرِ فلم يَشُب صَفْوَهُ بتكدير جَلَّيْتِ ظَلْمَاءَهـا بتنوير خدمان في ظلمةِ الدياجير ينيـكُ هـــذا بغيرِ تقديرِ يُسْمَعُ إِلاّ الرشاءِ في البيرِ أبقيتِ منكِ الحديثَ في الدورِ وانشرْ أحاديثَهُ بتفسير والتبن والقَـــتِّ والأثاجير وأُتَّقِبِي فيه كلُّ محذور محزونُ في عَيْشِهِ كمسرور يكفرُ نعمى بقربِ تغييرِ تُعَدّ في صَوْدِ كلِّ مذخورٍ معـوَّدٍ للنطـاحِ مشهورٍ صلدٌ من الشمُّخ المناكير ا أرقٌ مـن جوهـــرِ القواريرِ من المنايا بحـــــدُّ مَطْرُور

وقيل ذا بدعةٌ أتيحَ لها فإنْ تولَّتْ عنى لقد تركَتْ من ذا رأيت الزمان يَاسَرَهُ ومن أتاح الزمانُ صفوته مسرجتي كم كشفتِ من ظُلَمٍ من لي إذا ما النديمُ دب إلى النه وقام هذا يبوسُ ذاكَ وذا وازدوج القومُ في الظلام فما إن كان أودى بكِ الزمانُ فقد دعٌ ذكرها واهجُ قُوْنَ ناطحها كان حديثي أني اشتريت فلا اشـ فلـــم أزلْ بالنـــوى أُسمِّنه فلم يزلُ يغتذي السرورَ وما الـ حتى عدا طَوْرَهُ وَحُقَّ لمنْ فمدَّ قرنيه نحوَ مسرجَةٍ شدَّ عليها بقرنِ ذي حَنَقِ وليس يقوَى بِرَوْقِهِ جَبَلٌ فكيف يبقى عليه مِسْرَجَةً أَدِيلَ منه فباكَرَتْــهُ يـــدٌ

١ الأغاني : المذاكير .

٢ الأغاني : تقوى .

کف القری منه غیر تعشیر ومزَّقَتْهُ اللَّذِي فما تركتْ واغتالَهُ بعد كَسْرِهَا قَدَرٌ صَيَّرَهُ نُهْزَةَ السنانيرِ غربانِ لم يزدجرْ بتطييرٍ ا واختلستُهُ الحداءُ خَلْساً مع الـ وصار حظ الكلاب أعظمه تهشم أنحاءها بتكسير سلاحها في شغا المناقير كم كاسر نحوه وكاسرة

٧١٤ - كتب أحمد بن يوسف الكاتب إلى عمرو بن سعيد بن سلم يرثي ببغاء له ماتت : [من الخفيف]

> عجباً للمنون كيف أتتها وتخطَّتْ عبدَ الحميدِ أخاكا فَقْدُنَا هذه ورؤية ذاكا شملتنا المصيبتانِ جميعاً

٧١٥ – أبو بكر ابن العلاف من مرثيَّةِ الهرِّ المشهورة : [من المنسرح]

برجَ ولو كان جَنَّةَ الخُلُدِ

يا مَنْ لذيذُ الفراخِ أَوْقَعَهُ وَيْحَكَ هلاَّ قنعتَ بالغُدَدِ أطعمَكَ الغيُّ لحمَها فرأى قَتْلُكَ أَرْبابُها من الرَّشَادِ ولم تزلْ للحَمامِ مرتصداً حتى سُقيتَ الحِمامَ بالرَّصلِ ما كان أغناك عن تسلَّقِكَ الـ لم يرحموا صَوْتَكَ الضعيفَ كما لم ترثِ منها لصوتها الغرد

٧١٤ الأوراق للصولي (الشعراء المحدثون) : ٢٢٢ وربيع الأبرار ٤ : ١٨٦ وابن خلكان ٤ : ٠٤ والمستطرف ٢: ٣٠٨.

٧١٥ اسم ابن العلاف الحسن بن على بن أحمد ؛ وقصيدته في ابن خلكان ٢ : ١٠٧ (وعدة أبياتها ١١٠) وانظر نكت الهميان: ١٣٩ وحماسة الظرفاء ١:٠١ (ستة أبيات) وثمار القلوب : ١٩٣.

١ الأغاني : لتكبير ، لتطيير .

أذاقك الموت من أذاق كما أَذَقْت أطيارَهُ يداً بيدِ لا بارك الله في الطعام إذا كان هَلاكُ النفوسِ في المِعدِ عاقبة البغي لا تنامُ وإنْ تأخَّرت مُدَّةً من المُددِ كم دخلت أكلة حَشَا شَرِهِ فأخرجت روحَهُ من الجسدِ إنَّ الزمان استقادَ منك وَمَنْ يَظْلَمْ بعينِ الزمانِ يَسْتَقِدِ

٧١٦ - قيل لرجل : مات فلان ، فقال : من لم تَنْفَعْ حياتُهُ لم يُجْزَعْ
 لوفاتِهِ : [من الوافر]

فبعداً لا انقضاء له وسُحْقاً فغيرُ مُصابِهِ الخطبُ العظيمُ

٧١٧ - وقف شاطرٌ على قبرِ سارقِ فقال : رحمك الله فقد والله كنت أحمرَ الإزارِ ، حادٌ السكين ، إن نَقَبْت أَفجُرَدٌ ، وإن تَسَلَّقْت فَسِنَّوْر ، وإن استلبت فَحِداًة ، وإن ضُرِبْت فَأَرْض ، وإن شَرِبْت فَحُب ؛ ولكنَّك اليوم وقعت في زاويةِ سوء .

٧١٨ - أصيب أحمد بن الخصيب بمصيبة ، فخرج إلى الحاضرين لتعزيته وهو يعصر عينيه ويقول : [من الكامل]

غَيَّضْنَ من عَبَراتِهِنَّ وَقُلْنَ لي ماذا لقيتَ من الهوى ولقينا

فقال أحدهم : ما هذا ؟ فقال : لما رأيت النساء يبكون ويلطمون حَضَرَني هذا البيت ، فقيل له : هذا لجرير ، فقال : لعله اتّفاق .

٧١٩ - سُرِقَ من أبي الشبلِ ثُلْثُ قرطاس فقال يرثيه : [من الخفيف]

٧١٧ نثر الدر ٣ : ١٠٨ والبصائر ٤ : ٥١ (رقم : ١١٣) وربيع الأبرار : ٢٨٧٠ .

٧١٩ الأغاني ١٤: ١٩٩-٢٠٠.

فِكُرُّ تعتري وحُزْنٌ طويلُ ليس يبكي رسماً ولا طللاً محْ إِنْما حُزْنُهُ على تُلُثِ كا كان للسرّ والأمانة والكتْ كان مثلَ الوكيل في كلِّ سُوقٍ كان للهمِّ إن تراكم في الصد كان للهمِّ إن تراكم في الصد كان لا يتقي الحجاب من الحجْ يقفُ الناسُ وهو أول من يد فإذا أبرزته فاحَ به في السكان مع ذا عَدْلَ الشهادةِ مقبو وإذا ما التوى الهوى بالأليفيد فهو الحاكم الذي قوله بيد

وسقيم أنحى عليه النحول من كا تُندَب الربى والطّلول ن خاجاتِهِ فعالَتْهُ غُول مان إن باح بالحديث الرسول إن تلكّا أو ملّ يوماً وكيل ر فلم يُشف من غليل غليل عليل خليل حجاب إن قيل ليس فيها دخول خله القصر غادة عُطبول خله القصر مسك وعنبر معلول لا إذا عز شاهدا تعديل من فلم يَرْعَ واصلاً موصول من فلم يَرْعَ واصلاً موصول من قلم يَرْعَ واصلاً موصول

٧٧ - مات ولدٌ لأعرابي فصلًى عليه وقال : اللهم إن كنت تعلم أنه كريم الجدّين ، سهل الخدّين ، فاغفر له ، وإلا فلا .

٧٧١ - كتب ابن نصر الكاتب يعزي بعنز ماتت عند الولادة : أحق الناس ، أيها الحاجب ، بالأنين من ألم مِحْنَتِهِ ، وأَخْلَقُهُمْ بفضل الحنين إلى نعمته ، وأولاهم بالحزن الطويل ، وأحراهم بالبكاء والعويل ، وأشدهم تصعيداً لأنفاسه ، وأعذرُهم في تناول أخدَعِه وراسه ، من عَجَزَ بعد القدرة ، وأترب بعد الثروة ، وفارق السعة واليسار ، ولابس الإضاقة والاقتار ، وعدم مالك الزائد النامي ، وفقد حَرْثَهُ الرائع الزاكي . وبلغني مصابك بالعنز التي كانت لك من أعظم جاه وعز ، وانها قُبِضَت نُفساء بمرأى عينيك ، واعتبطت منقلبة لك من أعظم جاه وعز ، وانها قُبِضَت نُفساء بمرأى عينيك ، واعتبطت منقلبة

١ ب: إليه .

على صفحتى يديك'، فقلقتُ بما طَرَقَكَ قلقَ المساهِم في الوجدِ بها ، المهتم بِتَشَعُّثِ حالك من بعدها ، العالم بِعَدَم النظيرِ لها . وأين لكَ مثلها في قَنَاء الأُنْفِ وإنافَتِهِ ، وانتصاب القَرْنِ وَصَلابته ، وحمرةِ اللونِ وكُمْتَتِه ، وزرقة العين واتساعها ، وكبر الضروع ِ وانْسِدَالها ، والدَرِّ الذي لا يُنْزَفُ ، والإتآم الذي لا يُخْلف . وكيف لا تكونُ كُربتُكَ لازمة ، وَحَسْرَتُكَ دائمة ، وقد عَدِمْتَ بها جاهاً عريضاً ، وذكراً مستفيضاً ، وجلاء للقلب والنظر ، وقضاء للشهوة والوطر ، ومادةً مُعينةً على الاتصال من وسبباً ينصرك بأهل البذل والنوال ، فألطافك منها مشتهاة محبوبة ، وتُحَفُّكَ بها مستدعاةً مطلوبة ، وهداياك مشهورةٌ على الأطباق ، وتحاياك موصوفة بالقَبُول نَصَبْتَها نَصْبَ الدّبق ، وجعلتَها سُلَّمَ الرزق ، فهي تستَّأذِنُ لك إذا طَرَقْت ، وتُومِّنُكَ التثقيلَ إذا أشفقت . فأنتَ بها صاحبُ سرِّ الكيمياء ، والظافر عنها بحصولِ الكفافِ والثراء . لكنها الأيامُ ذاتُ الألوان والتبدل ، والحؤولِ والتنقّل ، فالإنسان منها بِعُرْضَةِ المخاوفِ والأخطار ، وعلى فُرْصَةِ أحكام تجري وأقدار ، لذَّتها منقطعة زائلة ، وسعودها غائرة آفلة ، بينما تُرْضِعُهُ دَرَّهَا مختارةً طائعة ، وتُلْبسُهُ زينتَها رائقةً ناصعة ، وتجنح إليه مساعدةً مُوثِرَة ، وَتُقبلُ عليه ضاحكةً مستبشرة ، حتى يُمِرَّ مَذَاقُها فلا يُساغُ ، ويذهبَ رونقُها فلا يراغ ، وتجمحَ نافرةً فلا ترجع ، وَتُعْرِضَ مَزْوَرَّةً فلا تعطف ، عادةٌ جاريةٌ مستقرة ، وسنَّةٌ ماضية مستمرة . فاسترجع أيها الحاجبُ -أيَّدَكَ الله- تذكِّراً واستبصاراً ، واصطبرْ تفكُّراً واعتباراً ، وإن غلبتك الدموع فأُجْرِهَا استرواحاً ، وإن هممت بالصلف فرفقاً لا اعتسافاً ، فبماء العين ِ تطفأ نارُ الوجد ، وبصكِّ الأُخدَعَيْنِ يَشْفَى غليلُ القلب . وكلُّ ذاك حقيرٌ في جنبِ ما لحقك ، ويسيرٌ في عظيمٍ ما طَرَقَك .

١ م: خديك.

٢ ب: الافضال.

٣ م ب: ينظرك.

فماذا يَصِفُ الواصفُ من عنزكَ وَنُبْلِهَا ، ويعدِّدُ من خيرها وفَضْلِهَا : أُخلاقَها الطيِّبَةَ أُم آدابَهَا المعجزة ، أُم ذكاءَ ها عند الرجعةِ من الرعى ، ووقوفَها على بابك بالسكون والهدي ، حتى إذا فُتِحَ لها وَلَجَنُّهُ ذاهبةً إلى مربطها ، منقادةً لقائدها . فمهما تُنْسَ لا تُنْسَ أيها الحاجب لبأها المزعفرَ عند الولاد ، وَوَطْبَها الملفُّفَ في البجاد ، والائتدام بلبنها إذا أعوزَ الإدام ، ورواسلها العامرةَ للمنزل ، وأنيابها المشيدة بذكرك في المحفل ، وأمصالها المتناقلة بين الدور ، وأبعارَها الساجرةَ للتنُّور . وكائن من عنزِ حاولت اللحاقَ بها فنكلت ، ورامت المماثلةَ لها فعجزت ؛ هذا وقد عَدِمْتَ من فَضَلاتِ أَلبانها الوسيعة ، وأَثمان عنقها المبيعة ، ما كان عُدَّتَكَ في عامَّةِ أمورك ، ومادَّتَكَ في ملبسك وبخورِك . وكم جدي لها أكرمَ عن الذبح ، واستُخْلِصَ للقراعِ والنَّكْحِ ، قد نتج أولاداً أنجاباً يُعْرَفُونَ بك وَيُعْزَوْنَ إليك ، ويُحيلونَ بصريح نَسَبهم في التيوسةِ عليك ، وهذه فضيلةٌ مغفولٌ عن ذكرها ، وَمَنْقَبَةٌ يُقَصِّرُ لسانك عن شكرها ، وكأني بك متى لقيتَ من أسباطه نجيباً ، وجاراً لخصييه ينبُّ نبيباً ، خارَ صَبْرُكَ وقلبك ، وطار حِلْمُكَ ولبُّك ، وتذكّرت ما يُنكيك ، ونسيت عند رؤيته ما كان يُسْليك ، وَحُقَّ لك ، غير أنَّ الثوابَ المكتسبَ أَجَلُّ الأعواضِ عنها ، والأجرَ المذخورَ خيرٌ لكَ منها ، فلا مردَّ للقضاءِ المحتوم فقد فقد الناسُ الأغنام ، ومارسوا الضرورة والإعدام، ثم جَبَرَ الله المصائب ، وعوَّض عن الفائت الذاهب . فأحسن الله لك العزاء عن عنزك وَجَدْيِكَ ، وخَفَّفَ ثِقْلَ أَسَفِكَ عليهما ووجدك ، ودمل بالتسلِّي خُمُوشَ وجهك وخدِّك ، وربطَ على قلبك بالصبر عند مشاهدةِ مربطها ، وآنسك كالسُّلُوةِ عن عطاسها وضرَّطِها ، ولا أخلاك من قرينةٍ تَسُدُّ مَسَدُّها في عمارة خَلَّتك ، وتقومُ مَقَامها في مطاعِمِكَ وأغذيتك ، وألحقها بالأغنام الشهداء ، وجمع بينها وبينَ قرابين الأولياء ، وحَشَرَها مع الأُضْحِياتِ ، ورفعَها إلى منازلِ الهدايا المشعَراتِ ، ووفَّرَ أُجركَ عليها من متوفاة ، ولا أُجرى دمعَكَ بعدَهَا على شاقي ، إنه

على كل شيء قدير .

٧٢٢ – كتب أبو إسحاق الصابي إلى القاضي أبي بكر ابن قريعة عن الوزير
 أبي طاهر ابن بقية يُعَزِّيه عن ثور له مات :

التعزية عن المفقود -أطال الله بقاء القاضي - إنما تكون بِحَسَبِ محلّه من فاقده ، من غير أن تُرَاعى قيمتُهُ [ولا قدره] ولا ذاتُهُ ولا عَيْنُه ، إذ كان الغرض تبريدَ الغلّة ، وإطفاء اللوعة ، وتسكينَ الزفرة ، وتنفيسَ الكُرْبَة . فربَّ ولدِ عاق ، وشقيق مُشاَق ، وذي رحم عاد لها قاطعا ، وقريبِ قوم قلَّدَهم عارا ، وناط بهم شنارا ، فلا لوم على التارك للتعزية عنه ، وأحْرِ بها أن تستحيل تهنئة بالراحة منه . وربَّ مال صامتٍ أو ناطقٍ كان صاحبُه به مستظهرا وله مستثمرا ، فالفجيعة به إذا فُقِدَ موضوعة موضِعَها ، والتعزية عنه واقعة مَوْقِعَها . وبلغني أنه كان للقاضي -أيَّده الله - ثور أصيبَ به فجلس للعزاء عنه ، وأنه أجهش عليه باكيا ، والتدم عليه والها ، وحُكِيَتْ عنه حكايات في التأيين له ، وإقامة الندبة عليه ، وتعديد ما كان فيه من فضائل البقر التي تفرَّقَتْ في غيره واجتمعت فيه ، فصار بها منفرداً عنهم كالذي قيل فيه من الناس : [من السريع]

وليسَ اللهِ بمستنكَرٍ أَن يجمعَ العالَمَ في واحدِ

وأنه كان يكربُ الأرضَ مغمورة ، ويربّها مزروعةً ، ويدورُ في الدولاب ساقيا ، وفي الرحى طاحناً ، ويحملُ الغلاّتِ مستقلاً ، والأثقالَ مستخفّاً ، فلا

٧٢٧ وردت الرسالة في زهر الآداب : ٩٦٢ ويتلوها جانب من جواب القاضي ابن قريعة .

١ زهر : وإخماد .

۲ زهر: على ترك.

۳ زهر : ويثيرها .

<sup>؛</sup> زهر: ويرقص.

يؤودُهُ عظيم ، ولا يبهظُهُ جسيم ، ولا يجري في القِرَانِ مع شقيقه ، ولا في الطريق مع رفيقه ، إلا كان مجلّياً لا يُسبَق ، ومبرزاً لا يُلحق ، وفائتاً لا يُنالُ شأوُه ونهايته ، وماضياً لا يُدرك مداه وغايته . وأُشْهِدُ اللهَ أنَّ الذي ساءَهُ ساءَ في فيه ، وما آلمه آلمني له ، ولم يجز عندي في حُكْم ما بيني وبينه استصغارُ خَطْبِ جَلَّ عنده وأرْمَضَه ، ولا يهونَنَّ صعبٌ بلغ منه وأمَضَّه ؛ فكتبتُ هذه الرقعةَ قاضياً بها من الحقِّ في مصابِهِ بقدر ما أَظْهَرَه من إكبارِهِ ، وأَبَلَهُ من إعظامه . وأسألُ الله أنْ يخصَّ القاضي من المعُوضَةِ بأفضل ما خُصَّ به البشرُ عن البقر ، وأن يُفْرِدَ هذه العجماء بأثرَةٍ من الثواب، يضيفه بها إلى المكلّفين من ذوي الألباب، فإنها وإن لم تكن منهم فقد استحقَّتْ أن تُلْحَقَ بهم ، بأن مسَّ القاضي أيده الله سَبَبُها ، وأن كان إليه منتسبها ، حتى إذا أنجز الله ما وعد به عبادَهُ المؤمنين من تمحيص سيئاتهم ، وتضعيفِ حسناتهم ، والإفضاء بهمْ إلى الجنة التي جعلها الله لهم داراً ، وَرَضِيَها لجماعتهم قراراً ، أُوْرَدَ القاضي حينئذٍ مواردَ النعيم ، مع أهل الصراط المستقيم ، وثورُهُ مجنوبٌ معه مسموح له به . وكما أنَّ الجنةَ لا يدخلها الخَبَثُ ، ولا يكونُ من أهلها الحدث ، إنما هو عرقٌ يجري من أبدانهم ، ويروي أغراضهم كالمسك ، كذلك يجعلُ الله مَجْرَى الأَخْبنين من هذا الثور يجريانِ للقاضي بالعنبر الشِّحريّ ، وماء الورد الجُورِيّ ، فيصير ثوراً له طوراً ، وَجُونَةَ عطار طوراً. وليس ذلك بمستبعد ولا مُسْتَنْكُر ، ولا مُسْتَصْعَب ولا متعذّر ، إذ كانت قدرةُ الله - جلَّ ثناؤه- محيطةً ، ومواعيده لأمثالِهِ ضامنة بما وَعَدَ الله في الجنةِ لعباده الصادقين ، وأوليائه الصالحين ، من شهوات نفوسهم وملاذّ أعينهم ، وما هو سبحانه مع غامر فضلِهِ وفائض كرمه بمانِعِهِ ذاك مع صالح مساعيه ومحمودِ شيمه . وقلبي متعلَّقٌ بمعرفةِ خبره – أدام الله عزَّه – فيما ادَّرَعَهُ من شعار الصبر ، واحتفظ به من صالح الأجر ، ورجع إليه من التسليم لأمرِ الله عزَّ وجلَّ الذي طرقه ، والسكون لما أزعجه وأقلقه ، فليعرّفني القاضي من ذلك ما أكونُ به ضارباً معه بسهم المشاركة فيه ، وآخذاً بِقِسْطِ المساعدةِ عليه ، إن شاء الله .

الجواب من القاضي ابن قُرَيْعَة :

وصل توقيع سيدنا الوزيرِ بالتعزية عن اللاي الذي كان للحرثِ مثيراً ، وللدولاب مديراً ، وبالسَّبْقِ إلى كثير من المنافع شهيراً ، وعلى شدائل الزمان مساعداً وظهيراً . ولعمري لقد كان بعمله ناهضاً ، ولحماقات البقر رافضاً ، وأنتى لنا بمثله وشرواه ولا شروى له ، فإنه كان من أعيانِ البقر ، وأنفع أجناسها للبشر ، مضاف ذلك إلى خلائق حميدة ، وطرائق سديدة . ولولا خوفي تجديد الحزنِ عليه ، وتهييع الجزع لفقده ، لعددتها فيه ليُعلم أنَّ الحزين عليه غير ملوم ، وكيف يُلام امرؤ فقد من ماله قطعة يجب في مثلها الزكاة ، ومن خدم معيشته بهيمة تعين على الصوم والصلاة . وفهمته فهم متأمّل لمراميه ، وشاكر على النعمة فيه ، فوجدته مُسكّناً ما خاطر اللبَّ وخامر القلب ، ففقد هذا اللاي على النعمة فيه ، فوجدته مُسكّناً ما خاطر اللبَّ وخامر القلب ، والصبر على ما حكم من شيدًة الحرق ، واحتذيت ما مثلّه سيدنا الوزير من جميل الاحتساب ، والصبر على أليم وقضى ، واحتذيت ما مثلّه سيدنا الوزير من جميل الاحتساب ، والصبر على أليم المصاب ، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون ، قول مَنْ عَلِمَ أنه سبحانه أملكُ بنفسه ومالِه وولده وأهله منه ، وأنه لا يملك شيئاً دونه ، إذ كان جلّ ثناوه وتقدّسَت أسماؤه الملك الوهاب ، المُرْجع ما يُعوّض عنه نفيسَ الثواب .

ووجدتُ أَيَّدَ الله سيدنا الوزير للبقر خاصةً على سائر بهيمةِ الأنعام التي أكثر أقوات البشر بكدِّها وعلى ظهرها وحراثها إلا قليلاً ، قال الله سبحانه : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأْنَتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَم نحنُ الزّارِعون (الواقعة : ٣٣-٦٣) . ولما رأى الحجاج الأسعار قد تضايقت ، وقرى السواد قد خربت ، حرَّمَ لحومَ البقر ، لعلمه وعلم جميع الناس بما في بقائها من المنافع والمصالح . ورأيت الله تعالى قد أمرَ في القتيل الذي وجد في بنى إسرائيل أن يُضرَبَ بقطعةٍ من بقرةٍ بلغ ثمنها

١ زهر: الثور الأبيض.

٢ إلى هنا ينتهي النص في زهر الآداب.

ثلاثمائة ألف دينار ؛ فلولا فضيلة البقر لما خُصَّتْ من بني الأنعام بذلك ، ووجدتُ بني إسرائيل بعدما شاهدوه من قدرة الله جلَّ وعلا في جفوف البحر وَيُسِهِ وأمر الحية والعصا ، فلما غاب عنهم موسى عليه السلام عبدوا عجلاً . ووجدت الحكمة في أربعة من الأم : الهند والفرس والروم والعرب . فأما الهند فإنها تعظم البقر تعظيماً مشهوراً ، حتى إنها حَرَّمَت لحمها وصارت ترى قُتْلَ من استحلَّ ذَبْحَ شيء منها . ووجدنا الفرس تعظمها وتتطهر بأبوالها . ووجدنا الروم تعظمها وقد جَعَلَتْ لها عيداً ، وتمنع من أكل لحومها . ووجدنا العرب قد جعلتها أجلَّ قرباناتها إلى الله في أعيادها ، وعقيقتها عن أولادها . وَيُرْوَى عن النبي عَلَيْكُ الله الله في أعيادها ، وعقيقتها عن أولادها . ويُرْوَى عن النبي عَلَيْكُ اللهائم ، فلولا ما فيها من التكريم والتعظيم والتقديم على سائر البهائم لما خُصَّتْ البهائم ، فلولا ما فيها من التكريم والتعظيم والتقديم على سائر البهائم لما خُصَّتْ المطلوب ، والمذهب المركوب ، لزدت في إيضاح مناقبها ، والإفصاح بأوصافها التي تتميّز بها عن المخلوقات المركوبات ، والمثيرات والحارثات ، ولكن قد مضى ما فيه كفاية ، وإن لم يكن بلغ النهاية . (وبعده الدعاء) .

وهذا فصل نضمُّهُ إلى الباب يتضمَّنُ حُسْنَ التأسّي في الشدة ، والصبر والتسلّي عن نوائب الدهر .

٧٢٣ - ثمرةُ الصبر الظفر ، ونتيجتُهُ الراحة . وإذا تُلُقِّيَ به الحوادث فكأنْ لم تقع . قال علي عليه السلام : من لم يُنجِهِ الصبر أهلكه الجزع . وقال : الصبر يناضلُ الحَدَثان ، والجزعُ من أعوان الزمان . وقال أيضاً : الصبرُ شجاعة . وكتب إلى أخيه عقيل بن أبي طالب من كتاب له : ولا تحسبَنَ ابنَ أبيك ، ولو أسلمه الناس ،

٧٢٣ ثمرة الصبر الظفر: في محاضرات الراغب ٤: ٥٠٥؛ وقول علي: من لم ينجه الصبر... في نهج البلاغة: ٥٠٥ وقوله: الصبر يناضل الحدثان: في محاضرات الراغب ٤: ٥٠٤ ورسالة علي إلى عقيل في نهج البلاغة: ٤٠٠ ١٠٠ وشعر أخي بني سليم في مجموعة المعاني: ٧٢.

متضرِّعاً متخشِّعاً ، ولا مقرّاً للضيم واهناً ، ولا سَلِسَ الزمام للقائد ، ولا وطيء الظهر للراكب ، ولكنه كما قال أخو بني سُلَيم : [ من الطويل]

إِن تسأليني كيفَ أنت فإنني صبورٌ على رَيْبِ الزمانِ صَليبُ يعزُّ على أَنْ تُرَى بي كَآبةٌ فيشمتَ عادٍ أُو يُساءَ حبيبُ ٧٧٤ - وقال شاعر: [من الوافر]

ولو جعل الإلهُ الحزنَ فرضاً مكانَ الصبرِ في حالِ الخطوبِ لكان الحزنُ فيها غيرَ شكِّ أشدَّ المعنيين على القلوب

• ٧٢٥ - وقال السفاح : الصبرُ حَسَنٌ إلا على ما أُوتغ الدين وأوْهَنَ السلطانَ .

٧٢٦ – سُئِلَ ابن عبّاس عن الحزن والغضب فقال : أصلهما وقوعُ الأمرِ بخلاف الحبة ، وفرعاهما يختلفان . فمن أتاهُ المكروهُ ممن فوقه نتج عليه حزناً ، ومن أتاه ممن دونه هيج غضباً .

٧٢٧ - وأنشد الزبير بن بكار: [من البسيط]

اصبرْ فكلُّ فتى لا بدَّ مختَرَمٌ والموتُ أيسرُ مما أُمَّلَتْ جُشَمُ الموتُ أيسرُ مما أُمَّلَتْ جُشَمُ الموتُ أسهلُ من إعطاء مَنْقَصَةِ إِن لَم تَمُتْ عَبْطَةً فالغايةُ الهرمُ

٧٢٨ - وأنشد للرشيد عند موته: [من الطويل]

وإني لمنْ قوم كرام يَزيدهمْ شماساً وصبراً شدَّةُ الحَدَثانِ

٧٢٦ محاضرات الراغب ٤:٥٠٦.

٧٢٧ التذكرة السعدية: ١٦٦.

١ م ب : أوقع .

٧٢٩ - والصبر صبران: صبرٌ على ما يكره، وصبرٌ عمَّا يُحَبُّ، والثاني أشدهما على النفوس ، وفنونُ ذلك تجده في باب الآداب الدينية . ونذكر ها هنا الصبر على المكاره واحتمالَ الفوادح .

• ٧٣ - قال الشاعر: [من الطويل]

تعزُّ فإنَّ الصبرَ بالحرِّ أجملُ وليس على رَيْبِ الزمانِ مُعَوَّلُ فلو كان يُغْنى أن يُرَى المرءِ جازعاً لحادثةٍ أو كان يُغنى التذلّلُ لكان التعزّي عند كلِّ مصيبةٍ ونائبةٍ الحرِّ أُولى وأجملُ فكيف وكلُّ ليس يَعْدُو حِمَامَهُ وما لامرىءٍ عما قضى اللهُ مَزْحَلُ فإن تكن الأيّامُ فينا تبدَّلَتْ بئيساً بنُعْمَى والحوادثُ تفعلُ فما لَيُّنَتْ منا قناةً صليبةً ولا ذَلَّاتْنَا للّذي ليس يَجْمُلُ تُحَمَّلُ ما لا يُسْتَطَاعُ فَتَحْمِلُ وَقَيْنَا بِحُسْنِ الصبرِ مِنَّا نفوسَنَا ﴿ فَصحَّتْ لَنَا الْأَعْرَاضُ والنَّاسُ هُزَّلُ

ولكنْ رحلناها نفوساً كريمةً

٧٣١ – وروي أنَّ جابر بن عبدالله استأذنَ على معاوية فلم يُؤُذَنْ له أياماً ثم دخل فمثل بين يديه فقال: يا معاوية أشهدُ أني سمعتُ المباركَ عَلَيْهِ يقول: ما من أمير احتجب عن الفقراء إلا احتجب الله عنه يومَ يفتقر إليه . فغضب معاوية وقال : يا جابر ، أُلستَ ذكرتَ عن رسول الله عَلَيْتُ أَنه قال : يا مَعْشَر الأُنصار ، سيصيبكم بعدي أَثَرَةٌ فاصبروا حتى تُلْقُوْني على الحوض؟ قال: قد سمعتُ الطيبَ

٧٢٩ وقوله: الصبر صبران . . . في محاضرات الراغب ٤ : ٥٠٤ وبهجة المجالس ٢ : ٣٥٠ لمحمد بن على .

<sup>·</sup> ٧٣٠ أمالي القالي ١ : ١٧٠-١٧١ ومجموعة المعاني : ٧٣ .

٧٣١ البيتان اللذان تمثل بهما جابر في مجموعة المعاني : ٧٧-٧٢ .

١ القالى : ونازلة .

المبارك على الله على عاوية : فألاً صبرتَ ؟ قال : إذَنْ واللهِ أصبر كما صبرت حين ضَرَبَتُ أَنفكَ وأنفَ أبيك حتى دخلتما في الإسلام كارِهَيْنِ ؛ ثم انصرف وهو يقول : [من الطويل]

إِنِي لأختارُ البلاءِ على الغنى وأجزأً بالماءِ القراحِ عن المحْض وأدرِعُ الإملاقَ صبراً وقد أرى مكانَ الغنى أنْ لو أُهينُ له عرضي

فناشدَهُ معاويةُ أَنَ يَأْخِذَ صلته ، وبعث في أثره يزيد بن معاوية ، فقال : والله لا يجمعني وإياهُ بلدٌ أبداً . فلما خرج لقي عبدَالله بن عباس وعبد الرحمن بن سابط ، فقال له ابن عباس : قد بلغني ما كان من ابن آكلةِ الأكباد ، وكهفِ النفاق ، ورأس الأحزاب . هَلُمَّ إليَّ أُشاطِرْكَ مالي كما قاسمتني مالك ، ولك نصفُ داري كما أسكنتني دارك ، فقال جابر : ثَمَّرَ الله مالك ، وبارك لك في دارك ، فقد أثبتً ما أنت أهله ، وقال معاويةً ما كان لا يُشْبِهُ أن .

٧٣٢ - وقال بعض الحكماء : امتحن صبر العباد بالعلَّة ، وشكرهم بالعافية .

٧٣٧ - وقال جهم بن مسعدة الفزاري متسلّياً عن انهدامه: [من الرجز] إني وإن أفنى الزمان نحضي وابتزّني بعضي وأبقى بعضي وأسرَعَتْ أيامُهُ في نقضي بمجحفاتٍ وأمورٍ تمضي حتى حَنَتْ طولي وَضَمَّتْ عرضي وقصَّرتْ رجلايَ دونَ الأرضِ

٧٣٣ قارن بالبيان والتبيين ٤ : ٦٠ وفي البصائر ٥ : ١٦١ (رقم ٥٣٧ ، ٥٣٨) رجزان لهشام بن أبيض أحد بني عبد شمس يشتركان مع ما هنا في أكثر الأشطار ؛ ونسب الرجز للأغلب العجلي في الفاضل للمبرد : ٧١ وذهب الغندجاني إلى أنه من شوارد الرجز (فرحة الأديب : ١٨٥) وينسب أحياناً للعجاج ، انظر الأغاني ٢١ : ٣٠ وديوان العجاج ٢ : ٢٩٩ - ٣٠٠ .

۱ کان : سقطت من م .

وهمَّ أَهلُ ثقتي برفضِ ينفعُ حُبِّي ويَضرُّ بغضي ٧٣٤ - وقال الفرزدق متأسّياً بالشامت : [من الوافر] إذا ما الدهرُ جرَّ على أناسِ كلاكِلَهُ أَناخَ بآخرينا فقل للشامتين بنا أُفيقوا سَيَلْقَى الشامتون كما لقينا ٧٣٥ - وقال الأحوص بن محمدٍ الأنصاري : [من الطويل] فمن يكُ أَمْسَى سائلاً عن شماتةٍ بما ساءني أو شامتاً غيرَ سائِل فقد عَجَمَتْ منَّى الحوادثُ ماجداً صبوراً على عُضَّات تلك الزلازل ا إِذَا سُرٌّ لَمْ يَفْرَحْ وليس بنكبةٍ أُلُمَّتْ به بالخاشع المتضائل

ومعنى هذا البيت مطروق متداول ، فالأول فيه قول النابغة : [من الطويل]

ولا يحسبونَ الخيرَ لَا شُرٌّ بَعْدَهُ ولا يحسبونَ الشرَّ ضَرْبَةَ لازب

وتبعه كثيرٌ فقال : [من الطويل]

فما فَرَحُ الدنيا بباقِ لأهلهِ ولا شدةً البلوَى بضربةِ لازم

٧٣٤ عيون الأخبار ٣ : ١١٤ والتبريزي ٣ : ١١١ والحماسة البصرية ٢ : ٤١٦ (لفروة بن مسيك) وأمالي المرتضى ٢ : ١٨١ وبهجة المجالس ١ : ٧٤٥ (للعلاء بن قرظة خال الفرزدق) وثمار القلوب: ٣٣٩.

٧٣٥ شعر الأحوص (عادل سليمان) : ١٨١ ومعجم الأدباء ٢ : ٧٥ وحماسة ابن الشجري : ٩٧ ؛ والأبيات المشابهة في معناها لبيت الأحوص قد وردت في مجموعة المعاني : ٧٤ ما عدا بيت طريح ، وهي على التفصيل كما يلي : بيت النابغة في ديوانه: ٤٨ وبيت كثير في ديوانه : ٢٢٥ وبيت طريح في شعراء أمويون ٣ : ٢٩٥ وبيت النابغة الجعدي في ديوانه : ٣٣ وبيت هدبة في ديوانه: ٦٦ .

١ في رواية : التلاتل .

وقال طُرَيْحٌ مثلَه: [من البسيط]
لا يَفْرَحُونَ إذا ما الدهرُ طاوَعَهُمْ يوماً بيسرٍ ولا يَشْكُونَ إِنْ نُكِبُوا
وقال النابغة الجعدى: [من المتقارب]

إذا مَسَّهُ الشُّرُ لم يكتئبْ وإن مَسَّهُ الخيرُ لم يُعْجَبِ

وقال عبد الرحمن بن يزيد الهمداني : [من الكامل]

باقِ على الحَدَثانِ غيرُ مكذّب لا كاسفٌ بالي ولا مُتَلَهّفُ إِن نلتُ لم أَفرحْ بشيء نِلتُهُ وإذا سُبِقْتُ به فلا أَتلهّفُ

وقال هدبة بن خشرم : [من الطويل]

ولستُ بمفراح ٍ إذا الدهرُ سَرَّني ولا جازعٌ من صَرْفِهِ المتقلِّبِ

٧٣٦ - وكان الأحوص جلداً حين ابتلي : وفد على الوليد بن عبد الملك فامتدحه ، فأنزله منزلاً وأمرَ بمطبخه أن يُمالَ عليه . ونزل على الوليد شعيبُ بن عبدالله بن عمرو بن العاص فكان الأحوص يراود وصفاء للوليد خبّازين على أنفسهم ، وكان شعيب قد غضب على مولي له ونحّاه . فلما خاف الأحوص أن يُمتضح بمراودتِهِ الغلمان اندس بمولى شعيب ذلك فقال له : ادخل على أمير المؤمنين فاذكر له أنّ شعيباً أرادك على نفسك ؛ فالتفت الوليد إلى شعيب فقال : ما يقول هذا ؟ فقال : لكلامِهِ غَوْرٌ يا أمير المؤمنين فاشد به يديك يَصدُونك ، فشد عليه فقال : أمرني بذلك الأحوص ألله فقال قيم الخبازين : أصلحك الله ، إنّ الأحوص يراود غلمانك على أنفسهم . فأرسل به الوليد إلى ابن حزم بالمدينة وأمره البلس أبياته النونيّة التي فيها : [من الكامل]

٧٣٦ الأغاني ٤ : ٢٣٨ - ٢٣٩ .

إنى على ما تعلمونَ مُحَسَّدٌ أنمى على البغضاء والشنآن ما من مصيبةِ نكبةٍ أُمْنَى بها ا إلا تشرّفني وترفع شاني تُخْشَى بوادِرُهُ على الأقرانِ وتزول حين تزول عن متخمّط كالشمس لا تَخْفَى بكلِّ مكانِ إني إذا خفى الرجال وجدتني

٧٣٧ - ومن التسلَّى الحسن قول مجنون : ليس في الدنيا أَجَلُ منَّى ، لا حاسَبُ في الدنيا ولا في الآخرة .

٧٣٨ – وقال أبو الشغب في حبس خالد بن عبدالله القسري : [من الطويل] ألا إنّ خيرَ الناس قد تعلمونَهُ أسيرُ ثقيفٍ موثقاً في السلاسل لعمري لئن أعمرتم السجن خالداً وأوطأتموه وطأة المتثاقل لقد كان نهَّاضاً بكلِّ مُلِمَّةٍ وَمُعْطى اللَّهَى غمراً كثيرَ النوافل ٢ فإن تسجنوا القسريَّ لا تسجنوا اسْمَهُ ولا تسجنوا معروفَهُ في القبائل

٧٣٩ – وقال علي بن الجهم لما حبسه المتوكل : [من الكامل]

قالت حُبسْتَ فقلتُ ليس بضائري حبسى وأيُّ مهنّدِ لا يُغْمَدُ أَوَمَا رأيت الليثَ يألف غِيلَهُ كبراً وأوباشُ السباعِ تَرَدَّدُ أيامُهُ وكأنَّهُ متجدَّدُ عن ناظرَيكَ لما أضاء الفرقدُ

٧٣٧ نثر الدر ٣: ٢٧١.

والبدر يُدْرِكُهُ السّرارُ فتنجلي

والشمسُ لولا أنها محجوبةً

٧٣٨ البيان والتبيين ٣ : ٢٣٦ والتبريزي ٢ : ١٩٦ (والمرزوقي رقم : ٣١٤) .

٧٣٩ ديوان ابن الجهم : ٤١ والأغاني ١٠ : ٢٢٥ ومحاضرات الراغب ٣ : ١٩٦ والبيهقي : ٥٤١-٥٤٠ ومروج الذهب ٥ : ٢٩ وابن خلكان ٣ : ٣٥٧ ومجموعة المعاني : ١٤٠ .

۱ م: ما يعتريني من خطوب ملمة .

هذا البيت سقط من م .

إلا الثقافُ وَجَذْوَةٌ تتوقدُ والزاعبيّةُ لا يقيم كعوبَها لا تُصْطَلَى إِن لَم تُثِرْهَا الأَزْنُدُ والنارُ في أحجارها مخبوءةٌ شنعاءَ نِعْمَ المنزلُ المتورّدُ والحبسُ ما لم تَغْشَهُ لدنيَّةٍ وَيُزَارُ فيه ولا يَزُورُ ويحمدُ بيتٌ يجدِّدُ للكريم كرامةً لا تستذلُّكَ بالحجابِ الأعبدُ لو لم يكن في الحبس إلا أنَّه والمالُ عاريةٌ يُعارُ وَيَنفَدُ غِيرُ الليالي بادياتٌ عُوَّدُ أَجْلَى لك المكروة عما تَحْمَدُ ولكلِّ حين مُعْقِبٌ ولربّما خَطْبٌ رماكَ به الزمانُ الأنكدُ لا يؤيسنَّكَ من تفرُّج نَكْبَةٍ فنجا ومات طبيبُهُ والعُوَّدُ كم من عليل قد تخطَّاهُ الرّدي ويدُ الخلافةِ لا تطاولها يدُ صبراً فإنَّ اليومَ يُعْقِبُهُ غَدُ

• ٧٤٠ - ولما حبسه بلغه أنه هجاه ، فنفاه إلى خراسان ، وكتب إلى طاهر بن عبدالله بن طاهر بأن يُصْلُبَ إذا وردها يوماً إلى الليل ، فَصُلِبَ مجرَّداً ثم أُنزل فقال : [من الكامل]

لم ينصبوا بالشاذياخ عشية ال إثنين مغموراً ولا مجهولا نصبوا. بحمد الله ملء قلوبهم كَرَماً وملء صدورهم تبجيلا ما عابه أن بُزَّ عنه ثيابه أن كان ليل تَمامِهِ مبذولا إن يُتنذَلُ فالبدر لا يُزْري به أنْ كان ليل تَمامِهِ مبذولا أو يسلبوه المال يُحزِنُ فقدُهُ ضيفاً أَلَمَّ وطارقاً ونزيلا

٧٤١ - وقال أبو إسحاق الصابي وحبسه عضد الدولةِ ونكبه :

٧٤٠ ديوان ابن الجهم: ١٧١-١٧٣ والأغاني.١: ٢٢٠ وحماسة الظرفاء ١: ٦٢.
 ٧٤٠ يتيمة الدهر ٢: ٢٧٣.

## [من الطويل]

يعيّرني بالحبس مَنْ لو يَحُلُّهُ وربُّ طليقٍ أُعتقَ الذلُّ رِقَّهُ وإنْ يَكُ قد أُوْدَتْ بماليَ نكبةً فما كنت كالقسطارِ يُثري بكيسهِ ولكنْ كليثِ الغيلِ إنْ رامَ ثروةً يبيتُ خميصاً طاوياً ثم يَغْتَدِي كذلك مثلي نَفْسُهُ رأسُ مالِهِ ولي بين أقلامي ولتي ومنطقي

حلولي طالت واشمخرّت مرَاتِبُهُ وَمُعْتَقَلِ عانٍ وقد عزَّ جانِبُهُ نظيريَ فيها كلَّ قرم أُناصِبُهُ وَيُمْلِقُ أَن أُنحى على الكيس سالبُهُ حَوَتْهَا له أنيابُهُ ومُخالِبُهُ مباحاً له من كلِّ طُعْم أطايِبُهُ بها يُدْرِكُ الربحَ الذي هو طالِبُهُ غنىً قلَّ ما يشكو الخصاصة صاحِبُهُ

٧٤٧ - وكتب إليه ابنه أبو علي المحسّن في نكبته هذه يسلّيه عنها : [من البسيط]

لا تأسَ للمالِ إِنْ غَالَتْهُ غائلةٌ ففي حياتِكَ من فَقْدِ اللَّهَى عِوَضُ الله عَرَضُ إِذَ أَنت جوهرنا الأعلى وما جَمَعَتْ يَدَاكَ من طارفٍ أو تالدِ عَرَضُ

٧٤٣ – قيل لرجل كُفَّ بصره : قد سُلِبْتَ حُسْنَ وجهك ، فقال : صَدَقْتَ غير أَنِي مُنِعْتُ النظر إلى ما يلهي ، وعُوِّضْتُ الفكرةَ فيما يجدي . فحكي ذلك لبعض الخلفاء فقال : العَفَا على التعزِّي إلا بمثل هذا الكلام .

¥ ٧٤ − وقال الجنيد : بَصُرْتُ أبا عبدالله الأشناني وكان ضريراً فقرأ قارىء ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيَنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُور﴾ (غافر : ١٩) فقال سقط عني نصفُ العمل وبقيَ عليَّ نصفه وهو ما تخفي الصدور .

٧٤٧ معجم الآدباء ٧٤ : ٨٦.

٧٤٣ ربيع الأبرار ٤: ١٢١ .

٧٤٤ هذه الفقرة تقع في م بعد الفقرة ٩٥٢ .

البسيط] د عبّاس: [من البسيط] من البسيط]

إن يأخُذِ الله من عينيَّ نورَهُما ففي لساني وسمعي منهما نورُ قلبي ذكيُّ وعقلي غير ذي دَخَلٍ وفي فمي صارمٌ كالسيفِ مأثورُ

٧٤٦ – ولأبي على البصير الأنباري : [من الطويل]

لئن كان يهديني الغلامُ لوجهتي ويقتادني في السير إذ أنا راكبُ لقد يستضيء القومُ بي في وجوههم ويخبو ضياءُ العين والقلبُ ثاقبُ

٧٤٧ - استقبل الخثعميُّ مالكَ بن طوق وقد عُزِلَ عن عملٍ فقال مُسكِّياً له عن العزل : [من الطويل]

فلا يحسب الواشون عَزلَكَ مَغْنَماً فإنّ إلى الإصدارِ ما غايةُ الوِرْدِ وما كنتَ إلا السيفَ جُرِّدَ للوغي فأُحْمِدَ فيها ثم عادَ إلى الغمدِ

٧٤٨ – وقال أبو عثمان الخالدي يسلّي نفسه عن الفقر:
 [من الكامل المجزوء]

صَدَّتْ مجانِبَةً نَوارُ ونأى بجانبها ازورارُ يا هذه إن رحتُ في سَمَل فما في ذاكَ عارُ هذي المدام هي الحيا ة قميصُها طينٌ وقارُ

٧٤٠ عيون الأخبار ٤: ٥٦ ونكت الهميان: ٧١ وربيع الأبرار ٤: ١١٦.

۷٤٦ نکت الهمیان : ۷۷ .

۷٤٧ التشبيهات: ٣٢٦.

٧٤٨ يتيمة الدهر ٢ : ١٨٣ والتمثيل والمحاضرة : ١١٣ (بيتان) ومعجم المرزباني : ١٨٥ . وديوان الخالديين : ١٨٦ ونهاية الأرب ٣ : ١٠٨ .

۱ م: روي.

۲ م: خزف.

٧٤٩ – وأنشد الأصمعيّ لامرأة من العرب مفجَّعة بالحوادثِ لم تياًسْ ولم تَسْلُ: [من الطويل]

أنوحُ على دهرٍ مضى بغضارة إذ العيشُ غضَّ والزمانُ مُواتِ المُحَي زماناً صَالحاً قد فقدتُهُ تَقَطَّعَ قلبي إثْرَهُ زَفَراتِ أبكي زماناً ولّى على رغم أهلِهِ ألا عد كا قد كنتَ مُذْ سنواتِ تمطَّى عليَّ الدهرُ في مَثْن قوسِهِ فأقصدني منه بسَهْم شتَاتِ

• ٧٥٠ - وقال تاج الدولة أبو الحسين أحمد بن عَضد الدولة وقد عدم عزاءه عن نكبته: [من الطويل]

هب الدهر أرضاني وأعْتَبَ صَرْفُهُ وأَعْقَبَ بالحسنى من الحبس والأَسْرِ فمن لي بأيام الهموم التي مَضَتْ ومن لي بما أَنْفَقْتُ في الحبس من عمري

الزبير إلى الطائف يُسلِّيه عن فِعْلِهِ به :

أما بعد ، فإنه بلغني أنَّ لبنَ الزبير سيَّرَكَ إلى الطائف ، فأحدث الله عزَّ وجلَّ بذلك ذخراً حطَّ به عنك وزراً . يا ابن عمّ إنّما يُبتَلَى الصالحون وتُعَدُّ الله وجلَّ بذلك ذخراً حطَّ به عنك وزراً . يا ابن عمّ إنّما يُبتَلَى الصالحون وتُعَدُّ الكرامة للأخيار ، ولو لم تؤجر إلا فيما تحبُّ لقلَّ الأجر . وقد قال الله تعالى: ﴿وعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شيئاً وهو تعيرٌ لكم وعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شيئاً وهو شيرٌ لكم ﴿ وعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شيئاً وهو شيرٌ لكم ﴿ وعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شيئاً وهو شيرٌ لكم ﴾ (البقرة : ٢١٦) عزم الله لنا ولكم بالصبر على البلاء ، والشكر على النعماء ، ولا أشمت بنا عدواً ، والسلام .

٧٤٩ مجموعة المعانى: ٧٧-٧٧.

٧٥٠ يتيمة الدهر ٢ : ٢٠٠ ويقول الثعالبي ان تاج الدولة كان آدب آل بويه وأشعرهم وأكرمهم ، وكان يلي الأهواز ، فأدركته حرفة الأدب ، وتصرفت به أحوال أدت إلى النكبة والحبس من جهة أخيه أبي الفوارس .

۷۰۱ نثر الدر ۲:۲۰۱–۲۰۷ .

الملك فوطىء عظماً فلم يبلغ دمشق حتى ذهب به كلَّ مذهب . فجمع الوليد بن عبد الملك فوطىء عظماً فلم يبلغ دمشق حتى ذهب به كلَّ مذهب . فجمع الوليد الأطباء فأجمع رأيهم على قطعها ، فقالوا له : اشرب مُرقداً ، فقال : ما أحبُّ أن أغفل عن ذكر الله تعالى . فأحمي له منشارٌ ، وكان قطعاً وحسماً ، فما تَوجَع وقال : ضعوها بين يدي ، لئن كنت ابتليت في عضو لقد عوفيت في أعضاء . فبينا هو على ذلك أتاه نعي ابنه محمد ، وكان قد اطلع من سطح على دواب الوليد فسقط بينها فخبَطته ، فقال عروة : الحمد لله لئن أخذت واحداً لقد أبقيت جماعة . ولما عاد من سفره أتاه المعزون وفيهم عيسى بن طلحة فقال : يا أبا عبدالله ما كنا نعدك للسباق ، وما فقدنا منك إلا أيسرَ ما فيك ، إذ أبقى الله لنا عبدالله ما كنا نعدك للسباق ، وما فقدنا منك إلا أيسرَ ما فيك ، إذ أبقى الله لنا معك وبصرك وعقلك .

وذهاب عينيه فقال: بتُ ليلةً في بطن واد ولا أعلم عبسيًا يزيدُ ماله على مالي ، وذهاب عينيه فقال: بتُ ليلةً في بطن واد ولا أعلم عبسيًا يزيدُ ماله على مالي ، فطرقنا سيلٌ فذهب بما كان لي من أهل ومال وولد غير صبيّ صغير وبعير ، وكان صعباً ، فندَّ فوضعتُ الصبيّ عن منكبي وتبعتُ البعير ، فلم أجاوزْ حتى سمعتُ صيحةَ الصبيّ ، فرجعتُ إليه ورأسُ الذئب في بطنه يأكله ، فاستدرت بالبعير طيحة الصبيّ ، فرجعتُ إليه ورأسُ الذئب في بطنه يأكله ، فاستدرت بالبعير لأحبسه فنفحني برجله فحطم وجهي فذهبت عيناي ، فأصبحت لا عين ولا أهل ولا مال ولا ولد . فقال الوليد: اذهبوا به إلى عروة ليعلمَ أنَّ في الدنيا مَنْ هو أعظمُ مصيبةً منه ، ويتسلى .

۷۵۲ في أخبار عروة وما ابتلي به انظر : التعازي والمراثي : ٥٤ والأغاني ١٧ : ١٦ ومحاضرات الراغب ٤ : ١٨٥ - ٥١٣ وبهجة المجالس ٢ : ٣٥٦ ونثر الدر ٣ : ١٨٥ .

٧٥٣ التعازي والمراثي : ٥٥ -٥٥ وتعازي المدائني : ٤٥ وعيون الأخبار ٣ : ٦٤ والأغاني ١٧ : ١٩ وابن خلكان ٢ : ٤١٩ .

١ م: دعوها.

٧٥٤ – وقيل : الحوادثُ الممضّةُ مَكْسَبَةٌ لحظوظٍ جزيلةٍ منها ثوابٌ مدّخر ، وتطهيرٌ من ذنب ، وتنبيةٌ من غَفْلَةٍ ، وتعريفٌ لقدرِ النعمة ، ومرونٌ على مقارعةِ الدهر . ومن وَلَجَ في النائبة صابراً خَرَجَ منها مثقفاً .

ومن التأسي العجيب والاحتساب الجميل ما فعلته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في حَرْبِ ابنها عبدالله بن الزبير: دخل عليها في اليوم الذي قُتلَ فيه فقال: يا أمَّه ، خذلني الناسُ حتى أهلي وولدي ولم يبق إلا اليسير وَمَنْ لا دَفْعَ عنده أكثر من صبرِ ساعة من النهار ، وقد أعطاني القومُ ما أردتُ من الدنيا فما رأيك ؟ قالت: إن كنتَ على الحقِّ وتدعو إليه فامض عليه فقد قُتِلَ عليه أصحابك ، ولا تمكنْ من رقبتك غلمانَ بني أميّة فيتلعبوا بك ، وان قلتَ إني كنتُ على حقِّ فلما وَهَنَ أصحابي ضَعُفَتْ نيتي ليس هذا فعلَ الأحرار ، ولا فعل من فيه خير . كم خلودُك في الدنيا ؟ القتلُ أحسنُ ما نقع به يا ابنَ الزبير . والله لضربة بالسيف في عزِّ أحب إليَّ من ضربة بسوطٍ في ذلٌ . قال لها : هذا والله رأيي الذي قمتُ به داعياً إلى الله ، والله ما دعاني إلى الخروج إلاّ الغضبُ لله تعالى ، أنْ تُهتَكَ محارمه . ولكني أحببتُ أن أطلع رأيك فزدتني فَوَّةً وبصيرةً مع قوتي وبصيرتي ° . والله ما تعمدت إتيانَ منكر، ولا عملاً بفاحشة ، ولم أُجُرْ في حكم ، وبصيرتي ° . والله ما تعمدت أتيانَ منكر، ولا عملاً بفاحشة ، ولم أُجُرْ في حكم ، ولم يبلغني عن عُمّالي ظلم فرضيتُ به ، بل أنكرتُ ذلك ، ولم يكن شيء عندي آثر من رضى ربي سبحانه وتعالى ، اللهم إني لا أقول ذلك ، يكن شيء عندي آثر من رضى ربي سبحانه وتعالى ، اللهم إني لا أقول ذلك

٧٥٥ التعازي والمراثي : ٥٦ ، ١٩٣ ، وتعازي المدائني : ٤٧ والعقد ٤ : ٤١٦ ونثر الدر ٤ : ٩٣ وبلاغات النساء : ١٣٠ .

١ م : الثواب .

٢ م: مشفقاً.

٣ م: يما.

٤ م: فيزيدني .

٥ م: مع بصيرتي .

تزكيةً لنفسي ولكن أقولُهُ تعزيةً لأمّي لتسلوَ عني . قالت له : والله إني لأرجو أنْ يكون عَزَائي فيك حَسَناً بعد أن تقدمتني ، فإنّ في نفسي منك حَوْجَاء حتى أنظر إلى ما يصير أمرك . ثم قالت : اللهم ارحم طولَ ذلك النحيب والظمأ في هواجر المدينة ومكة وبرَّهُ بأمّه . اللهم إني قد سلمت فيه لأمرك ، ورضيت منك بقضائك ، فأثبني في عبدالله ثواب الشاكرين . فودَّعها فوجدت مسَّ الدِّرْعِ تحت ثوبه . فقالت : ما هذا فعل من يريد ما تريد . فقال : إنما لبستُه لأشدَّ منكِ . قالت : فإنه لا يشدُّ مني . وقال لها فيما خاطبها به : إني ما أخاف القتل وإنما أخاف القتل وإنما أخاف المقتل وإنما أخاف المقتل وإنما أخاف المقتل .

وكانت تقفُ على خشبته وهو مصلوب فتقولُ : لقد قتلوك صَوَّاماً قوّاماً ظَمَآن الهواجر ، ومن قُتِلَ على باطلٍ فقد قُتِلْتَ على حقّ ؛ وما ينزل من عينها قطرة .

ووقفتْ عليه بعد مدة من صلبه فقالت: أما آن لهذا الراكبُ أن ينزل؟!

٧٥٦ - ومن عظيم صبر النساء وعجيبه ما كان من أمرِ أمِّ سُليْم امرأةِ أبي طلحة الأنصاريّ: مرض ابنها منه فمات ، فَسَجَّتُهُ في المخدع ثم قامت فهيأت لأبي طلحة إفطارَهُ ، كما كانت تهيىء له كل ليلة ، فدخل أبو طلحة وقال لها: كيف الصبيّ؟ قالت: بأحسن حال بحمد الله ، ثم قامت فقربت إلى أبي طلحة إفطاره ، ثم قامت إلى ما تقوم إليه النساء ، فأصاب أبو طلحة من أهله ، فلما كان في السحر قالت: يا أبا طلحة ألم تر آل فلان استعاروا عاريةً فلما طُلِبَتْ منهم شقَّ عليهم ، فقال: ما أنصفوا ، قالت: فإنّ ابنك كان عاريةً من الله وإنّ الله قد قبضه عليهم ، فقال: ما أنصفوا ، قالت: فإنّ ابنك كان عاريةً من الله وإنّ الله قد قبضه

٧٥٦ هي أم سليم بنت ملحان تزوجها مالك بن النضر فولدت له أنس بن مالك ثم خلف عليها أبو طلحة وقصتها المروية هنا وردت في طبقات ا بن سعد ٨ : ٤٣١ والإصابة ٨ : ٢٤٣ .

۱ م: نزل.

إليه ، فحمد الله واسترجع ، ثم غدا على رسول الله ﷺ فقال له : يا أبا طلحة بارك الله لكما في ليلتكما .

٧٥٧ - ومن ذلك خبر الأنصارية لما كان يومُ أحد ، حاصَ أهلُ المدينة حَيْصَةً وقالوا : قُتِلَ محمد حتى كثرتِ الصوارخُ في نواحي المدينة ، فخرجت امرأة من الانصار فاسْتُقْبِلَتْ بأخيها وابنها وزوجها وأبيها قتلى ، فلما مَرَّتْ بهم قالت : ما فعل النبي عَلِيَّة ؟ قالوا : أمامك ، حتى ذهبتْ إليه فأخذتْ بناحية ثوبه ثم جعلت تقول : بأبي وأمي يا رسولَ الله لا أبالي إذا سلمتَ من عطب .

٧٥٨ – قال المدائني : أُتي عبيد الله بن زياد بامرأة من الخوارج فقطع رجلها وقال لها : كيف ترين ؟ قالت : إن في الفكر في هَوْلِ المطلع لشغلاً عن حديدتكم هذه . ثم قطع رجلها الأخرى وجذبها فوضَعَتْ يدَها على فرجها فقال : إنك لتسترينه ، فقالت : لكنْ سميةُ أُمُّكَ لم تَسْتُرُهُ .

٧٥٩ – أتى البرد على زرع عجوز في البادية ، فأخرجت رأسها من الخباء ونظرت الى الزرع وقد احترق فقالت ، ورفعت رأسها إلى السماء : اصنع ما شئت فان رزقي عليك .

• ٧٦ - قال آدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز : [من الوافر]

٧٥٧ لعلها السميراء بنت قيس إحدى نساء بني دينار . فقد قالت حين عرفت أن الرسول (ص) سالم : كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل (مغازي الواقدي : ٢٩٢) .

٧٥٨ بلاغات النساء : ١٣٤ ونثر الدر ٤ : ٩٦ وقارن بما جاء في نثر الدر ٥ : ٢٢٨ .

٧٥٩ بلاغات النساء: ١٤٣.

٧٦٠ لآدم بن عبد العزيز ترجمة في الأغاني ١٥: ٢٢٧-٢٣١ ، وكان أول أمره خليعاً ماجناً ثم نسك وقد أدرك زمان المهدي العباسي ؛ وأبياته في البيان والتبيين ٣: ٢٠١ وفي ترجمته من مصورة تاريخ ابن عساكر ٢: ٣٥٦ .

١ لما كان: سقطت من م.

وإنْ قالتْ رجالٌ قد تولى زمانكمُ وذا زَمَنَّ جديدُ فما ذهب الزمانُ لنا بمجد ولا حَسَبِ اذا ذُكِرَ الجدود وما كنَّا لنخلدَ إذ ملكنا وأيُّ الناسِ دامَ لهُ الخلودُ

٧٦١ - وقيل لأخيه ، بعد أن رأوه حَمَّالاً : لقد حطَّكَ الزمان ، وعضَّك الحَدَثَان ، فقال : مافقدنا من عيشنا إلا الفضول .

٧٦٧ - وقال عبد العزيز بن زُرَارةَ الكلابيّ : [من البسيط] وليلةٍ من ليالي الدهرِ كالحةٍ باشرتُ في هَوْلها مرأى ومستَمَعا ونكبةٍ لو رمى الرامي بها حجراً أصمَّ من جندلِ الصَمَّانِ لانْصَدَعا مَرَّتْ عليَّ فلم أطرْح لها سلَبي ولا اشتكيتُ لها وهناً ولا جزعا ما سُدَّ من مطلع يُخشَى الهلاكُ به إلا وجدتُ بظهرِ الغيبِ مُطَّلعا لا يملأ الهولُ قلبي قبلَ وَقْعَنِهِ ولا يَضيقُ به صَدْرِي إذا وقعا

٧٦٣ – وقال أبو هِفَّان : [من الطويل]

لعمري لئن بَيَّعْتُ في دارِ غربة ثيابي أن عَزَّتْ عليَّ المآكلُ فما أنا إلاّ السيفُ يأكلُ جِلْدَهُ له حِليَةٌ من نفسِهِ وهو عاطلُ

٧٦٤ - وقال البحتريّ يسلّي محمدَ بنَ يوسف عن حبسه : [من الطويل]

٧٦١ البيان والتبيين ٣: ٢٠١.

٧٦٧ البيان والتبيين ٤ : ٥٥ وديوان المعاني ١ : ٨٨ والعقد ٣ : ١٣ ؛ ٥ : ٢٦٨ ومجموعة المعاني : ٧٣ ومن قصيدته هذه بيتان في الحماسة البصرية : ١١٦ والرابع هنا في اللسان (طلع) وفي الكامل للمبرد (الدالي) : ٢٤٩ ثلاثة أبيات ؛ وانظر اللآلي : ٢١٦ – ٤١٣ حيث نسبت إلى خلف الأحمر (ولكن يبدو أنه تمثّل بها فنسبت إليه) .

٧٦٣ شرح الأمالي : ٣٣٥ ونهاية الأرب ٣ : ٣١ وُديوان المعاني ١ : ٨٠ ومجموعة المعاني : ١٢٨ وحماسة ابن الشجري : ٢٦٩ والتشبيهات : ٢٨٢ .

۱۹۲۷ ديوان البحتري : ۱۰٦۸ والتشبيهات : ۳۲۱ (بيتان) ومصورة ابن عساكر ۱۷ : ۸۰۹ ، ۸۰۷ .

وما هذه الأيّامُ إلاّ منازلٌ فمن منزلٍ رَحْبٍ ومن منزلٍ ضنكِ وقد هَذَبَّتْكَ الحادثاتُ وإنما صَفَا الذهبُ الإبريزُ قبلكَ بالسَّبْكِ أما في رسولِ الله يوسفَ أُسْوَةٌ لمثلِكَ محبوساً على الظُّلْمِ والإفكِ أما في رسولِ الله يوسفَ أُسْوَةٌ فَآلَ به الصبرُ الجميلُ إلى الملكِ أقامَ جميلَ الصبرِ في السجنِ بُرْهَةً فَآلَ به الصبرُ الجميلُ إلى الملكِ

٧٦٥ – ومن الرضا بالموت وإيثاره لمعنى لطيف قول يزيد بن أسد ، ودعا
 له رجل فقال : أطال الله بقاءك ، قال يزيد : دعوني أُمُتْ وفيَّ بقيّة تبكونَ بها على .

٧٦٦ – ووصف الحسن بن سهل المحنَ فقال : فيها تمحيصٌ للذنب ، وتنبية من الغفلةِ ، وتعريضٌ للثوابِ بالصبر ، وتذكيرٌ بالنعمة ، واستدعاءٌ للتوبة ، وفي نظر الله عزَّ وجلَّ وقضاياه بعدُ الخيار .

٧٦٧ – سئل بزرجمهر في نكبته عن حاله فقال : عَوَّلْتُ على أربعةِ أشياء قد هُوَّنَتْ علي ما أنا فيه ، أوّلها : أني قلتُ القضاءِ والقدر لا بدّ من جريانهما ، والثاني : أني قلت إن لم أصبرْ فما أصنع ؟ والثالث : قلت قد كان يجوزُ أن يكونَ أشدٌ من هذا ، والرابع : قلتُ لعل الفرجَ قريبٌ وأنت لا تدري .

٧٦٨ - قال عليّ بن الحسين عليهما السلام: من هوانِ الدنيا على الله أنَّ

٧٦٥ البيان والتبيين ٣ :٢٨٠ ونثر الدر ٥:٥٩.

٧٦٦ نثر الدر ٥ : ١١٣-١١٤ وسيأتي القول (رقم : ١٠٣١) منسوباً للفضل بن سهل وفيه تخريج أوفى .

۷٦٧ نثر الدر ٧ : ٨٠ (رقم : ٤) والبصائر ٤ : ٢١٦ (رقم : ٧٨٦) والفرج بعد الشدة ١ : ١٦٥ (...

۱ م: زید.

۲ م: زید.

يحيى بن زكريا عليهما السلام أُهدي رأسهُ إلى بغيٌّ من بغايا بني إسرائيلَ في طَسْتٍ من ذهبٍ ، وفيه تسليةٌ لحرٍّ فاضلٍ يَرَى الناقصَ الذي يظفرُ من الدنيا بالحظِّ السنيّ .

٧٦٩ - قال أبو العتاهية : حبسني الرشيدُ لما تركتُ قَوْلَ الشعرِ فَأَدْخِلْتُ السَّجِنِ وَأَغلَق البَابِ عليّ ، فَدَهِشْتُ كما يَدْهَشُ مثلي لتلك الحال ، وإذا أنا برجل جالس في جانبِ الحبس مقيّد ، فجعلت أنظر إليه ساعةً ثم تمثل : [من الطويل] تعوّدتُ مَسَّ الضُرِّ حتى أَلِفْتُهُ وأَسلمني حُسْنُ العزاءِ إلى الصبرِ وصيَّرَني يأسي من الناسِ راجياً لحسنِ صنيعِ اللهِ من حيثُ لا أدري

فقلت : أعد أعرَّكَ الله هذين البيتين ، فقال لي : ويلك يا أبا العتاهية ما أسواً أدبك ، وأقلَّ عقلك ، دخلت على الحبس فما سلَّمْت تسليم المسلم على المسلم ، ولا سألت مسألة الحرّ للحرّ ، ولا توجَّعْت تَوَجُّع المبتلى للمبتلى ، المسلم ، ولا سألت مسألة الحرّ للحرّ ، ولا توجَّعْت تَوَجُّع المبتلى للمبتلى ، حتى إذا سمعت بيتين من الشعر الذي لا فضل فيك غيره لم تصبر عن استعادتهما ، ولم تُقدِّم قبل مسألتهما عذراً لنفسك في طلبهما . فقلت : يا أحى إني دهشت لهذه الحال ، فلا تعذلني واعذرني متفضلاً بذلك . فقال : أنا أولى بالدَّهَش والحيرة منك ، لأنك حُبِسْت في أن تقول شعراً به ارتفعت وبلغت ، فإذا قلت أمنت ، وأنا مأخوذ بأنْ أدُلَّ على ابن رسول الله على ليقتل وبلغت ، فإذا قلت أمنت ، وأنا مأخوذ بأنْ أدُلَّ على ابن رسول الله على المقتل ، فأينا أحقً بالدَّه من والساعة يُدْعَى بي فأقتل ، فأينا أحقً بالدَّه صَالك ، ولو علمت أنّ هذه حالك بالدَّهَش ؟ فقلت: أنت أولى سَلَّمَكَ الله وكفاك ، ولو علمت أنّ هذه حالك

٧٦٩ الأغاني ٤ : ٩٤ والفرج بعد الشدة ٢ : ١١٦ والبيت الثالث الذي زاده أبو العتاهية ورد في زهر
 الآداب : ٨٩ (منسوباً لموسى بن عبيدالله بن علي بن أبي طالب) وفي مصورة ابن عساكر ١٧ :
 ٢٨٦ لموسى بن عبدالله بن حسن وانظر عيون الأخبار ٣ : ١٩٠ .

١ م: وكفاني .

ما سألتك . فقال : فلا نبخلُ عليكَ إذن ، ثم أعاد البيتين حتى حفظتهما ، فسألته من هو ؟ فقال : أنا حاضر ، داعية عيسى بن زيد وابنه أحمد . ولم نلبث أن سمعنا صوت الأقفال ، فقام فسكب عليه ماء كان عنده في جَرِّ ، ولبس ثوباً نظيفاً ، ودخل الحرسُ والجندُ معهم الشمع ، فأخرجنا جميعاً ، وقديم قبلي إلى الرشيد ، فسأله عن أحمد بن عيسى فقال : لا تسألني عنه واصنع ما أنت صانع ، فلو أنه تحت ثوبي هذا ما كشفته عنه ؛ فأمر بضرب عنقه فضربت ، ثم قال لي : أَظُنُّكَ قد ارتعت يا إسماعيل ، فقلت : دون ما رأيته تسيلُ منه النفوس ، فقال : رُدُّوه إلى محبسه ، فَرُدِدْتُ وانتحلتُ البيتين وزدت فيهما :

إذا أنا لم أقبل من الدهر كلُّ ما تكرُّهْتُ منه طالَ عَنْبي على الدهر

• ٧٧ - قال أحمد الأحول: لما قبض على محمد بن عبد الملك الزيات تَلَطَّفْتُ فِي الوصولِ إليه فرأيتُهُ فِي حديدٍ ثقيل ، فقلتُ : أَعْزِزْ عليَّ بما أرى ، فقال: [من الرمل]

سَلْ ديارَ الحيِّ ما غيَّرَها وعفاها ومحا منظَرَها وهي الدنيا إذا ما انقلَبَتْ صَيَّرَتْ معروفَها مُنْكَرَها

الله على أي حال على أي حال على أي حال على أي حال أصبحت : على ما أُحبُ أو على ما أكرهُ ، لأني لا أدري الخيرةَ في أيهما .

٧٧٧ - قال حكيم: أشكُ الناسِ مصيبةً مغلوبٌ لا يُعْذَرُ ، ومبتلى لا يُرْحَم .
 ٧٧٣ - سئل علي عليه السلام: أيُّ شيءٍ أقربُ إلى الكفر ؟ فقال : ذو فاقة لا صبر له .

٧٧٠ الأغاني ٢٢: ٤٩٧-٤٩٦ .

۷۷۲ البصائر ٤: ٢٢٥ (رقم: ٨١٧).

## ٧٧٤ - أبو جلدة اليشكري: [من البسيط]

ما عَضَّني الدهرُ إِلاَّ زادني كَرَماً ولا استَكَنْتُ له إِنْ خانَ أو خَدَعَا وما تزيدُ لا على العِلاَّتِ مَعْجَمَتِي في النائباتِ إِذَا ما سي اللهِ طَبَعَا ولا يُؤبَّسُ من عودي خَوَالِفُهُ إِذَا المُغمَّرُ منها خانَ أو خَضَعَا ما يَسَّرَ الله من خيرٍ قنعتُ به ولا أموتُ على ما فاتني جزعا ما يَسَّرَ الله من خيرٍ قنعتُ به

٧٧٥– المتنبى : [من الطويل]

كثيرُ حياةِ المرءِ مثلُ قليلِها يزولُ وباقي عمرِهِ مثلُ ذاهبِ اللهِ عليه عليه المناع عنه المقاربِ الله الله عنه المقاربِ الله الله عنه المقاربِ الله الله عنه المقاربِ المقار

٧٧٦ - أبو الفتح البستي : [من الطويل]

فلا تعتقد للحبس ِغَمَّا ووحشَةً فأوَّلُ كُونِ المرء في أَضيقِ الحبس ِ

٧٧٧ – عبدالله بن المعتز : [من الطويل]

و كانت على الأيام نفسي عزيزةً فلما رأت صبري على الذلِّ ذلَّتِ فقلتُ لها يا نفسُ مُوتي كريمةً فقد كانتِ الدنيا لنا ثمَّ وَلَّتِ

٧٧٤ الأغاني ١١: ٢٩٥-٢٩٥.

۷۷۵ ديوان المتنبي : ۲۰۹ .

٧٧٦ يتيمة الدهر ٤ : ٣٣٠ .

١ م : وقال أبو جلدة (وتزاد قال في الفقرات التالية) .

٢ الأغاني : وما تلين .

٣ الأغاني : ولا يُليَّنُ .

٤ الأغاني: لان.

ه لم يرد البيت في الأغاني .

٧٧٨ - قال الشيباني : أخبرني صديق لي قال : سمعني شيخٌ وأنا أشتكي بعض ما غمّني إلى صديق ، فأخذ بيدي وقال : يا ابن أخي إياك والشكوى إلى غير الله ، فإنه لا يخلو من تشكو إليه أنْ يكونَ صديقاً أو عدواً ، فأمّا الصديق فتحزنه ولا ينفعك ، وأمّا العدوّ فيشمت بك . انظر إلى عيني هذه ، وأشار إلى إحدى عينيه ، والله ما أبصرت بها شخصاً ولا طريقاً مذ خمس عشرة سنةً ، وما أخبرت بها أحداً إلى هذه الغاية . أما سمعت قول العبد الصالح ﴿ إِنَّما أَسْكُو بَشّي وَحُرْنِي إِلَى الله ﴾ (يوسف : ٨٦) فاجعله مشتكاك وَمَفْزَعَك عند كلِّ نائبة ، فإنه أكرمُ مسؤول وأقربُ مدعو إليه .

٧٧٩ – ومثله ما روي عن الأحنف بن قيس قال : شكوتُ إلى عمّي صعصعة ابن معاوية وجعاً في بطني ، فهزَّني ثم قال : يا ابن أخ ، إذا نزلَ بكَ شي فلا تَشْكُهُ إلى أحد ، فإنما الناس رجلان : صديقٌ تسوءهُ وعدوٌ تسرّه ، والذي بك لا تَشْكُهُ إلى مخلوق مثلِك لا يقدرُ على دَفْع مثله عن نفسه ، ولكن إلى من ابتلاك به وهو قادرٌ أن يُفرِّجَ عنك . يا ابن أخي إحدى عينيٌ هاتين ما أبصر بها سهلاً ولا جبلاً من أربعين سنة وما أطلَعْتُ على ذلك امرأتي ولا أحداً من أهلي .

٧٨٠ - شكا رجل إلى آخر الفقر فقال له فضيل : يا هذا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك .

٧٨١ - قال الأصمعي : مررتُ بأعرابيةٍ وبين يديها فتيَّ في السِّياق ، ثم

٧٧٨ يشبه هذا ما أورده ابن خلكان ٢ : ٥٠٥ عما جري بين الأحنف وعمه .

٧٧٩ قارن بما ورد في نثر الدر ٥ : ٥٤ وكيف شكا أحدهم ما يوجعه إلى الأحنف نفسه ، فأجابه بقريب مما ورد هنا ؛ وانظر الفقرة السابقة .

٧٨٠ قارن بما في حلية الأولياء ٨ : ٩٣ حيث يقول فضيل لمن شكا الحاجة : «أُمُدبراً غير الله تريد»
 وفي محاضرات الراغب ٢ : ٤٣٨ ورد القول دون أن ينسب إلى شخص بعينه ، وانظر عيون الأخبار ٣ : ١٨٦ ونثر الدر ٥ : ١٨٠ (حيث نسب إلى الحسن البصري) .

۷۸۱ مجالس ثعلب : ۲۰۱–۶۲۱ وعيون الأخبار ٣ : ٥٧ والبصائر ٩ : ٢٢١ (رقم : ٧٥٣) وربيع الأبرار ٢ : ٦٨٣ والبرصان : ١٩٧ .

رجعتُ فرأيت بيدها قدحَ سويق تشربه ، فقلت لها : ما فعل الشابُّ ؟ قالت : واريناه ، قلت : ما هذا السويق ؟ فقالت : [من الطويل]

على كلِّ حالٍ يأكلُ المرءِ زادَهُ على البؤس والضَّرَّاء والحَدَثانِ

٧٨٧ – حدَّثَ معقل بن عليّ قال : كان عندنا بالمدينة رجل من ولد كثير بن الصلت ، حسنُ الوجه ، نظيفُ الثياب ، كثير المال ، ملازمٌ لمسجد رسول الله عليه ، فغلبت عليه المرّة فأحرَقتُهُ وذهبت بعقله ، فكان بعد ذلك يتتبّعُ المزابلَ فمررتُ به يوماً وهو على رمادِ حَمَّام فقلت : يا ابن كثير عزَّ عليَّ ما أرى بك فقال : الحمد لله الذي لم يجعلني ساخطاً لقضائِهِ وقَدَرِهِ يا أخا الأنصار .

٧٨٣ - روى أهلُ العراقِ أنَّ عطاء الخراساني كان يغازيهم في سبيل الله، في في سبيل الله، فيقومُ الليل ، حتى إذا انفجر الصبح نادَى بأعلى صوته : يا عبد الرحمن بن يزيد ويا هشام بن الغاز قوموا فَصَلُّوا فإنَّ مكابدةَ هذا الليل الطويل خيرٌ من مُفْظِعاتِ النيرانِ والسلاسل والأغلال . النجاء النجاء ، الوحى الوحى ، فلعلّ يا أخا الأنصار ما أنا فيه بدل من النار .

٧٨٤ - قال أبو القاسم الحسن بن حبيب النيسابوري : دخلت بهراة دارَ المرضى فإذا شيخ مسلسل ، فقلت له : يا شيخ الريد النجاة مما أنت فيه ؟ قال : لا ، قلت : ولم ؟ قال : لأنّ القلم مرفوعٌ عنّي فيما أتعاطاه ، فإذا نجوت من هذه البليّة أُجْرِيَ عليّ القلم ؛ وقد حبست وأطلق عنك وستحبس ويطلق عني .

٧٨٧ عقلاء المجانين : ٣٠٨ (رقم : ٥٢٥) .

۷۸۳ عقلاء المجانين : ۳۰۸ (رقم : ۵۲۱) .

۷۸٤ عقلاء المجانين : ٣٤٢ (رقم : ٢٠١) .

١ ب م : مقطعات .

۲ م: خير.

٧٨٥ - سَعْيَةُ ١ بن عريض اليهودي : [من الكامل]

إِنَّ أَمْنَ الحوادثَ وارتجى طولَ الحياةِ كضاربِ بقداحِ النَّ أَمْسِ قد جَمَدَتْ علَّ لقاحي النَّ أُمْسِ قد جَمَدَتْ علَّ لقاحي فلقد أُجرَّ الخصم يخشى ذرعه وأرد فضلَ جماحه بجماحي المقد أُجرَّ الخصم يخشى ذرعه

٧٨٦ – سعيد بن حميد الكاتب : [من الكامل المجزوء]

لا تعتبنَّ على النوائبُ فالدهرُ يُرْغِمُ كلَّ عاتبُ واصبرْ على حَدثانِهِ إنَّ الأمورَ لها عواقبُ كَمَّ نعمة مطويةٍ لك أثناء النوائب ومسرّةٍ قد أقبلَتْ من حيث تنتظر المصائبُ

٧٨٧ - أيوب عليه السلام قالت له امرأته : لو دعوت الله أن يَشْفِيكَ ، قال : ويحكِ كنا في النعماء سبعين عاماً ، فهلمّي نصبرْ على الضرّاء مثلها . فلم يَنْشَب إلا يسيراً أن عوفي .

٧٨٨ – أعرابي : كُنْ حُلْوَ الصبرِ عند مُرِّ النازلة .

٧٨٩- العتابي : [من الكامل المرفل]

٧٨٥ وردت أبيات من هذه القصيدة لسعية في طبقات ابن سلام: ٢٨٥-٢٨٨ والأغاني ٣:
 ٧٢٥ وفي البصائر ٨: ١٨٧ (رقم: ٦٨٩) ستة أبيات منها.

٧٨٦ منها بيتان في بهجة المجالس ٢ : ٣٦٧ وفي ربيع الأبرار ٣ : ٥١٥ ورسائل سعيد بن حميد وشعره : ١٢٣ .

٧٨٧ المستطرف ٢: ٣٠١.

٧٨٩ بهجة المجالس ١ : ٢٠٥ والعتابي (المربد) : ٢٠٥-٤٠٦ .

۱ ب م: سعنة .

٢ سقط البيت من ب.

اصبرْ إذا بَدَهَتْكَ نائبةً ما عَالَ منقطعٌ إلى صبرِ الصبرُ أُولى ما اعتصمتَ به ولنعمَ حَشْوُ جوانحِ الصَّدْرِ

• ٧٩ – قال الملك لبزرجمهر : ما علامة الظفر بالأمور المستصعبة ؟ قال : المحافظة على الصبر ، وملازمةُ الطلب ، وكتمانُ السرّ .

٧٩١ - قال الأحنف: لستُ حليماً إنَّما أنا صبور.

٧٩٧ – أبو حية النميري : [من البسيط]

إِنِي رأيتُ وفي الأيام تجربةً للصبر عاقبةً محمودةَ الأَثَرِ وقلً مَنْ جَدَّ في أمرِ يطالبه فاستصحبَ الصبرَ إلا فازَ بالظفر

## : بقال - ۷۹۳

- (١) اصبر على عملٍ لا غنيَّ بك عن ثوابه ، وعن عملٍ لا صبرَ بكَ على عقابه .
  - (٢) مَنْ لم يتلقُّ نوائبَ الدهرِ بالصبرِ طال عَتْبُهُ عليه .
  - (٣) اصبر لحكم مَنْ لا تجد مُعَوَّلًا إلا عليه ولا مفزعًا إلاّ إليه .
- (٤) المحنةُ إذا تلقيت بالرضى والصبر كانت نعمةً دائمةً ، والنعمة إذا خَلَتْ من الشكر كانت نقمة لازمة .

٧٩٤ – رستم : حُسْنُ الصبرِ طليعةُ الظفر .

السلام: إن كنت جازعاً على ما يفلت من يديك فاجزع على كل ما لم يصل إليك.

۷۹۱ ابن خلكان ۲ : ٥٠١ «وكان يقول إذا عجب الناس من حلمه : اني لأجد ما تجدون ولكني صبور» .

٧٩٧ البيتان في عيون الأخبار ٣ : ١٢٠ (دون نسبة) .

٧٩٣ الثالث من هذه الأقوال في المستطرف ٢ : ٣٠١ .

٧٩٦ – أغارت الروم على أربعمائة جاموس لبشير الطبري ، فلقيه عبيده الذين كانوا يرعونها ومعهم عصيهم فقالوا : ذهبت الجواميس ، قال : فاذهبوا أنتم معها ، أنتم أحرار لوجه الله ، وكانت قيمتهم ألف دينار ، فقال له ابنه : قد أفقرتنا فقال : اسكت يا بني إن الله اختبرني فأحببت أن أزيدة .

٧٩٧ - لما دَفَنَ عمرُ بن عبد العزيز ابنَهُ عبد الملك رأى رجلاً يتكلّم ويشير بشماله ، فصاح به : إذا تكلمت فأشرْ بيمينك . فقال الرجل : ما رأيت كاليوم رجلاً دفن أعزَّ الناسِ عليه ثم هو يهمُّهُ يميني من شمالي . فقال عمر : إذا استأثر الله بشيءٍ فَاللهُ عنه .

٧٩٨ - خرج معاوية يوماً يسيرُ ومعه عبد العزيز بن زرارة الكلابي ، وكان مقدّماً في فهمه وأدبه إلى شرفه ومنصبه ، فقال له : يا عبد العزيز أتاني نعي سيدِ شبابِ العرب ، فقال : ابني أم ابنك ؟ قال : بل ابنك ؟ قال : للموتِ ما تلدُ الوالدة .

٧٩٩ – هلك لأعرابي إبل فقال : إن مَوْتاً تخطَّاني إلى مالي لعظيمُ النعمةِ عليَّ .

• • ٨ – هلال بن نَضْلَةَ الرَّبعي : [من الطويل]

سَبَّحْتُ واسترجعتُ من بعد صدمةٍ لها رَجَفَتْ كِبْدي ومسَّتْ فؤاديا صبرتُ فكان الصبرُ أدنى إلى التقى على حَزَّةٍ قد يعلمُ الله ما هيا

۷۹۷ تعازي المدائني : ۲۱ .

۷۹۸ عيون الأخبار ً ۱ : ۸۳ والعقد ۲ : ٦٩ وأنساب الأشراف ٤/ ١ : ١٠٩–١١٠ وتهذيب ابن عساكر ٥ : ٣٧٠ .

٨٠٠ البيتان لهلال بن نضلة في معجم المرزباني: ٤٥٩.

م : افتقرنا .

١٠٨ - قال المحاسبي' : لكلِّ شيء جوهر ، وجوهرُ الإنسان العقل ،
 وجوهرُ العقل الصبر .

٨٠٢ – بث رجل في وجه أبي عبيدة مكروها فقال: [من الطويل]
 فلو أن لحمي إذ وَهَى لعبَت به سباع كرام أو ضباع وأذؤب لهون وجدي أو لَسَلَّى مصيبتي ولكن ما أودى بلحمي أكلب محمد من الوافر]
 ٨٠٣ – آخر: [من الوافر]

عذرتُ البُزْلَ إِن هي خَاطَرَتْنِي فما بالي وبالُ ابنِ اللبونِ

٤٠٨ – آخر : [من الطويل]

ولا غَرْوَ أَن يبلي شريفٌ بخاملٍ فمن ذنب التنّين ِتنكسفُ الشمسُ

٨٠٥ – بلغ عمروَ بنَ عتبةَ شماتةُ قوم به في مصائب فقال : والله لئن عَظُمَ مُصَائبنا بموتِ رجالنا لقد عَظُمَتِ النعمةُ عُلينا بما أَبقى الله لنا : شبّاناً يشبّون الحروب ، وسادةً يُسْدُونَ المعروف ، وما خُلِقْنا وَمَنْ شَمِتَ بنا إلا للموت .

٨٠٦ - السمهري العكلي: [من الطويل]

إذا حَرَسِيٌّ قعقعَ البابَ أَرْعَدَتْ فرائصُ أقوام وطارَت قلوبُهَا فإن تكُ عُكُلٌ سَرَّها ما أَصابني فقد كنتُ مصبوباً على مَنْ يَرِيبُها

٨٠٣ البيت لسحيم بن وثيل الرياحي من قصيدة أصمعية .

٨٠٥ عيون الأخبار ٣ : ١١٤.

٨٠٦ السمهري بن بشر أبو الديل العكلي شاعر من شعراء اللصوص ، كان في أيام عبد الملك بن مروان ، انظر الوحشيات رقم : ٣٦٥ والأغاني ٢١ : ٢٥٧-٢٦٦ وحماسة التبريزي ١ : ١٠٣ وسمط اللآلي : ٣٨ وحماسة الخالديين ٢ : ١٣٢ وشعراء أمويون ١ : ١٢٩-١٥٦ والبيتان فيه ص : ١٤١ ، ١٤١ .

١ م : النجاشي .

٨٠٧ - الرضيّ : [من الكامل] ولربَّما ابتسمَ الفتي وفؤادُهُ شَرِقُ الجَنَانِ برَنَّةٍ وعويل

لئن رام قبضاً من بنانِكَ حادثً

وإنْ أُقعدَتُكَ النائباتُ فطالما

وما زلَّ منكَ الرأيُّ والحزمُ والحجي

وحمَّلْتُ ثقلَ الشيب عنكَ مفارقي

ولربما احتملَ اللبيبُ مموِّهاً عضَّ الزمانِ ببشره المبذول

٨٠٨ – وله من قصيدةٍ كتب بها إلى الصابي يواسيه وقد ناله ألمُ المفاصل : [من الطويل]

لقد عاضنًا منك انبساط جنان سَرَى مُوقراً من مَجْدِكَ المَلوَانِ فثمَّ لسانٌ للمناقب بانِ وإن هدمَتْ منك الخطوبُ بمرِّها فتأسى إذا ما زلَّتِ القدمانِ ولو أنَّ لي يوماً على الدهر إمْرَةً وكان لى العَدْوَى على الحَدَثانِ خلعْتُ على عطفيكَ بُرْدَ شبيبتي جواداً بعمري واقتبال زماني وإن قلَّ من غيري وغضَّ عناني

٨٠٩ – وقال يُسَلِّي أباه عن الحبس : [من الخفيف]

ظنَّ بالعجز أنّ حَبْسَكَ ذُلٌّ والمواضى تُصان بالأغماد ظنَّ أنَّ المدى يطولُ وفي الآ مالِ ما لا يُعَانُ بالأجدادِ بعد حَبْسِ الأرواحِ في الأجسادِ

• ٨١٠ - الخريمي : [من الطويل]

كلّ حبس يهونُ عند الليالي

لقد وَقَرَتْني الحادثاتُ فما أُرى لنائبةٍ من

۸۰۷ ديوان الرضي ۲: ۲۱۱.

٨٠٨ ديوان الرضي ٢ : ٥٤١ ومجموعة المعاني : ٧٣ (أربعة أبيات)

۸۰۹ ديوان الرضي ۱: ۲۹۹.

٨١٠ ديوان الخريمي : ٤١ (ولم ترد هذه الفقرة في م) .

#### نوادر من هذا الفصل

الله الناسُ يُعَزُّونَهُ ، دخل فيهم إبراهيم بن جامع ، فقام بين يدي عمرو فقال : يا أبا أسيد لا تجزعنَّ من فيهم إبراهيم بن جامع ، فقام بين يدي عمرو فقال : يا أبا أسيد لا تجزعنَّ من ذهاب عينيك وإن كانتا كريمتيك ، فإنك لو رأيت ثوابَهما في ميزانك تَمَنَّيْتَ أن يكونَ الله تعالى قد قطع يديك ورجليك ، ودقَّ ظهرك ، وأدمى ظلفك . قال : فصاح به القوم ، وضحك بعضهم ، فقال عمرو : معناهُ صحيحٌ ونيَّتُهُ حسنة ، وإن كان قد أخطأ في اللفظ .

٨١٢ - كان لمحمد بن عبد الملك الزيات برذون أشهب لم يُرَ مِثْلُهُ فراهةً وَحُسْناً ، فَسُعِيَ به إلى المعتصم فأخذه منه ، فقال محمد بن عبد الملك فيه :
 [ من الكامل]

عنّا فودَّعَنا الأَحمُّ الأشهبُ بَعُدَ الفتى وهو الأحبُّ الأقربُ وسُلِبْتُ قُرْبَكَ أيّ عِلْقٍ يُسْلَبُ ومضى لِطِيَّتِهِ فَريقٌ يُجْنَبُ ودعا العيونَ إليكَ لونٌ معجبُ لك خالصاً ومن الحليِّ الأغربُ كيف العزاء وقد مضى لسبيلهِ دبّ الوشاة فأبعدوك وربّما لله يوم نأيت عني ظاعناً نفس مقربة أقام فريقها فالآن إذ كَمُلَت أداتُك كُلُها واحتير من شرّ الحديد وحيره

٨١٨ محاضرات الراغب ٤: ٥١٤ وربيع الأبرار ٤: ١١٥.
 ٨١٢ ديوانه: ٦-٩ والجليس الصالح ٢: ٢٤٣-٢٤٣.

١ الجليس: الحميم.

٢ م: معرفة ؛ الجليس: مقسمة.

٣ الجليس: زي.

وغدوت طَنَّانَ اللجامِ كأنما في كلِّ عضوٍ منك صِنْجٌ يُضْرَبُ وكأنما تحت الغمامةِ كوكبُ وكأنما تحت الغمامةِ كوكبُ ورأى عليَّ بكَ الصديقُ جلالةً وغدا العدوُّ وصدرُهُ يتلهَّبُ أنساكَ لا زالتْ إذنْ منسيّةً نفسي ولا زالت بمثلكَ تُنكبُ أضمرتُ فيكَ الياسَ حين رأيتني وَقُوَى حبالي من حبالك تقضبُ ورجعتُ حين رجعتُ منكَ بحسرةِ للله ما فعلَ الأَصَمُّ الأشيبُ ورجعتُ حين رجعتُ منكَ بحسرةٍ لله ما فعلَ الأَصَمُّ الأشيبُ المُ

٨١٣ – لما خُلِعَ المستعين قيل له: اخترْ بلداً تحلُّه ، فاختار البصرة ، فقيل:
 هي حارَّة ، فقال: أترونها أُحرَّ من فَقْدِ الخلافة .

٨١٤ - نفق دابة لجندي فقيل له: لا تغتم فلعله خيرة ، فقال: لو كان خيرة لكان حيّا وإلى جنبه بغل.

٥١٥ - أنشد ابن الأعرابيّ : [من الطويل]

وليس بتعزيرِ الأمير خَزَايَةً عليَّ ولا عارٌ إذا لم يكن حَدَّا ولي المَّوط إلا جلدةٌ صادَفَتْ جلدا<sup>٤</sup>

١ الجليس: فوق متن غمامة.

٢ الجليس: مهابة .

٣ يعنى بالأصم الأشيب أحمد بن خالد خيلويه .

خاتمة النسخة م : آخر باب المراثي والتعازي ويتلوه باب المرض والعيادة والحمد الله رب
 العالمين وصلّى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلّم تسليماً كثيراً دائماً أبداً إلى يوم الدين .

## البَابُ العِشرُون مَاجَاءَ في العِبَ ادَة وَالْمَض



## بسم الله الرحمن الرحيم ربّ أعن واختم بخير ٰ

الحمد الله خالق الإنسان ولم يكن شيئاً مذكوراً ، ومصيب عبده بقضائه المحتوم قدراً منه مقدوراً ، ومنقله بين السلامة والسقم اختباراً وابتلاء ، وجاعل حاليه من نعمة وضر علاجاً لأدواء القلوب وداء ؛ نَصَبَ المرة لسهام الرزايا هدفاً وغرضاً ، وبلاه باختلاف أطواره صحة ومرضاً ، فكان الصابر الراضي أحمدهما عاقبة وأكرمهما عوضاً ؛ إن أسدى نعمة فبكرمه يُوليها ، وإن اختبر عبادة بنقمة يحلها ضمن الصلاح في مطاويها ؛ وأحمده على تظاهر آلائه ، والعافية من عُدواء الدهر ولأوائه ؛ وأسأله الصلاة على محمد خير أنبيائه ، المصطفى من أكرم عنصر بشرف اصطفائه ، والمخصوص بكرم اختياره واجتبائه ، متخذ التواضع خلقاً وطبعاً ، وعايد الإخوان تكرمة لهم ورفعاً ، وسنة يهدي إليها من ائتم بهداه ، واقتدى بِشَرَفِ سجاياه ، وعلى آله وصَحْبِه ، ما هَمَى صَيِّبٌ من فتوق سُحْبِه .

١ من م وحدها.

## الباب العشرون ما جاء في العيادة والمرض

فيما افترضه عليهم فقال تعالى في الجهاد: ﴿ وَلا جُنَاحَ عليكُمْ إِنْ كَانَ بِكُم أَذَى عَيما افترضه عليهم فقال تعالى في الجهاد: ﴿ وَلا جُنَاحَ عليكُمْ إِنْ كَانَ بِكُم أَذَى مَن مَطَرٍ أَو كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ﴾ (النساء: من مَطَرٍ أو كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ﴾ (النساء: مريضاً أو على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ من أيّام أُخرَ ﴾ (البقرة: ١٨٥) وقال في الحج: ﴿ فَمَن كَانَ منكُمْ مريضاً أو بهِ أَذَى من رأسه ففديةٌ من صيام أو صدقةٍ أو نُسْكِ ﴾ كانَ منكُمْ مريضاً أو بهِ أَذَى من رأسه ففديةٌ من صيام أو صدقةٍ أو نُسْكِ ﴾ (البقرة: ١٩٦) وقال عزّ وجلّ : ﴿ ليس على الأَعْمَى حُرَجٌ ولا على الأَعْرَجِ ولا على الأَعْرَجِ عَرَجٌ ولا على المريض حَرَج ﴾ (النور: ٦١) فهذا التخفيف الذي مَنَّ به عوضاً عن البلوى وما وعد به من عوض الآخرة أجلّ وأعلى وأبقى .

١٩١٧ – قال رسول الله عَلَيْةِ وعلى آله : ما من مسلم يمرضُ مرضاً إلاَّ حطَّ الله به عنه خطاياه كما تحطُّ الشجرةُ وَرَقَها .

۸۱۸ – وقال أبو عثمان النهدي : دخل على رسول الله ﷺ أعرابي ذو
 جثمان عظيم فقال له : متى عهدك بالحمَّى ؟ قال : ما أعرفها قال :

٨١٧ الجامع الصغير ٢ : ١٥٣ «ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا حطَّ الله تعالى له به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها» . وربيع الأبرار ٤ : ٨٩ .

۸۱۸ أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل ؛ ومن حديث أنس ما هو مقارب لما ورد هنا ، انظر مجمع الزوائد ٢ : ٣٦٧-٣٦٦ .

فالصداع ؟ قال : ما أدري ما هو ، قال : فأصبت بمالك ؟ قال : لا ، قال : فرزئت بولدك ؟ قال : لا ، قال : فرزئت بولدك ؟ قال : لا ، قال : إنّ الله ليبغض العِفْرِيَةَ النّفْرِيَةَ الذي لا يُرْزَأُ

٨١٩ – عاد رسول الله ﷺ مريضاً من الأنصار فلما أراد الانصراف أقبل عليه فقال : جعل الله ما مضى كفًارةً وأجراً ، وما بقي عافيةً لعلة وذخراً .

• ٨٢٠ – وعاد صلّى الله عليه وعلى آله آخر فقال : اللهمّ آجِرْهُ على وجعه ، وعافِهِ إلى منتهى أجله .

٨٢١ - وعنه على : أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة أنْ يقال له : ألم أصح المنك وأُرْوك من الماء البارد ؟

٨٢٢ – وقال ﷺ : إليكَ انتهت الأماني يا صاحب العافية .

٨٢٣ – وقال ﷺ : ثلاثة في ظل العرش : عائد المرضى ، ومشيع الموتى ، ومعزّي الثكلي .

۱۳۶۵ – وقال صلّى الله عليه وعلى آله : ثلاثة لا يعادون : صاحب الدمل ، والرمد ، والضرس .

٩٢٥ - دخل عبد الوارث بن سعيد على رجل يعوده فقال له : كيف أنت ؟ قال : ما نمت مذ أربعون ليلةً ، فقال : يا هذا أحصيت أيامَ البلاء فهل أحصيت أيام الرخاء ؟!

٨٢٠ سقطت هذه الفقرة من م .

**٨٢١** ربيع الأبرار ٢: ٦١١ .

٨٢٢ من حديث أبي هريرة في مجمع الزوائد ١٠ : ٢٨٩ وربيع الأبرار ٢ : ٦١١ .

۸۲۳ ربيع الأبرار ٤: ٩١ .

٨٢٤ ربيع الأبرار ٤ : ١٠٠ .

٨٢٥ نثر الدر ٧: ٧٠ والبصائر ٤: ٦٦ (رقم: ١٥٩) وربيع الأبرار ٤: ٩٢ .

٨٢٦ - مرض الفضل بن سهل مدة طويلة ثم أبل واستقل وجلس للناس ، فدخلوا علبه وهناًوه بالعافية ، فأنصت لهم حتى تقضى كلامهم ، ثم اندفع فقال: إن في العلل نعماً لا ينبغي للعقلاء أن يجهلوها ، منها تمحيص الذنوب ، وتعريض لثواب الصبر ، وإيقاظ من الغفلة ، واذكار بالنعمة في حال الصحة ، واستدعاء للتوبة ، وحض على الصدقة . وفي قضاء الله تعالى وقدره بعد الخيار . فانصرف الناس بكلامه وأنسوا ما قال غيره . وقد نسب هذا الكلام بعينه إلى أخيه الحسن في وصف المحن وكتبته في باب التسلّى عن الحوادث .

٨٢٧ – قال أبو بكر بن عبدالله لقوم عادوه فأطالوا القعودَ : المريضُ يُعاد ، والصحيحُ يُزار .

٨٢٨ – وقال الشعبي : عيادة النوكي أشدّ على المريض من وجعه .

في حلولها وارتحالها ، ونبأ الشكاة في المامها وانحسارها ، ونبأ الشكاة في حلولها وارتحالها ، فكادت تعجل القلق بأوّله عن السكون لآخره ، وتذهل عادية الحيرة عن عائدة المسرّة في أثنائه ، وكان التصرّف في كلتا الحالتين بحسب قدرهما : ارتياعاً للأولى وارتياحاً للأخرى .

• ٨٣٠ - واعتلَّ بعضُ إخوان الحسن بن سهل فكتب إليه الحسن : أجدني وإيّاك كالجسم الواحد إذا خصَّ عضواً منه ألمَّ عمَّ سائره ، فعافاني الله عزَّ وجلَّ

٨٣٦ نثر الدر ٥ : ١٢١ والبصائر ١ : ١٨٨ (رقم : ٥٧٥) وبرد الأكباد : ١٣٩ ولطائف الظرفاء : ٣٨ (لطائف اللطف : ٥٨) ومحاضرات الراغب ٢ : ٤٧٨ .

۸۲۷ نثر الدر ٤ : ٥٩ والعقد ٢ : ٤٥٠ وعيون الأخبار ٣ : ٤٤ والبصائر ٤ : ٣٨٢ (رقم : ٦٥٠) وربيع الأبرار ٤ : ٩١ ، ١٣٤ .

۸۲۸ ربيع الأبرار ٤: ١٠٠٠ .

٨٢٩ البصائر ٨: ١٧ (رقم: ١٨) ونثر الدر ٥: ١٠٧.

٨٣٠ الصداقة والصديق: ٢٦ وربيع الأبرار ٤: ١٠٥ ونثر الدر ٥: ١٢٤.

١ م: إتمامها.

بعافيتك ، وأدام لي الإمتاع بك .

١٣٠ - دخل الأخطل على عبد العزيز بن مروان وهو مريض يعوده فقال :
 [من الكامل]

ونعود سيّدنا وسيّد غيرِنا ليتَ التشكّي كان بالعوّادِ لو كان يقبل فدية لفديته بأناملي وبطارفي وتلادي

فقال عبد العزيز : يا غلام أُعطِهِ عشرةَ آلاف درهم ، إِنَّ هؤلاء والله ما يعطونا صافي ما عندهم إلا ليصيبوا خالصَ ما عندنا .

٨٣٢ - وقال ابن قيس الرقيّات في ابن جعفر : [من الخفيف]

قد أتانا بما كرهنا أبو السلّ للس كانت بنفسهِ الأوجاعُ قال ما قال ثم راع قليلاً أدركَتْ نفسَهُ المنايا السراعُ قال يَشْكُو الصداع وهو مريض بك لا بالذي عَنَيْتَ الصُّداعُ

٨٣٣ – وقال آخر في شارب دواء : [من المنسرح]

لا زلتَ في صحَّةٍ من الزَّمَنِ لا يَرْتَعُ السقمُ منكَ في بدنِ وجال نفعُ الدواء فيك كما يجولُ ماءِ الربيعِ في الغصن

٨٣٤ – وقال آخر : [من البسيط]

يا فاصداً من يد جَلَّت أياديها ونال منها الرّدى قسراً أعاديها

٨٣١ عيون الأخبار ٣ : ٥٠ (لكثير في عبد الملك) وربيع الأبرار ٤ : ٩٠ (لجرير أو لكثير) .
 ٨٣٧ ديوان ابن قيس الرقيّات : ١٤٧ في رثاء عبدالله بن جعفر وقد جاء بنعيه أبو السلاس .
 ٨٣٤ لابن الرومى في محاضرات الراغب ٢ : ٤٣١ .

١ الديوان : سريعاً .

٢ م: لا رَبَّعَ.

يدُ الندى هي فارفق لا تُرِق دَمَها فإنَّ أرزاق طُلاَّبِ النَّدَى فيها

٨٣٥ – وقال أبو الفرج الببغاء في محبوب افتصد: [من الخفيف] باشرَتْهُ كفُّ الطبيبِ فلو نل حتُ الأماني قَبَّلْتُ كفَّ الطبيبِ فعلتْ في ذراعه ظُبَةُ المب ضع أفعالَ لحظه بالقلوبِ فأسالَتْ دماً كأنَّ جفوني عَصْفَرَتْهُ بدمعها المسكوبِ طاب جداً فلو به سمح الده حرُ لأمسى عطري وأصبحَ طيبي

٨٣٦ - وقال أبو الحسن علي بن هارون المنجم: [من الخفيف]
كيف نال العثار من لم يزل منه مُقيلاً في كلِّ خطب جسيم أو ترقى الأذى إلى مقام كريم كريم ٨٣٧ - وقال أبو نواس وقد طال مرضه: [من الخفيف]

شعرُ مَيْتِ أَتَاكَ مَن لَفَظِ حَيٍّ صَارَ بَيْنَ الْحِيَاةَ وَالْمُوتَ وَقَفَا أَخُلَتْ جَسَمَةُ الْحُوادَثُ حَتَى كَادَ عَن أَعَيْنِ الْحُوادَثِ يَخْفَى أَخُلَتْ جَسَمَةُ الْحُوادَثُ حَتَى كَادَ عَن أَعَيْنِ الْحُوادَثِ يَخْفَى مَا الْطُويلِ] ٨٣٨ – وله: [من الطويل]

أراني مع الأحياء حيّاً وأكثري فما لم يمت مني بما مات ناهضٌ فيا ربّ قد أحسنت عوداً وبدأة فمن كان ذا عذر لديك وحجةٍ

على الدهرِ ميت قد تخرَّمَهُ الدهرُ فبعضي لبعض دون قبرِ البلى قبرُ إليَّ فلم يَنْهَضْ بإحسانك الشكرُ فعذريَ إقراري بأنْ ليس لى عذرُ

۸۳۵ يتيمة الدهر ۱: ۲۷٦ وشعر الببغاء: ٥٥ (عن اليتيمة) .

٨٣٦ ربيع الأبرار ٤ : ١١٧ (في ابن أبي الحواري) .

۸۳۷ مصورة ابن عساكر ٤ : ٦٣٧ .

٨٣٨ مجموعة المعاني : ١٠٠ .

٨٣٩ – عمارة بن حمزة : [من الكامل المرفل]

لا تشكونْ دهراً صححت به إنَّ الغنى في صحةِ الجسمِ السقمِ السقمِ

• ٨٤ - زيد الخيل وقد مرض منصرفَهُ من رسول الله ﷺ وفيها مات من أبيات : [من الطويل]

هنالك لو أني مرضت لعادني عوائد من لم يشف منهن يجهدِ فليت اللواتي غبن عني عُودي فليت اللواتي غبن عني عُودي

٨٤١ – قال لقمان : ثلاث فرق يجب على الناس مداراتهم ، الملك المسلط ، والمريض ، والمرأة .

٨٤٢ – كان يقال إذا اشتكى الرجل فعوفي فلم يُحْدِثْ خيراً ولم يكفُّ عن شرٍّ لقيت الملائكةُ بعضها بعضاً فقالت : إنَّ فلاناً داويناه فلم ينفعهُ الدواءِ.

٨٤٣ – وقيل : إذا أكلتَ قَفَارَكَ فاذكر العافيةَ واجعلها إدامَكَ .

**٨٤٤** – ويقال : البحر لا جواز له ، والملك لا صديق له ، والعافية لا ثمنَ لها .

٨٤٥ – وقال بزرجمهر: إن كان شيء فوق الحياة فالصحة ، وإن كان شيء مثل الحياة فالغنى ، وإن كان شيء مثل الحياة فالغنى ، وإن كان شيء فوق الموت فالمقر .

**٨٣٩** عيون الأخبار ٣ : ٥٠ .

٨٤٠ الأغاني ١٧: ١٧٦.

٨٤١ زهر الآداب : ٨٦٣ والتمثيل والمحاضرة : ٤٧٠ .

٨٤٧ عيون الأخبار ٣ : ٤٦ وربيع الأبرار ٤ : ١٠٨ .

۸٤٥ ربيع الأبرار ۲ : ٦١٨ وزهر الآداب : ٨٦٤ والتمثيل والمحاضرة : ٤٠٢ .

٨٤٦ – وقال جعفر بن محمد عليهما السلام : ثلاث قليلهن كثير : النار والمرض .

٨٤٧ – خرجت قرحة في كف محمد بن واسع فقيل له : إنّا نرحمك منها ، فقال : وأنا أشكر الله إذ لم تخرج في عيني .

٨٤٨ – قيل للربيع بن خثيم: لو تداويت ، فقال: قد عرفتُ أنَّ الدواء حقّ ، ولكن عاداً وثمود وقروناً بين ذلك كثيراً كانت فيهم الأوجاع ، وكانت لهم الأطباء ، فما بقي المداوي ولا المداوى .

٨٤٩ – دخل ابنُ السمّاك على الرشيد ۚ في عقب مرضٍ فقال : يا أمير المؤمنين إنَّ الله ذكرك فاذكره ، وأُطلقَكَ فاشكرُه .

• ٨٥٠ - دخل علي عليه السلام على صعصعة بن صوحان عائداً فقال له : والله ما علمتك إلا خفيف المؤونة ، حسن المعونة ، فقال صعصعة : وأنت يا أمير المؤمنين إنَّ الله في عينك لعظيم ، وإنك بالمؤمنين لرحيم ، وإنك بكتاب الله لعليم . فلما قام ليخرج قال : يا صعصعة لا تجعل عيادتي فخراً على قومك ، فإنَّ فلما قام ليخرج كلَّ مختالٍ فخور . وروي : لا تتخذها أبَّهةً على قومك أنْ عادك أهلُ بيتِ نبيّك .

١٠٥١ - اعتلَّ المسور فجاءه ابنُ عباس نصفَ النهار يعودُهُ ، فقال المسور: هلاَّ ساعةً غير هذه ؟ قال : إنَّ أَحبَّ الساعاتِ إليَّ أن أُودِّيَ فيها

٨٤٦ ربيع الأبرار ٤ : ١٠٦ والبصائر ٥ : ١٣٤ (رقم : ٤٢٧ وزاد : العداوة) .

٨٤٧ ربيع الأبرار ٤:٧٠٧.

٨٤٨ ربيع الأبرار ٤ : ١٠٨ ومحاضرات الراغب ٢ : ٤٣٢ .

٨٥٠ ربيع الأبرار ٤ : ١٣٣ وقارن بالبيان والتبيين ٤ : ٩٣ .

٨٥١ ربيع الأبرار ٤ : ١٠١ وعيون الأخبار ٣ : ٥١ وغرر الخصائص : ٤٤٦ .

١ لهم الأطباء . . . الرشيد : سقط من م .

الحقُّ إليكَ أَشَقُها عليَّ .

٨٥٢ – عاد سفيان فضيلاً فقال : يا أبا محمد وأيُّ نعمة في المرض لولا العوّاد؟ قال : وأيُّ شيءٍ تكره من العوّاد؟ قال : الشكيّة .

٨٥٣ – قيل لرجل من عبد القيس في مرضه أَوْصِنِا ، قال : أُنذركم سوف. . .

\$ 40.4 - اعتلَّ الفضلُ بن يحيى فكان إسماعيلُ بن صبيح الكاتب إذا أتاه عائداً لم يزد على السلام والدعاء ، ويخففُ الجلوسَ ، ثم يلقَى حاجبه فيسأله عن حاله ومأكله ومَشْرَبِهِ ونومه ، وكان غيرُهُ يطيلُ الجلوس ، فلما أفاق قال : ما عادني في علتي هذه إلا إسماعيل بن صبيح .

٨٥٥ – قال قبيصة بن ذؤيب : كنّا نسمع نداء عبد الملك من وراء الحجرة في مرضه : يا أهلَ النعم لا تستقلّوا شيئاً من النعم مع العافية .

٨٥٦ – وروي أنه لما حضرته الوفاة أمر فَصُعِدَ به إلى أعلى سطح في داره فقال : يا دنيا ما أطيبَ ريحك ، يا أهلَ العافية لا تستقلُوا منها شيئاً .

٨٥٧ – على بن العبّاس النوبختي : [من المنسرح]

كيف رأيتَ الدواءَ أعقبك الله شفاء به من السَّقَمِ اللهِ أَيْنُ تخطَّتْ إليكَ نائبةٌ مَشَتْ جميعُ القلوبِ بالألمِ فالدهرُ لا بدَّ مُحْدِثٌ طَبَعاً في صَفْحَتَيْ كلِّ صارمٍ خَذِمِ

٨٥٨ – القصافي في الفصد: [من الطويل]

أَرَقْتَ دماً لو تسكبُ المزنُ مثلَهُ لأصبحَ وجهُ الأرضِ أخضرَ زاهيا

٨٥٢ ربيع الأبرار ٤ : ١٣١ .

٨٥٥ ربيع الأبرار ٢: ٦١٥.

٨٥٦ ربيع الأبرار ٢ : ٦١٥ (والضمير راجع إلى عبد الملك في الفقرة السابقة) .

٨٥٧ ربيع الأبرار ٤: ١١٠.

٨٥٨ معجم المرزباني : ٣٤ وربيع الأبرار ٤ : ١٣٠ والقصافي اسمه عمرو بن نصر .

دماً طيباً لو يُطْلِقُ الدينُ شُرْبَهُ لكانَ من الأسقام للناس شافيا

٨٥٩ – أبو النجم العجلي ' : [من الرجز]

والمرءُ كالحالم في المنام يقولُ إني مدركٌ أمامي من قابلٍ ما فاتني في العام والمرة يُدْنيهِ إلى الحِمام مَرُّ الليالي السودِ والأيامِ إنّ الفتى يصبح للأسقامِ كالغَرَضِ المنصوبِ للسهامِ أخطأ رام وأصاب رام

• ٨٦ - وقال محمد بن هانيء في الفصد : [من الكامل]

ما حقُّ كفُّكَ أن تُمدَّ لمبضع من بعد زعزعةِ القنا الأمْلُودِ

ما كان ذاك جزاءها بمجالها بين الندى والطعنة الأخدود لو ناب عنها فصدُ شيء غيرها لَوَقَيْتُ مِعْصَمَها بحبل وريدي

٨٥٩ ربيع الأبرار ٤ : ١١١ وليس في ديوانه : ٢١٨ مما ورد هنا سوى الأشطار ٢ ، ٧ ، ٨ . نقلاً عن الحيوان .

۸۲۰ دیوان ابن هانی، ۲۱۰ .

١ تقع هذه الفقرة في م بعد التالية .

#### نوادر من هذا الباب

- ١٩٦٢ - كان لنا صديق يعرف بأبي نصر الكلوذاني ويلقّب بالرَّفَشْعَر - جمعاً بين رفاء وشاعر - مرض بواسط فأشفى ، وسمع أخوه وهو ببغداد خبره فانحدر ظنّاً أنه يموت فيحوز ميراثَهُ ، فلما وصل إليه وجده قد أبلَّ فقال : يا أخي ما جاء بك ؟ قال : سمعت بمرضك فجئت أعودك وأمرِّضك ، فقال : عُدْ يا أخي فإنّ الحاجَة ما قُضِيَتْ .

٨٦٣ – مرض الأعمش فعاده رجل وأطال الجلوس ، فقال : يا أبا محمد ما أشدَّ شيء مرَّ عليكَ في علتك هذه ؟ قال : دخولك اليَّ ، وقعودك عندي .

٨٦١ الأغاني ١٩: ١٢٢ ونهاية الأرب ٤: ٣٥-٣٦.

٨٦٤ – ودخل عليه أبو حنيفة يعوده فقال له : يا أبا محمد لولا أنه يثقل عليت لَعُدْتُكَ في كلّ يوم ، فقال له : أنت تثقلُ عليّ وأنتَ في بيتِكَ فكيفَ في بيتي ؟

٨٦٥ – وعاده آخر فقال له : كيف نجدك ؟ فقال : في جَهْدٍ من رؤيتك ،
 قال : أُنْبَسَكَ الله العافية ، قال : نعم منك .

٨٦٦ – مرض مزبد فعاده رجل فقال له : احتمرٍ ، قال : يا هذا أنا ما أقدرُ على شيءٍ إلا على الأماني أُفاًحتمى منها ؟!

٠ ٨٦٧ - دخل على الجماز رجل يعودُهُ من مرضه ، فلما نهض قال للجمّاز : تأمرُ بشيء ؟ قال : نعم ، بترك العودة .

٨٦٨ – كان إسماعيل بن عُلَيّة أحمق ، فعاد مريضاً ، وقد كان مات لأهل المريض رجل فلم يُعْلِمُوهُ بموته ، فقال إسماعيل : يهونُ عليكم إذا مات هذا أن لا تعلموني أيضاً ؟!

٨٦٩ – أصابت سعيداً الدارمي قرحة في صدره ، فدخل عليه بعض أصدقائِه يعودُه ، فرآه قد نفث نفثاً أخضر، فقال له : أبشر فقد اخضرات القرحة وعوفيت ، فقال : هيهات والله لو نفثت كل ومردة في الأرض ما أفلت منها .

• ٨٧ – أصاب حمزةً بن بيضٍ حصر ، فدخل عليه قوم يعودونه وهو في

٨٦٤ نثر الدر ٢ : ١٤٨ والبصائر ٨ : ١٨ (رقم : ٢١) والعقد ٢ : ٢٩٦ وبهجة المجالس ١ :
 ٣٣٧ وجامع بيان العلم ٢ : ١٩٢ وأخبار الظراف : ٣٠ وقطب السرور : ٣٦٦ وربيع الأبرار ٢ : ٤٠ .

٨٦٦ البصائر ٥: ١٣٥ (رقم: ٤٣٥) ونثر الدر ٣: ٢٣٤.

٨٦٧ نثر الدر ٣ : ٢٥٥ .

٨٦٩ البيان والتبيين ٢ : ٢٠٢ والأغاني ٢ : ١٧٥ (دار الكتب) والبصائر ٥ : ١٧٣ (رقم : ٥٨٤).

١ م: المدينة .

كرب القولنج ، إذ ضرط رجلٌ منهم فقال حمزة : من هذا المُنْعَمُ عليه ؟

۸۷۱ – رأى رجل قوماً يعودون عليلاً فعزّاهم فقالوا : لم يمت بعد ، فقام وهو يقول : يموت إن شاء الله .

٨٧٢ – مرض حماد عجرد فعاده أصدقاؤه جميعاً إلا مطيع بن إياس ، وكان خاصاً به ، فكتب إليه : [من الوافر]

ثوابَ اللهِ في صلةِ المريضِ يحولُ جريضُهُ دونَ القريضِ بمنزلةِ الطنينِ من البعوضِ

كفاكَ عيادتي من كان يرجو فإن تُحْدِثْ لكَ الأَيَّامُ سُقْماً يكنْ طولُ التأوُّهِ منكَ عندي

٨٧٣ – دخل عبدالله بن جعفر على عبد الملك بن مروان وهو يتأوّه فقال: يا أمير المؤمنين لو أدخلت عليك من يُؤنسك بأحاديث العرب وفنون الأسمار . قال: لست صاحب هزل ، والجد مع علّتي أحجى بي ، قال: وما علّتك يا أمير المؤمنين ؟ قال: هاج بي عرق النّسا في ليلتي هذه فبلغ منّي ، قال: فإنّ بُدَيْحاً أرقى الخلق منه ، فوجّه إليه عبد الملك . فلما مضى الرسول إليه أُسْقِط في يَدَي ابن جعفر وقال : كذبه قبيحة عند خليفة ؛ فما كان بأسرع من أن طلع بُدَيْح ، فقال له عبد الملك : كيف رقيتك من عرق النّسا ؟ قال : أرقى الخلق يا أمير المؤمنين . فَسُرِّي عن عبدالله بن جعفر لأنَّ بديحاً كان صاحب فكاهة يُعْرَف بها ، فمدَّ رجله فتفل عليها ورقاها مراراً ؛ فقال عبد الملك : الله أكبر وجدت والله غمدً رجله فتفل عليها ورقاها مراراً ؛ فقال عبد الملك : الله أكبر وجدت والله خفاً ، يا غلام ادع فلانة حتى تكتب الرقية فإنّا لا نأمن من هيجها بالليل ، فلا خفر بديحاً . فلما جاءت الجارية قال بديح : يا أمير المؤمنين امرأتُه الطلاق إن نَذْعَرُ بديحاً . فلما جاءت الجارية قال بديح : يا أمير المؤمنين امرأتُه الطلاق إن

۸۷۱ محاضرات الراغب ۲: ٤٤١.

٨٧٢ الأغاني ١٣ : ٥٨٥-٢٨٦ .

۸۷۳ الأغاني ۱۵: ۱۳۵–۱۳۵.

كتبتها حتى تعجّل حبائي ، فأمر له بأربعة آلاف درهم . فلما صارت بين يديه قال : وامرأته الطلاق أن كتبتها حتى يصير المال في منزلي ؛ فلما أحرزه قال : يا أمير المؤمنين وامرأته الطلاق إن كنت قرأت على رجلك إلا أبيات نصيب: [من الطويل]

ألا إنَّ ليلي العامرية أصبحت على النأي مني ذنبَ غيريَ تنقمُ

وهي أبيات مشهورة . قال : ويلك ما تقول ؟ قال : امرأته الطلاق إن كان رقاك إلاَّ بما قال ، قال : فاكتمها عليّ . قال : وكيف وقد سارت بها البُرُدُ إلى أخيك بمصر ، فضحك عبد الملك حتى فَحَصَ برجله .

۸۷٤ – دخل على محمد بن مغيث المغربي بعض إخوانه يعوده في مرضه الذي مات فيه ، وكان ابن مغيث مستهتراً الخمر ، فقال له : هل تقدر على النهوض لو رُمْتَهُ ؟ فقال : لو شئت مشيت من ها هنا إلى حانوت أبي زكريا النباذ ، قال : فألاً قلت إلى الجامع ؟ قال : لكل مرىء ما نوى ، قال : ولكل امرىء من دهره ما تعودا .

٨٧٥ – دخل ابن مكرم على أبي العيناء يعوده فقال : ارتفع فديتك ، فقال :
 رفعك الله إليه ، أي أماتك .

٨٧٦ - كان لرجلٍ غلامٌ من أكسلِ الناس ، فأمره بشراء عنب وتين ، فأبطأ ثم جاء بأحدهما ، فضربه وقال : ينبغي لك إذا استقضيتك حاجةً أنْ تقضي حاجتين . ثم مرض فأمره أن يأتي بطبيب ، فجاء به وبرجل آخر ، فسأله : من هذا ؟ فقال : أما ضربتني وأمرتني أن أقضي حاجتين في حاجة ؟ جئتك بطبيب

٨٧٤ محمد بن مغيث أحد شعراء الأنموذج ، والقصة فيه ص : ٤٠٥-٥٠٤ .

<sup>.</sup> (رقم: ۲۲۴) . . (ارقم: ۲۲۴) .

١ م: مشهوراً.

فإن رجاك وإلا حفر هذا قبرك ، فهذا طبيب وهذا حفّار .

مريض ، عاد أعرابي أعرابياً فقال له : بأبي أنت وأمي بلغني أنك مريض ، فضاق علي والله الفضاء لعريض ، فأردت إتيانك فلم يكن بي نهوض ، فلما حملتني رجلاي ، ولساء ما تحملان ، جئتك بِجُرْزَةِ شِيحٍ ما مَسَّها عِرْنِينٌ قط ، فاشممها واذكر نجداً ، فهو الشفاء بإذن الله .

٨٧٨ – ابن الحجاج: [من الرمل المجزوء]

أيها النزلةُ بِيني واصعدي فوق لهاتي ودعي حلقي بحقي فهو دهليز حياتي

AV9 – دخل الخليل على مريض نحوي وعنده أخٌ له فقال للمريض : افتح عيناك ، وحرّك شفتاك ، فإنّ أبو محمد جالساً ، فقال : إني أرى أنَّ أكثرَ علّةِ أخيك من كلامك .

۸۷۷ عيون الأخبار ٣ : ٤٤ وربيع الأبرار ٢ : ١٠٠-١٠١ . ٨٧٨ يتيمة الدهر ٣ : ٢٩ (والصواب أنها لابن سكرة كما في م أيضاً) وربيع الأبرار ٤ : ١١٩ .

۱ م: وانزلي .

خاتمة الباب في م: آخر باب المرض والعيادة ، ويتلوه باب المودة والإخاء والاستزارة ،
 والحمد لله حق حمده وصلواته على خير خلقه محمد وآله الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً .

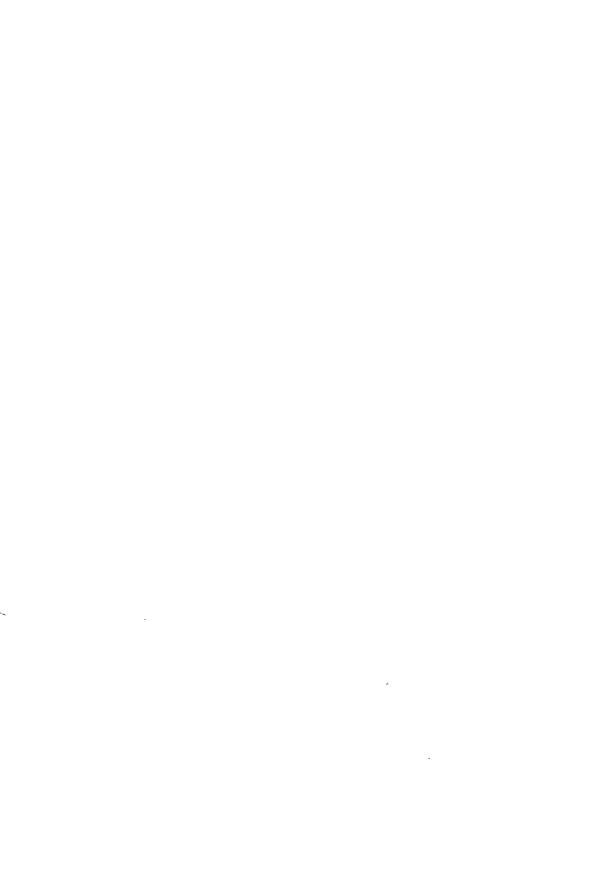

# البَابُ الحَادي وَالعِشرُون في المودَّة وَالإِخَاءِ وَالمُعاشَرَةُ وَالاثِ تَزَارَة

## بسم الله الرحمن الرحيم ربّ أعن '

الحمد لله جامع أهواء القلوب بعد شتاتها ، وواصل حبال المَودَّة بعد بتَاتِها ، الذي مَنَّ على المؤمنين بأن جعلهم بعد الفُرْقَةِ إخواناً ، ووعدهم على التآلف مغفرة ورضواناً ، وبعث رسوله من أكرم محتد وأطهر ميلاد ، فأطفاً ببعثتِه نيران الإحن والأحقاد ؛ أرسله والكفرُ ممتدُّ الرواق ، والعرب قائمة حربها على ساق ، قد جبلت قلوبها على الافتراق ، ودانت فيما بينها بالتباين والشقاق ، فدعاهم إلى منار الهدى ، وأنقذهم من هوّة الرّدى ، لاء م بين نفوس أُعيَتْ من قبله على داعيها ، واستقاد بعد النفرة عاصي شاردها وآبيها ، فجمعهم على المودّة والصفاء ، وأزال عنهم كلفة الضغينة والشحناء ، فأصبحوا بنعمة الله إخواناً ، وعادوا بفضله بعد العداء خلاناً ، صلّى الله عليه وعلى آله ، صلاةً تضاهي شرف مبعثه ومآله .

۱ من م وحدها.

## الباب الحادي والعشرون في المودة والإخاء والمعاشرة والاستزارة

• ٨٨ - المودةُ والإخاءُ سبب للتآلف ، والتآلفُ سبب القوةِ ، والقوةُ حصن منيع وركن شديد ، بها يُمنَعُ الضّيم ، ويُدْرَكُ الوِثْر ، وتُنالُ الرغائب ، وتُنجحُ المطالب . وقد امتن الله عز وجل على قوم وذكّرهم نعمته عندهم بأن جَمَعَ قلوبهم على الصفاء ، وردّها بعد الفرقةِ إلى الألفة والإخاء ، فقال : ﴿ واذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عليكمْ إذ كنتم أعداء فألنّف بين قلوبِكمْ فأصْبَحْتُمْ بنعمَتِهِ إخواناً ﴾ (آل عمران : ١٠٣) ، ووصف نعيمَ الجنة وما أعدّ فيها من الكرامة لأوليائه فكان منها أن جعلهم إخواناً على سرر متقابلين .

٨٨١ – قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله : أكثروا من الإخوانِ فإنَّ ربَّكم حَييٌّ كريمٌ يستحى أن يعذَّبَ عبده بين إخوانه .

مم حقد سنَّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم الإخاء وندب إليه إذ آخى الله عليه أوفى قال : دخلتُ على رسول الله عليه مسجِدَهُ

٨٨١ ربيع الأبرار ١ : ٤٢٨ وغرر الخصائص : ٤٢٤ .

۸۸۲ زيد بن أبي أوفى واسم أبي أوفى : علقمة بن خالد الأسلمي ؛ قال ابن الأثير (أسد الغابة ٢ : ٢) روى عن النبي على حديث المؤاخاة بين الصحابة بالمدينة فآخى بين أبي بكر وعمر ، وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف . . . أخرجه أبو عمر وأبو نعيم وأبو موسى وقال أبو موسى : غير أن ذكره موجود في بعض نسخ كتابِ الحافظ أبي عبدالله ابن منده دون البعض .

فقال: أين فلان بن فلان ؟ فجعل ينظر في وجوهِ أصحابه ويتفقدهم ويبعثُ إليهم حتى توافوا عنده ، فلما توافوا عنده حمد الله وأثنى عليه ثم قال : إنَّى محدَّثكم حديثاً فاحفظوه وعوه ، وحدَّثوا به مَن بعدكم . إنَّ الله عزَّ وجلَّ اصطفى من خلقه خلقاً يدخلهم الجنة ثم تلا ﴿اللهُ يَصْطَفي من الملائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ﴾ (الحج: ٧٥) وإني أصطفي منكم من أحبّ أن أصطفيه ، ومواخ بينكم كما آخي الله عزُّ وجلَّ بين ملائكته . قم يا أبا بكر فاجثُ بين يديٌّ ، فإنَّ لك عندي يداً الله يجزيك بها ، فلو كنتُ متخذاً خليلاً لاتخذتك خليلاً ، فأنت مني بمنزلةٍ قميصي من جسدي . ثم تنحَّى أبو بكر ، ثم قال : ادنُ يا عمر ، فدنا منه فقال : لقد كنتَ شديدَ الشغب علينا أبا حفص ، فدعوت الله أن يُعِزُّ الإسلامَ بكَ أو بأبي جهل بن هشام ، ففعل الله ذلك بك ، وكنت أحبَّ إلى الله ، فأنت معى في الجنة ثالث ثلاثةٍ من هذه الأمة . ثم تنحّى عمر ثم آخى بينه وبين أبي بكر . ثم دعا عثمان فقال : ادنُ أبا عمرو ، ادنُ أبا عمرو ، ادنُ أبا عمرو ، فلم يزلْ يدنو منه حتى ألصق ركبتيه بركبتيه ، فنظر رسول الله على إلى السماء فقال : سبحان الله العظيم ، ثلاثَ مرات ، ثم نظر إلى عثمان وكانت أزرارُهُ محلولةً فزرَّها رسول الله عَلَيْ بيده ثم قال : اجمع عِطْفَيْ ردائِكَ على نحرك . ثم قال : إنَّ لكَ شأناً في أهل السماء ، أنت ممن يرد عليَّ حوضى وأوداجُهُ تَشْخَبُ دماً ، فأقول : من فعل بك هذا ؟ فتقول : فلان وفلان ، وذلك كلام جبريل ، إذا هاتف يهتف من السماء فقال : ألا إنَّ عثمان أميرٌ على كلِّ مخذول . ثم تنحَّى عثمان ، ثم دعا عبد الرحمن بن عوف فقال : ادن يا أمين الله ، أنت أمين الله وتسمَّى في السماء الأمين، يسلطك الله على مالك بالحق. أما إنّ لك عندي دعوةً قد وعدتكها وقد أُخَّرتها . قال خِرْ لي يا رسولَ الله ، قال : حملتني يا عبدَ الرحمن أمانة . ثم قال : إنَّ لك شأناً يا عبد الرحمن ، أما إنه أكثر الله مالك ، وجعل يقول بيده هكذا وهكذا، ووصف حسين بن محمد : جعل يحثو بيده ثم تنحَّى عبد الرحمن، ثم آخى بينه وبين عثمان. ثم دعا طلحة والزبير فقال لهما: ادنوًا منى

فدنوًا منه فقال لهما : أنتما حواريٌّ كحواريٌّ عيسى بن مريم ، ثم آخى بينهما . ثم دعا عمار بن ياسر وسعداً فقال : يا عمار ، تقتلك الفئة الباغية ، وآخي بينه ويين سعد . ثم دعا عويمر بن زيد أبا الدرداء وسلمان الفارسي فقال : يا سلمان، أنت منا أهل البيت، وقد آتاك الله العلم الأوَّل والآخر والكتاب الآخر، ثم قال : أَلا أَرْشِدُكَ يا أَبا الدرداء ؟ قال : بلي بأبي أنت وأمي يا رسولَ الله ، قال : إنْ تنتقدهم ينتقدوك' ، وإن تتركهم لا يتركوك ، وإن تهرب منهم يُدْركوك' ، فاقرضهمْ عرضكَ ليوم فقرك ، واعلمْ أنَّ الجزاء أمامك ، ثم آخى بينه ويين سلمان . ثم نظر في وجوه أصحابه فقال : أبشِرُوا وَقَرُّوا عيناً ، أنتم أوَّلُ من يَردُ عليَّ حوضي وأنتم في أعلى الغرف. ثم نظر إلى عبدالله بن عمر فقال: الحمد لله الذي يَهْدي من الضلالة ، ويلبس الصلاة على من يحبّ . فقال على : لقد ذهب روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلتَ بأصحابك ما فعلتَ غيري ، فإن كان هذا من سَخَطٍ علىٌّ فلك العُتْبَى والكرامة ، فقال رسول الله عَلِيُّهُ : والذي بعثنى بالحقِّ ما أُخَّرْتُكَ إِلاَّ لنفسي ، وأنت منَّى بمنزلةِ هارونَ من موسى غير أنه لا نبيَّ بعدي ، وأنت أخي ووارثي. قال : وما أرثُ منكَ يا نبيّ الله ؟ قال : ما ورثَتِ الأنبياءِ من قبلي . قال: وما ورثت الأنبياءِ من قبلك ؟ قال : كتابَ ربهم وسنَّةَ نبيُّهم ، وأنت معي في قصري في الجنة مع فاطمة ابنتي ، وأنت أخي ورفيقي . ثم تلا رسول الله ﷺ ﴿إِخْواناً عَلَى سُرُرِ متقابلين﴾ (الحجر : ٤٧) المتحابين في الله ينظر بعضهم إلى بعض.

٨٨٣ – وقال ﷺ: المؤمنُ مرآةُ أخيه المؤمنُ ، لا يخذله ولا يخونه ولا يعيبه

۸۸۳ المؤمن مرآة المؤمن ، من حديث أنس (مجمع الزوائد ٧ : ٢٦٤) وفي الجامع الصغير ٢ : ١٨٤ المؤمن مرآة المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه .

١ م: ان تنقذهم ينقذوك.

٢ م: وان تزكهم لا يزكوك.

ولا يمكر به ، ولا يدفعه مدفع سوء ليغشُّه فيه ، ولا يحلّ له من ماله إلاّ ما أعطاه من طيبة نفسه . وتمام الخبر في غير المعنى .

مَن اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ : إنما المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى عضوٌ من أعضائهِ اشتكى له جَسَدُهُ أجمع ، وإذا اشتكى المؤمن اشتكى له المؤمنون .

٨٨٥ – وفي خبرِ عن النبيّ ﷺ : المرة كثيرٌ بأخيه .

٨٨٦ - وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم ، فإنهم زينة في الرخاء وعُدّةً في البلاء .

القرابة ، فإن المودة إذا صدقت لم يكن بين الخليلين امتياز في مال ولا القرابة ، فإن المودة إذا صدقت لم يكن بين الخليلين امتياز في مال ولا جاه ، ولا مسرة ولا مساءة . والقرابة إذا خَلَتْ من الود استدعت القطيعة ، فكانت العداوة بها أشد من عداوة الأباعد . وما أجود قول أبي فراس ابن حمدان في نحو هذا المعنى : [من الطويل]

وهل أنا مسرورٌ بقربِ أقاربي إذا كان لي منهم قلوب الأباعد

ومن هذا المعنى قول جعفر بن محمد : ولائي لأمير المؤمنين عليّ عليه السلام أحبُّ إليَّ من ولادتي منه .

۸۸۶ صحیح مسلم ۲ : ۲۰۰۰ «المؤمنون کرجل واحد إن اشتکی رأسه تداعی له سائر الجسد بالحمی والسهر» وبعده حدیث آخر «إن اشتکی عینه اشتکی کله وإن اشتکی رأسه اشتکی کله». وانظر الجامع الصغیر ۲ : ۱۸۵ .

۸۸٥ عيون الأخبار ٣ : ١ وأدب الدنيا والدين : ١٦٢ وغرر الخصائص : ٤٢٥ والموشى : ٢٤ .

٨٨٦ غرر الخصائص : ٤٢٥ (منسوباً للرسول) والتمثيل والمحاضرة : ٤٦٢ (لشبيب بن شبّة) وقارن بالبصائر ٥ : ١٥٣ (رقم : ٤٩٩) .

۸۸۷ انظر عيون الأخبار ٣ : ٩٠ حيث جاء : «القرابة محتاجة إلى المودة . . . » ، وانظر رقم : ٨٩٧ في ما يلي حيث المودة قرابة مستجدة (أو مستفادة) والأقوال في العلاقة بين المودة والقرابة كثيرة . وبيت أبي فراس في ديوانه : ٨٨ وبهجة المجالس ١ : ٧٨٠ .

٨٨٨ - وقد قال محمد بن علي بن الحسين يوماً لأصحابه : أَيُدْخِلُ أحدكم يده في كم صاحبه فيأخذ حاجته من الدنانير والدراهم ؟ قالوا : لا ، قال : فلستم إذنْ بإخوان .

٨٨٩ – وقال جعفر بن محمد : من حق أخيك أن تحمل له الظلم في ثلاث مواقف : عند الغضب ، وعند الدالة ، وعند المفوة . وروي نحوه عن الأحنف بل هو المعنى بعينه .

• ٨٩ - ونظر فيثاغورس الحكيم إلى رجلين لا يكادان يفترقان فقال : أيَّ قرابةٍ بين هذين ؟ فقيل له : ليس بينهما قرابة ولكنهما متصادقان ، قال : فلم صار أحدهما فقيراً والآخر غنياً ؟ يريد لو كانا صديقين لتواسيا .

۱۹۹ – وإلى هذا المعنى نظر إبراهيم بن العباس في قوله: [من الطويل] ولكنَّ عبدَالله لما حوى الغنى وصار له من بين إخوانِهِ مالُ رأى خَلَّةً من حيثُ يخفَى مكانُها فساهمهم حتى استوتْ بهم الحالُ

٨٩٢ – وقال على بن أبي طالب عليه السلام : لا يكونُ الصديقُ صديقاً حتى يحفظَ أخاه في ثلاث : في نكبته ، وغيبته ، ووفاته . هذه هي الخلة المحمودة والمودة المندوب إليها والمحافظة عليها .

۸۸۸ البصائر ۳ : ۱۷۰ (رقم : ۹۰۰) والصداقة والصديق : ۲۱ ونثر الدر ۱ : ۳۶۳ ومحاضرات الراغب ۲ : ۱ وربيع الأبرار ۱ : ۶۳۰ ومطالع البدور ۱ : ۱۷۹ .

٨٨٩ الصداقة والصديق: ٣٣ والبصائر ٤: ١٦٠ (رقم: ٥٤٠) وغرر الخصائص: ٤٣٢.

٨٩١ الأغاني ١٠ : ٥١ ومعاني العسكري ٢ : ١٨٥ وشرح الأمالي : ٢٧٩ ومعجم الأدباء ١ : ٢٦١ وحماسة ابن الشجري : ١٣٠ والطرائف الأدبية ١٣٦–١٣٧ (رقم : ٣٢) وهذا الشعر يقوله في أخيه عبدالله حين وهبه ثلث ماله .

٨٩٧ نثر الدر ١ : ٣٠٥ وربيع الأبرار ١ : ٤٢٨ وغرر الخصائص : ٤٢٩ .

١ م: إخوته.

٨٩٣ - ومن كلامه عليه السلام: أيها الناسُ إنه لا يستغني الرجلُ وإن كان ذا مالٍ عن عشيرته ، ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم ، وهم أعظمُ الناسِ حيطة من ورائه ، وألمُهُمْ لِشَعَيْهِ ، وأعطفُهم عليه عند نازلةٍ إن نزلت به . ألا لا يعدلنَّ أحد كم عن القرابة يرى بها الخصاصة أن يَسدُها بالذي لا يزيده إن أمسكه ، ولا ينقصه إن أهلكه ، ومن يقبض يده عن عشيرته فإنما يقبض عنهم يداً واحدةً وتقبض منهم عنه أيدٍ كثيرةً . ومن لم يلنْ جانبه لم يستدم من قومِهِ المودة . فرأى حفظ العشيرة وتألفها بالمودة .

٨٩٤ – وكذلك أوصى عبد الملك بن مروان عند موته بنيه لما رأى أنّ الرحم لا تنفعهم إلا بالتآلف والتوازر ، والقرابة لا يحفظها إلا التودُّدُ والتناصر، وأنشدهم متمثّلاً : [من الكامل]

عند المغيب وفي حضورِ المشهدِ إن مُدَّ في عُمُري وإن لم يمددِ بتواصلٍ وتراحمٍ وتودُّدِ بالكسرِ ذو حَنَّيٍ وبَطْشٍ أَيَّدِ فالوهنُ والتكسيرُ للمتبدّدِ

انفوا الضغائن والتحاسد بينكم بصلاح ذات البين طول بقائِكُمْ فلمثلُ ريب الدهر ألَّف بينكم إنّ القِداح إذا اجتمعن فرامَها عزّت فلم تُكْسَرُ وإن هي بُدِّدَتْ

• A90 - قال عبدالله بن شداد بن الهاد لابنه : لا تؤاخ أحداً حتى تعاشره ،

٨٩٤ الجليس الصالح ٣ : ٨٥-٨٥ ومصورة ابن عساكر ١٧ : ٨٤٣-٨٤٣ وورد جانب منها في ديوان المعاني ١ : ١٥٧ وربيع الأبرار : ١ : ٤٥٧ والتعازي والمراثي : ١٢٣-١٢٥ ونسبت الأبيات في الحماسة البصرية ٢ : ٣٢ إلى عبد الأعلى القرشي والصواب عبدالله بن عبد الأعلى .

٨٩٥ ربيع الأبرار ١ : ٤٣٣-٤٣٣ وفيه الأبيات ؛ والأبيات وحدها في حماسة البحتري : ٥٨-٥٩ لعبدالله بن معاوية الجعفري .

۱ م: ومن لان جانبه يستدم .

وتتفقدَ مواردَ أمرِهِ ومصادِرَهُ ، فإذا استطبتَ العشرةَ ، ورضيتَ بالخبرة ، فآخِه على إقالةِ العثرة ، والمواساةِ في العشرة ، وكن كما قال أبو يزيد العدوي (ويروى لعبدالله بن معاوية الجعفري) : [من الكامل]

ابلُ الرجالَ إذا أردتَ إخاءَهُمْ وتَوَسَّمَنَّ أُمُورَهُمْ وتفقَّدِ فإذا ظفرتَ بذي الديانةِ والتَّقَى فبهِ اليدين قريرَ عين فاشدُدِ ومتى يزلَّ ولا محالةَ زلّةً فعلى أخيكَ بفضلِ حِلْمِكَ فاردُدِ

٨٩٦ – وكان عمر بن عبد العزيز ينشد في ذلك : [من الكامل المرفل]

وإذا أَخْ لِي حَالَ عن خُلُقٍ داويتُ منه ذاكَ بالرّفقِ إِنْ لأَمْنَحُ مَنْ يواصلني مني صفاء ليس بالمذق والمرء يصنعُ نفسهُ ومتى ما تَبْلُهُ يَنْزِعْ إِلَى العرقِ

معلى عليه السلام: المودة قرابة مستجدة. وقد ذكر الله عزَّ وجلَّ أهل جهنم وما يلقون فيها من الحسرة والأسف، ويعانون من الكمد واللهف، إذ يقولون ﴿فَمَا لَنَا من شافِعينَ ولا صَديقٍ حَميم﴾ (الشعراء: ١٠١-١٠٠).

٨٩٨ – وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال : رأسُ العقل بعد الإيمانِ بالله عزَّ وجلَّ التوددُ إلى الناس .

٨٩٨ ربيع الأبرار ١ : ٤٢٩ والموشى : ٢١ .

۸۹۷ الصداقة اوالصديق : ۳٤٣ «قرابة مستفادة» (لأعرابي) والموشى : ۳۱ والتمثيل والمحاضرة : ۲۶ . ۲۶۳ .

۸۹۸ الجامع الصغير ۲ : ۲۰ والبيان والتبيين ۳ : ۲۱۲ والصداقة والصديق : ۲۸۰ وأدب الدنيا والدين : ۱۸۲ والموشي : ۲۸ .

۱ م : أبو زيد .

السلام: يا علي استكثر من المعارف من المؤمنين ، فكم من معرفة في الدنيا بَرَكَةً السلام: يا علي استكثر من المعارف من المؤمنين ، فكم من معرفة في الدنيا بَرَكَةً في الآخرة . فمضى علي فأقام حيناً لا يلقى أحداً إلا اتخذه للآخرة ، ثم جاء بعد ، فقال له رسول الله على : ما فعلت فيما أمرتك ؟ قال : قد فعلت يا رسول الله ، فقال له : اذهب فابل أخبارهم ، فأتى علي النبي على وهو منكس رأسه ، فقال له ، وتبسم : ما أحسب يا على ثبت معك إلا أبناء الآخرة ، فقال له علي : لا والذي بعثك بالحق ، فقال له النبي عليه السلام : ﴿ الأَخِلاَءُ يَوْمَئِذِ بعضهُم والذي بعثك بالحق ، فقال له النبي عليه السلام : ﴿ الأَخِلاَءُ يَوْمَئِذِ بعضهُم للعض عَدُو الا المتقين ﴾ (الزخرف : ٢٧) يا علي أقبِل على شأنِك ، واملك السائك ، واعقل من تعاشر من أهل زمانك ، تكن سالما غانماً .

• • • • - قال صاحب كليلةَ ودمنةَ : لا يحقرنَّ الكبيرُ مودةَ صغيرِ المنزلة ، فإنّ الصغيرَ ربما عظم فَعُظِّمَ ، كالعقب يُؤْخَذُ من الميتة فإذا عملتْ به القوسُ أكرمت ، واتخذها الملك لبأسه .

انه العادين أحداً وإن ظننت الحسين عليهما السلام : لا تعادين أحداً وإن ظننت أنه لا يضرُّك ، ولا تزهدن في صداقة أحد وإن ظننت أنه لا ينفعك ، فإنك لا تدري متى تخاف عدوَّك ، ولا يعتذر إليك أحد الله قبلت عذره ، وإنْ علمت أنه كاذب .

٩٠٢ - وقال الشاعر: [من المتقارب]

وما المره إلا بأعوانِهِ كما تقبضُ الكفُّ بالمعصمِ ولا خيرَ في الساعدِ الأجذمِ ولا خيرَ في الساعدِ الأجذمِ

٩٠٣ – وقال آخر : [من الطويل]

٩٠١ الصداقة والصديق: ٣٧٣ (ليونس النحوي).

٩٠٢ الصداقة والصديق: ٢٧٠ ومجموعة المعاني: ٦١ وغرر الخصائص: ٤٢٥.

٩٠٣ الصداقة والصديق: ٣٣٠.

### تثاقلتُ إلاَّ عن يدٍ أستفيدُهَا وخُلَّةِ ذي وُدٍّ أَشُدُّ به أزري

عجبتُ لبعضِ الناسِ يبذلُ وُدَّهُ ويمنعُ ما ضُمَّتْ عليه الأصابعُ الذا أنا أعطيتُ الخليلَ مودَّتي فليس لمالي بعد ذلك مانعُ

• • • واختر صديقَكَ ملائماً لشكلك ، مناسباً لطبعك ، فإنّ التباينَ والتنائي لقاحُ المقت وداعيةُ القلى ؛ وقد قيل : الصاحب كالرقعة في الثوبِ فاطلبه مشاكلاً .

٩٠٦ – وقال عبد بني الحسحاس : [من الطويل]

فَإِنْ تُقْبِلِي بالودِّ أَقْبِلْ بمثلِهِ وإِنْ تُدْبِرِي أَدْبِرْ على حالِ باليا أَلَمْ تعلمي أَنِّي قليلٌ لُبَانتي إذا لم يكن شيء لشيء مؤاتيا

٩٠٧ – وارتَدْهُ قليلَ التلوّنِ ، فإنّ الزمانَ لا يثبتُ على حالة ، وأُخْلِقْ به إذا لم يكن محافظاً أن يدورَ مع الدهرِ كيفما دار ، واحذر أن تكون منه على قول زهير : [من الوافر]

لعمرك والخطوبُ مغيِّراتٌ وفي طولِ المعاشرةِ التَّقَالي

٩٠٨ - وسأل رجل عليّاً عليه السلام عن الإخوان فقال : الإخوان

٩٠٤ الصداقة والصديق: ٢٦٧ ومجموعة المعاني: ٦١.

٩٠٥ قوله «الصاحب كالرقعة . . . » في عيون الأخبار ٣ : ٣ والصداقة والصديق : ٧٣ ، ٣٨٥ ،
 ٤٦٣ وغرر الخصائص : ٤٦٦ .

٩٠٦ ديوان سحيم : ٢٢ والموشى : ١٤٤ ومجموعة المعاني : ٧٩ .

۹۰۷ بیت زهیر فی دیوانه : ۳٤۲ .

٩٠٨ الصداقة والصديق: ٣٨٥ (والنص فيه ناقص).

۱ معنى : سقطت من م .

صنفان: إخوانُ الثقةِ ، وإخوانُ المكاثرَة ؛ فأما إخوان الثقة فهم الكهفُ والجناحُ والأهلُ والمال ، فإذا كنتَ من صاحبِك على حدِّ الثقة فابذل له مالك ويدك ، وصافِ من صافاه ، وعادِ من عاداه ، واكتمْ سرَّه وغَيْبَهُ ، وأظهر منه الحَسنَ . واعلم أيّها السائلُ أنهم أقلُّ من الكبريت الأحمر . وأما إخوانُ المكاثرة فإنّك تُصيبُ منهم لذَّتك ، فلا تقطعنَّ ذلك فيهم ، ولا تطلبنَّ ما وراء ذلك من ضميرهم ، وابذلْ لهم ما بذلوا لك من طلاقةِ الوجْهِ وحلاوةِ اللسان .

9.9 – ومن دواعي الود ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ثلاث يثبتن لك الود في صدر أخيك : أن تبدأه بالسلام ، وتوسِّع له في المجلس ، وتدعوه بأحبِّ الأسماء إليه . وقول علي كرّم الله وجهه من لانَت كلمتُه وَجَبَتْ محبته . وقول جعفر بن محمد : داو المودّة بكثرة التعاهد فإن قدرت على أن يكون من تؤاخيه كما قال الشاعر : [من الطويل]

أَخٌ لَى كَذَوْبِ الشّهدِ طَعْمُ إِخَائِهِ إِذَا اشْتَبَهَتْ بَيْضُ اللّيالِي وسودُها كَأُمْنِيَةِ الملهوفِ بذلاً ونائلاً وعوناً على عمياءٍ أمرٍ يكيدُها له نعمٌ عندي بَعِلْتُ بِشُكْرِهَا على أَنّه في كلِّ يومٍ يزيدُها

وإِلاَّ فاقتعْ بالهوينا ، واقبلْ منه عفوه ، واعتذر لهفوته : [من الطويل] فلستَ بمستبقٍ أَخاً لا تَلُمُّهُ على شَعَثٍ أَيُّ الرجالِ المهذَّبُ

ومن لك بأخيك كلّه . وقد قال محمد بن علي : مَنْ لم يرضَ من أخيه بحسنِ النية لم يرضَ بالعطية . وقال طلحة : كلُّ أحدٍ يتمنَّى صديقاً على ما يصفه ، ولا يكونُ هو لصديقه على ما يقترحه ، فلهذا يطول التشكّى ويقوى الأَسف .

٩٠٩ قول عمر في عيون الأخبار ٣ : ٩ (منسوباً لمجاهد) والصداقة والصديق . ٣٦٣ والكامل للمبرد : ٩٠ وربيع الأبرار ١ : ٤٢٨ وغرر الخصائص : ٤٢٨ : ٤٤٢ وقول علي في نثر الدر ١ : ٢٨٥ ، ٢٩٩ والكامل للمبرد : ٨٩ . والأبيات الدالية في مجموعة المعاني : ٦١ (بيتان فقط) وقوله : «فلست بمستبق . . . » للنابغة الذبياني في ديوانه : ٧٤ .

• 11 - وقال صاحب كليلة ودمنة : المودةُ بين الصالحين بطي القطاعها ، سريعٌ اتصالها ، كآنيةِ الذَّهَب : بطيئةُ الانكسار ، هيّنةُ الإعادة . والمودةُ بين الأشرار سريعٌ انكسارها ، بطي التصالها ، كالآنية من الفخَّارِ ، يكسرها أدنى علَّةٍ ثم لا وَصْلَ لها .

• **٩١١** - وسئل رسول الله صلّى الله عليه وآله : أيّ الأصحاب خير ؟ قال : صاحبٌ إن ذكرت أعانك ، وإن نسيت ذكّرك . قيل : فأيّ الأصحاب شرّ ؟ قال : صاحبٌ إن نسيت لم يُذكّرُك ، وإن ذكرت لم يُعِنْك .

٩١٢ – وقيل : صاحِبْ مَنْ يَنْسَى معروفَهُ عندك ويتذكُّرُ حقوقَكَ عليه .

عال : الذي الله على الخالد بن صفوان : أيّ إخوانِكَ أَحَبُّ إليك ؟ قال : الذي يسدُّ خللي ، ويغفر زللي ، ويقبلُ عللي .

91٤ – افتقد عبدالله بن جعفر صديقاً له من مجلسه ثم جاءه فقال : أين كانت غيبتك ؟ فقال : خرجتُ إلى عَرَضٍ من أعراضِ المدينة مع صديقٍ لي ، فقال له عبدالله : إن لم تجد من صُحْبَةِ الرجلِ بُدّاً فعليكَ بصحبةِ مَنْ إذا صَحِبْتَهُ زانك ، وإن خَفَفْت له صانك ، وإن احتجت إليه مانك ، وإن رأى منك خَلَّة سَدّها ، أو حسنة عدّها ، وإن وعدك لم يحرضك ، وإن كثرت عليه لم يرفضك ، وإن سألته أعطاك ، وإن أمسكت عنه ابتداك .

۹۱۰ البصائر ٥ : ٣٥ (رقم : ١٥١) والصداقة والصديق : ٣٤ والتشبيهات : ٣١٥ وكليلة ودمنة :
 ١٣١ وقارن بما ورد في ربيع الأبرار ١ : ٤٦٤ (منسوباً للشعبي) .

**٩١١** قارن بما ورد في أدب الدنيا والدين : ١٧٧ .

٩١٣ البيان والتبيين ٢ : ٨٦ : ٣٠ ، ١٢٦ وغرر الخصائص : ٤٣٠ .

**٩١٣** الكامل للمبرد : ٦٩٦-٦٩٧ وربيع الأبرار ١ : ٤٤٥ وغرر الخصائص : ٣٠٠ والموشى : ٢٤

<sup>918</sup> عيون الأخبار ٣ : ٤ (علقمة بن لبيد العطاردي لابنه) والكامل للمبرد : ٦٩٧ وغرر الخصائص : ٤٣٠ والموشى : ٢٠٠ .

• **٩١٥** – وقال ابن عباس رضي الله عنه : من لم يكنْ فيه ثلاثُ خصالِ فلا تُوَاخِهِ : وَرَعٌ يحجزه عن معاصي الله عزَّ وجلَّ ، وحلمٌ يطرد به فحشه ، وحُلُقٌ يعيشُ به في الناس .

917 - وقال حكيم لابنه: يا بنيّ ، المدبرُ لا يُوفَّقُ لطرقِ المراشدِ ، فإيَّاك وصحبةَ المدبر ، فإنك إن صحبتُ عَلِقَ بك إدبارُهُ ، وإن تركته بعد صحبتك إياه تتبَّعَتْ نفسُكَ آثاره .

91٧ - وقال عمرو بن مسعدة أو ثابت أبو عباد : لا تستصحب من يكونُ استمتاعُهُ بمالك وجاهك أكثرَ من إمتاعِهِ لك بشكرِ لسانه وفوائد علمه . ومن كانت غايتُهُ الاحتيالَ على مالك وإطراءكَ في وجهك فإنّ هذا لا يكونُ إلاّ رديء الغيب سريعاً إلى الذمّ .

٩١٨ - وقال عليّ عليه السلام: لا تُوَّاخِ الفاجرَ فَإِنّه يُزَيِّنُ لكَ فعلَه ، ويحبّ لو أنك مثله ، ويُحسِّنُ لكَ سوء خصاله ، ومخرجه من عندك ومدخله شين وعار .

٩١٩ - وقال : لا تُوَّاخِ الأَحمَقَ فإنّه يجهدُ لك نَفْسَهُ ولا ينفعُك ، وربّما أراد أن ينفعَك فضرّك ، فسكوتُهُ خيرٌ من نُطْقِهِ ، وَبُعْدُهُ خيرٌ من قُرْبِهِ ، وموتُهُ خيرٌ من حياته . ولا تُوَّاخِ الكذّاب فإنّه لا ينفعُكَ معه عيشٌ : ينقلُ حديثَكَ وينقلُ الحديث إليك حتى إنّه ليحدِّثُ بالصدق ولا يُصدَرَّق .

• ٩٢ - وقيل : إخوان السوءِ كشجرة النار يحرقُ بعضها بعضاً .

٩١٧ البيان والتبيين ٣: ٢٦٧.

٩١٨ قارن بما في نهج البلاغة : ٤٧٥ .

٩١٩ المصدر السابق.

٩٢٠ ورد في نثر الدر ٣ : ١٥٠ من كلام لابن المعتز ؛ ودون نسبة في الصداقة والصديق : ٣٤٥ وانظر التمثيل والمحاضرة : ٤٦٤ وزهر الآداب : ٧٧١ (لابن المعتز) .

المودة حتى يبلغوا الثقة ؛ فتطمئن أبدان ، وتؤمن خبايا الضمائر ، وتلقى ملابس المودة حتى يبلغوا الثقة ؛ فتطمئن أبدان ، وتؤمن خبايا الضمائر ، وتلقى ملابس التخلق ، وتحلّ عُقَدُ التحفّظ . وإخوان السوء ينصرفون عند النكبة ، ويقبلون مع النعمة ، ومن شأنهم التوسُّلُ بالإخلاص والمحبة إلى أن يظفروا بالأنس والثقة ، ثم يوكّلون الأعين بالأفعال ، والأسماع بالأقوال ، فإن رأوا خيراً أو نالوه لم يذكروه ولم يشكروه ، وعملوا على أنهم خَدَعُوا صاحبهم عنه وقمروه ، وإن رأوا شرّاً أو ظنّوه أذاعُوه ونشروه ، فإن أدمْت مواصلتهم فهو الدائ المماطل ، المخوف [على المقاتل] وإن استرحت إلى مُصارمتهم ادَّعَوْا الخبرة بك لطول العشرة ، فكان كذب حديثهم مُصَدَّقاً ، وباطله محقّقاً .

علا - وروي أنه جلس أبو إسحاق الفزاري وابن عيينة وابن المبارك يتذاكرون فقال ابن المبارك : قال داود عليه السلام : يا ربِّ أعوذُ بكَ من جليس مماكر ، عينه تراني ، وقلبه يرعاني ، إن رأى حسنةً كتمها ، وإن رأى سيئةً أذاعها . فقال أبو إسحاق : نِعمَ الجليسُ هذا ، فقال ابن عُيينة : يا أبا إسحاق ، داود نبيّ الله يتعوَّذُ من هذا وأنت تقولُ : نِعمَ الجليس ؟ قال : نعم هذا الذي يَنْتَظِرُ حتى يَرَى منّى زلَّةً ، ليت أنه لا يرميني ابها قبل أن يراها منى .

٩٢٣ – وقال الشاعر : [من الوافر]

صديقك حين تَسْتَغْنِي كثيرٌ وما لك عند فقرِكَ من صديق

<sup>9</sup>**٢١** ورد الحديث عن إخوان الخير في نثر الدر ٣ : ١٥٧ ولم يرد ما يتعلق بإخوان السوء متصلاً به بل ورد على الصفحة ١٥٩–١٥٩ . وانظر الحديث عن إخوان السوء (فقط) في الصداقة والصديق : ٣٤٥ .

٩٢٣ الصداقة والصديق: ٣٤٦–٣٤٧ .

١ ب: لئلا يرميني .

۲ م : حین .

# فلا تغضب على أُحَد إذا ما طوى عنك الزيارة عند ضيق

علا - وقيل: ليس كلُّ من حَنَتْ عليه النفسُ يستحقّ هبةَ المودة ، ولا يؤتمن على المؤانسة ، فالبسوا للناس الحشمةَ في الباطن ، وعاشروهم بالبِشْرِ في الظاهر حتى تختبرهم المحن .

٩٢٥ - وقال جعفر بن محمد عليهما السلام: من لم يُقَدِّم الامتحانَ قبلَ
 الثقة ، والثقة قبل الأنس ، أَثمرَتْ مودَّتُهُ ندماً .

9۲٦ – وقال : من لم يُوَّاخِ إِلاَّ مَنْ لا عَيْبَ فيه قَلَّ صديقه ، ومن لم يَرْضَ من صديقه إلاّ بإيثاره إياه على نفسه دامَ سُخْطُهُ ، ومن عاتبَ على كلِّ ذنبٍ كَثْرَ تعتبُه ؛ وقريبٌ منه قول الشاعر : [من الطويل]

وَمَنْ لَمْ يُغَمِّضْ عَينَهُ عن صديقِهِ وعن بعض ِما فيه يَعِشْ وهو عاتبُ

977 - وقال محمد بن علي بن موسى لبعض الثقات عنده ، وقد أكثر من تقريظه : أُقللْ من ذلك ، فإنّ كثرةَ الملق تهجمُ على الظّنَّة ، وإذا حللتَ من أخيك في الثقة فاعدل عن المَلَق إلى حُسْن النيّة .

٩٢٨ – وقال أسماء بن خارجة : إذا قَدُمَتِ المودَّةُ سَمُجَ الثناءُ .

٩٢٥ الصداقة والصديق: ٣٤٥ وزهر الآداب: ٨٣٥ (لابن المعتز) والتمثيل والمحاضرة: ٤٦٤.

<sup>977</sup> ربيع الأبرار ١ : ٤٦٢ والبيت لكثير في عيون الأخبار ٣ : ١٦ وأمالي القالي ٣ : ٢٢٠ والحماسة والصداقة والصديق : ٢٧ وغرر الخصائص : ٤٣٣ وحماسة البحتري : ٧٧ والحماسة البصرية : ١٦ والموشى : ٢٣ وديوانه : ١٥٤ . (وفي الديوان كثير من التخريج) .

**٩٢٨** البيان والتبيين ٢ : ٧٣ ؛ ٣ : ١٤٣ وربيع الأبرار ١ : ٤٤٥ والتمثيل والمحاضرة : ٤٦١ وبهجة المجالس ١ : ٧٢٠ .

١ م: يؤمن .

9**٢٩** – وقال عليّ عليه السلام : من ضيعه الأقرب أتيح له الأبعد ؛ ومنه قول الشاعر : [من الكامل المجزوء]

ولقد يكونُ لكَ الصديه قُ أَخاً ويقطعُك الحميمُ

• ٩٣٠ – وقال عليه السلام : أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان ، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم .

9٣١ - وقال عليه السلام : لا يكونن أخوك على قطيعتك أقوى منك على صلته ، ولا يكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان .

9٣٢ - وقيل: لا يُفْسِدْكَ الظنُّ على صديق قد أصلحك اليقينُ له. لا تقطع أخاك إلا بعد عجزِ الحيلةِ عن استصلاحِهِ ولا تُتَبِّعُهُ بعدَ القطيعةِ وقيعةً فيه فتسدَّ طريقَهُ عن الرجوع إليك ؛ ولعل التجارب أن تردَّهُ عليك وتصلحه لك.

9٣٣ – وقال صاحب كليلة ودمنة : من اتخذ صديقاً ثم أضاع رَبَّ صداقتِهِ حُرِمَ ثمرةَ إخائه ، وآيسَ الإخوانَ من نفسه . ومثله قول محمد بن عبيد الأزدي ويروى لغيره : [من الطويل]

ولكن أواسيه وأنسى ذنوبَهُ لترجِعَهُ يوماً إليَّ الرواجعُ

٩٣٤ - وقال ديك الجن : [من الوافر]

إذا شَجَرُ المودَّةِ لم تَجُدْهُ سماءِ البِرِّ أسرعَ في الجفاف

<sup>979</sup> قول عليّ في نهج البلاغة : ١١٤ (رقم : ١٤) والبيت من وصية يزيد بن الحكم لابنه ، انظر شرح التبريزي على الحماسة ٣ - ١٠٦ .

٩٣٠ نهج البلاغة: ٤٧٠ (رقم: ١٢) وعيون الأخبار ٣: ١ وربيع الأبرار ١: ٤٢٨ والموشى:
 ٢٤ والبصائر ٥: ١٠٢ (رقم: ٣٢٢) (منسوباً لأعرابي) ونثر الدر (خ) ٦: ١٥.

٩٣٤ ديوان ديك الجن : ١٧٥ ونهاية الأرب ٣ : ٩٨ .

• ٩٣٥ – قال محمد بن علي عليهما السلام: اعرف المودة لك في قلب أخيك بما له في قلبك .

٩٣٦ – وقال ربيعة بن مقروم الضبي : [من الوافر]

أخوك أخوك مَنْ يدنو وترجو مودَّتَهُ وإن دُعِيَ استجابا إذا حاربت حارب من تعادي وزاد سلاحه منك اقترابا يواسي في كريهتِهِ ويدنو إذا ما مُضْلِعُ الحَدَثانِ نابا وكنتُ إذا قريني جاذَبَتُهُ حبالي ماتَ أو تبعَ انجذابا بمثلي فاشهدِ النجوى وعالنْ بي الأعداء والقومَ الغلابا

977 - قال رجل لخالد بن صفوان : علّمني كيف أُسَلّمُ على الإخوان ، فقال : لا تبلغْ بهم النفاقَ ، ولا تتجاوزْ قَدْرَ الاستحقاق .

٩٣٨ - نهض هشام بن عبد الملك عن مجلسه مرّةً فسقط رداؤه عن منكبه، فتناوله بعضُ جلسائِهِ ليردَّهُ إلى موضعه، فجذبه هشام من يده وقال: مهلاً إِنّا لا نَتَّخِذُ جلساءنا خولاً.

**٩٣٩** – وكان الصاحب أبو القاسم ابن عباد يقول لجلسائِهِ ومعاشريه : نحن بالنهارِ سلطان ، وبالليل إخوان .

• **٩٤** - وقريبٌ منه قول أبي الحسن ابن منقذ: [من الخفيف] لستُ ذا ذلَّةِ إذا عضّني الدهـ ـرُ ولا شامخاً إذا واتاني

**٩٣٦** الصداقة والصديق : ١٨٩ (والأول فيه ص : ٢٠) ومجموعة المعاني : ٦١ وحماسة البحتري ٦٧–٦٨ (ثلاثة أبيات) .

**٩٣٧** البصائر ٧ : ١٥٢ (رقم : ٤٧٣).

٩٣٩ يتيمة الدهر ٣: ٢٠٠٠.

<sup>•</sup> **٩٤** البيتان في الصداقة والصديق : ٢٧ والبصائر ٦ : ٨٢ (رقم : ٢٧٨) وابن خلكان ٥ : ١١٦ والوافي ٤ : ١١٠ .

# أنا نارٌ في مُرْتَقَى نَفَسِ الحا سد ماءٌ جارٍ مع الإخوانِ

9\$١ - وقال سليمان بن عبد الملك : قد أكلنا الطيّب ، ولبسنا اللّيّن ، وركبنا الفاره ، وامتطينا العذراء ، فلم يبقَ من لذتي إلاّ صديقٌ أطَّرِحُ فيما بيني وبينه مؤونةَ التحفّظ .

#### ٩٤٢ - قال سالم بن وابصة : [من الطويل]

أحبُّ الفتى ينفي الفواحشَ سمعُهُ كأنَّ به عن كلِّ فاحشةٍ وقراً سمعُهُ كأنَّ به عن كلِّ فاحشةٍ وقراً سليمُ دواعي الصَّدْرِ لا باسطاً أذى ولا مانعاً خيراً ولا قائلاً هُجْرا إذا ما أتت من صاحبٍ لك زلّة فكنْ أنت محتالاً لزلّتِهِ عذرا

### ٩٤٣ – وقال أوس بن حجر: [من الطويل]

وليس أخوك الدائم العهد بالذي يذمُّكَ إِنْ وَلَى وَيُرْضِيكَ مقبلا ولكنه النائى إذا كنتَ آمناً وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا

#### ع ع ع الما المديل بن مشجعة البولاني : [من الكامل]

إني وإن كان ابن عميَ غائباً لمقاذفٌ من خَلْفِهِ وورائِهِ ومنائِهِ ومنائِهِ وسمائِهِ وسمائِهِ وسمائِهِ

٩٤١ الكامل للمبرد: ٣٠٨.

<sup>987</sup> التبريزي ٣ : ٨٥ (المرزوقي رقم : ٤١١) والصداقة والصديق : ٣١٤ وأدب الدنيا والدين : ١٨١ والتذكرة السعدية : ٢٧٢ .

<sup>95</sup>٣ عيون الأخبار ٣: ٧٧ وحماسة البحتري : ٦٦ والحماسة البصرية ٢ : ٣ وأمالي المرتضى ١ : ٥ ومجموعة المعاني : ٦١ وديوان أوس : ٩٢ وقد نسب البيتان في الحماسة البصرية ٢ : ٨ لعبدة بن الطبيب .

<sup>982</sup> التبريزي ٤ : ١٠٤ (والمرزوقي رقم : ٧٣٨) والصداقة والصديق : ٢٥٤ وحماسة البحتري : ٢٤٧ (أربعة أبيات) وورد منها في معجم المرزباني : ٥٩ بيتان نسبا لعمرو بن النبيت الطائي ، وهو جاهلي .

ألق الذي في مِزْوَدِي بوعائِهِ خُلِطَتْ صحيحتُنا إلى جَرْبَائِهِ لم أُطَّلِعْ مما وراءً خبائِه يا ليت أن على فضل ردائه وإذا غدا يوماً ليركب مركباً صعباً قعدت له على سيسائه

ومتى أُجِدْهُ في الشدائد مُرْملاً وإذا تتبعت الجلائف مالَهُ فإذا أتى من وجهه بطريقة وإذا اكتسى ثوباً جميلاً لم أقل

#### • ٩٤٥ – وقال بعض بني غطفان : [من الطويل]

إذا لم تجاوبها كلابُ الأقارب

إذا أنت لم تستبق ودَّ صحابة على دَخَن أكثرتَ بَثَّ المَعَاتِبِ وإني لأستبقى امرأ السوء عدّةً لعدوةِ عِرّيضٍ من الناسِ عائب أخاف كلابَ الأَبعدين ونبحها

### ٩٤٦ – ابن دينار الواسطي في مدح صديق : [من الطويل]

بنفسي مَنْ صافيتُهُ فوجدتُهُ أَرَقٌ من الشكوى وأصفَى من الدمع يوافقني في الجدِّ والهزلِ طائعاً فينظر من عيني ويسمعُ من سمعي

٩٤٧ – ابن الرومي في ضدّه : [من الطويل]

وزهَّدَني في كلِّ خِلِّ وصاحب من الناس كشفي صاحباً بعدَ صاحب وما ظفرتْ كفّى بخلِّ تسرُّني بَوَادِيهِ إِلاَّ ساءِني في العواقب ولا قلتُ أرجوهُ لِدَفْعِ مُلِمَّةٍ من الدهرِ إلاّ كان إحدى المصائب

٩٤٨ - وقال أيضاً في قلة الاحتمال للصديق: [من الخفيف]

٩٤٥ الأول من هذه الأبيات في الصداقة والصديق : ٢٦٦ لابن دارة ؛ والأبيات في مجموعة المعانى : ٦٣ .

۹٤٧ ديوان ابن الرومي ١ : ٣٥٣ (عن ابن حمدون) .

۹٤٨ ديوان ابن الرومي ٦٦:١.

أنت عيني وليس من حقًّ عيني غضٌّ أجفانِها على الأقذاء

**٩٤٩** – وقال عبدالله بن المعتز يعتذر له : رُبَّ صديقٍ يُوْتَى من جهله لا من نيته .

• 90 - قال الحسن بن وهب : كاتب رئيسك بما يستحق ، ومَنْ دونك بما يستحق ، ومَنْ دونك بما يستوجب . وكاتب صديقك كما تكاتب حبيبك ، فإنّ غزل المودّة أرق من غزل الصبابة .

الله على الحميد : أخوكَ أَحبُّ إليكَ أَم صديقك ؟ فقال : إنّما الحبُّ أخي إذا كان صديقاً .

**٩٥٢** – قيل لروح بن زنباع : ما معنى الصديق ؟ قال : هو لفظ بلا معنى ؟ يعنى لعوزه .

٩٥٣ – كان بعضهم يقول: اللهمَّ احفظني من أصدقائي ، فسئل عن ذلك فقال: إني أحفظُ نفسي من أعدائي .

**٩٥٤** - قال بعضهم : أنا بالصديق آنسُ مني بالأخ فقال له ابن المقفع : صدقت ، الصديق نسيبُ الرُّوح ، والأخُ نسيبُ الجسم .

٩٥٥ - قيل : أبعدُ الناسِ سفراً من كان في طَلَبِ صديق يرضاه .

<sup>• 90</sup> نثر الدر ٥ : ١٢٩ ومن قوله : «وكاتب صديقك . . . » ورد في ربيع الأبرار ١ : ٤٤٩ .

<sup>901</sup> عيون الأخبار ٣ : ٦ (لبزرجمهر) ونثر الدر ٥ : ١١٧ وربيع الأبرار ١ : ٤٤٠ (لخالد بن صفوان) وقارن بالصداقة والصديق : ٢٢ والموشى : ٣١ .

٩٥٢ الصداقة والصديق: ٣٢ وربيع الأبرار ١: ٤٤٠ .

٩٥٣ الصداقة والصديق: ٥٥ والبصائر ١: ٩٥ (رقم: ٢٦٦) ونثر الدر ٤: ٩٥.

**٩٥٤** ربيع الأبرار ١ : ٤٣٠-٤٣٩ وقارن بالصداقة والصديق : ٣٩٤ .

٩٥٥ الصداقة والصديق : ٥٤ (لفيلسوف) وربيع الأبرار ١ : ٤٣٥ والموشي : ١٩ .

۱ م: شرط.

٩٥٦ - صُنِ الاسترسالَ حتى تجد له مستحقّاً ، واجعل أُنسكَ آخرَ ما تبذله من ودّك .

**٩٥٧** – لا تَعُدَّنَّ من إخوانك من آخاك في أيام مقدرتك للمقدرة ، واعلم أنه يثقل عليك في أحوال ثلاث فيكون صديقاً يومَ حاجته إليك ، ومعرفةً يومَ استغنائه عنك ، ومتجنّباً يوم حاجتك إليه .

٩٥٨ – يحيى بن زياد : [من الكامل]

وإذا تخيّرتَ الرجالَ لصحبةِ فالعاقلَ البرُّ السجيّةِ فاخترِ

٩٥٩ – إبراهيم بن العباس : [من الطويل]

إذا أنت لم تملك أخاك بقلبِهِ وخانَتْكَ آمالٌ به ومطالبُ علىوت به مُرَّ المذاقِ وأجلبت عليك به في النائباتِ العواقبُ

• ٩٦٠ – بعض بني أسد : [من الطويل]

وما أنا بالنكس الدنيء ولا الذي إذا صدَّ عَني ذو المودَّقِ أَحْرَبُ ولكنني إن دام دمتُ وإن يكنْ له مذهبٌ عنّي فلي عنه مذهبُ ألا إنّ خيرَ الودِّ ودُّ تطوَّعَتْ به النفسُ لا ودّ أتى وهو متعبُ

٩٦١ – جرير : [من الطويل]

وإني لسهل للصديق ملاطف وللكاشح العادي شجى داخل الحَلْقِ الحَلْقِ - وقيل : كلُّ شيءٍ شيء ، ومصافاةُ الملوكِ لا شيء .

٩٥٧ الصداقة والصديق: ٣٤٠ (لفيلسوف).

٩٥٨ حماسة البحتري: ٥٩.

٩٥٩ الطرائف الأدبية : ١٥٥ (رقم : ١٠٠).

٩٦٠ التبريزي ١ : ١٥٧ (المرزوقي رقم : ٩١) والصداقة والصديق : ١٤٤ والتذكرة السعدية :
 ٣٠١ .

۹۳۱ ديوان جرير : ۸۰۲.

997 – سئل شبيب بن شبّة عن خالد بن صفوان فقال : ليس له صديق في السرِّ ، ولا عدوّ في العلانية .

978 - وقال آخر: إن من الناس ناساً ينقصونك إذا زدتهم ، وتهون عليهم إذا خاصمتهم ، ليس لرضاهم موضع تعرفه ، ولا لسخطهم موضع تحذره ، فإذا عرفت أولئك بأعيانهم فابذل لهم موضع المودة ، واحرمهم موضع الخاصة ، ليكون ما بذلت لهم من المودة حائلاً دون شرهم ، وما حرمتهم من الخاصية قاطعاً لحرمتهم .

970 - صالح بن عبد القدوس: [من الطويل]

تجنَّبْ صديقَ السوء واصْرِمْ حبالَهُ فإنْ لم تجد عنه محيصاً فدارِهِ ولله في عَرْضِ السمواتِ جنَّةٌ ولكنها محفوفةٌ بالمكارهِ

977 - وقيل : دارِ عدوَّكَ لأحدِ أمرين : إما لصداقة تؤمنك ، أو فرصة تمكنك .

**٩٦٧** – شاعر : [من الطويل]

إذا كان ذوّاقاً أخوك مصارماً موجهةً من كلِّ أوْب ركائِبُهُ فَخَلِّ له ظَهْرَ الطريقِ ولا تَكُنْ مطيَّةَ رحّالٍ كثيرٍ مذاهِبُهُ ا

٩٦٨ – آخر : [من الطويل]

أخوك الذي إن سرَّكَ الأمرُ سَرَّهُ وإن ناب أمرٌ ظلَّ وهو حزينُ

٩٦٣ عيون الأخبار ٣: ٧٣ والصداقة والصديق: ٢٣٨ (خالد يصف رجلاً آخر) وربيع الأبرار ١: ٤٤٠-٤٣٩

**٩٦٥** ورد الأول ومعه بيت آخر في الصداقة والصديق : ١٤٢ .

٩٦٧ حماسة البحتري : ٧٠ وربيع الأبرار ١ : ٤٤١ .

١ م: مطالبه.

يقرُّبُ من قَرَّبْتَ من ذي مودَّةٍ ويُقصى الذي أَقْصَيْتُهُ ويُهينُ

٩٦٩ - أراد الحسنُ الحجَّ فطلب ثابتً البنانيِّ أن يصاحبَه فقال : ويحك دعنا نتعايش بستر الله . إني أخاف أن نصطحبَ فيرى بعضنا من بعضٍ ما نتماقتُ عليه .

• ٩٧ - قال المنصور : ما تَلَدُّذْتُ بشيءٍ تلذَّذي بمصادقة عمرو بن عبيد ، ثم وليت هذا الأمر فهجرني ، فوالله لساعةٌ منه أحبُّ إلىَّ مما أنا فيه . كنت إذا أعسرتُ ملأ قلبي بأنس القناعة ، وإذا اغتممت آنسني بنيل الثواب .

٩٧١ – ومن ظريف أفعال الإخوان ما رُوِيَ عن ابن أبي عتيق أنَّهُ جاء إلى الحسن والحسين ابني على عليه السلام وعبدالله بن جعفر وجماعة من قريش فقال لهم : إنَّ لي حاجةً إلى رجل أخشى أن يَردَّني فيها ، وإني أستعين بجاهكم وأموالكم عليه . قالوا : ذلك مبذولٌ لك . فاجتمعوا ليوم وعَدهم فيه ، فمضى بهم إلى زَوْجِ لَبْنَى صاحبةِ قيس بن ذَريج الكناني ، (وكانت زوجتَهُ لما طلقها قيس، وكان قيس صديقُ ابن أبي عتيق) . فلما رآهم أعظمَهم وأكبرَ مصيرهم إليه فقالوا : قد جئناكَ في حاجةٍ لابن أبي عتيق فقال : هي مقضيَّةٌ كائنةً ما كانت . قال ابن أبي عتيق : قد قضيتُها كائنةً ما كانت من أهلٍ ومالٍ وملك ؟ قال : نعم ، قال : تهبُ لي ولهم زوجتَكَ لبني وتطلِّقَها ، قال : فأشهدكم أنها طالق ثلاثاً . فاستحيا القومُ واعتذروا وقالوا: والله ما عرفنا حاجتَهُ ، ولو علمنا أنها هذا ما سألناك إياه . وعوَّضَهُ الحسنُ من ذلك مائة ألف درهم ، ولما انقضت عدَّتها

<sup>979</sup> ثمار القلوب: ٣٢.

۹۷۰ ربيع الأبرار ۱: ۲۵۲.
 ۹۷۱ الأغاني ۹: ۲۱۱.

ما بين قوسين لم يرد في الأغاني .

تزوجها قيس ، فقال قيس : [من الوافر]

جَزَى الرحمن أفضلَ ما يجازي على الإحسان خيراً من صديقِ فقد جَرُبْتُ إنحواني جميعاً فما ألفيتُ كابنِ أبي عتيقِ سعى في جَمْع شملي بعد صَدْع ورأي جُرْتُ فيه عن الطريقِ وأطفاً لوعةً كانت بصدري أغصَّتني حرارتها بريقي

فقال ابنُ أبي عتيق : يا حبيبي ، أَمْسِكْ عن هذا المديح فما يسمعُهُ أحدٌ إلاّ ظنّني قواداً .

٩٧٢ - قال بعض بني عبد القيس : [من الطويل]

وما أنا بالناسي الخليلَ ولا الذي تَغَيَّرُ إِن طال الزمانُ خلائِقُهُ ولستُ بمنّانٍ على مَنْ أُودُّهُ ببرِّ ولا مستخدمٍ مَنْ أُرافِقُهُ

٩٧٣ – وقال صالح بن عبد القدوس : [من المنسرح]

إذا رضيتَ الصديقَ فاصدقه في الم ودِّ فخيرُ الودادِ ما صدقا

٩٧٤ – وقال آخر : [من الطويل]

وليس خليلي بالملولِ ولا الذي إذا غبتُ عنه باعني بخليلٍ

٩٧٥ - وقال كعب بن سعد الغنوي : [من الكامل]

وإذا عتبتَ على أخ فاستبْقِهِ لغد ولا تَهْلِكُ بلا إخوانِ

**٩٧٢** حماسة البحتري : ٦٧ .

٩٧٣ حماسة البحتري: ٦٩.

<sup>9</sup>٧٤ حماسة البحتري : ٧٠ والصداقة والصديق : ٢٣٦ والبيت لكثير عزة في ديوانه : ١١٢ .

٩٧٥ حماسة البحتري: ٧٢ ومجموعة المعاني: ٦٠.

٩٧٦ - وقال الجلاح بن عبدالله السدوسي: [من الطويل] إذا المرة عادى مَنْ يَوَدُّكَ صَدْرُهُ وسالم ما اسطاع الذينَ تحارِبُ فلا تبله عمّا تجنُّ ضلوعه فقد جاء منها بالشناءة راكبُ ٩٧٧ - وقال آخر: [من الكامل]

كم من بعيد قد صفا لك وُدُّه وقريب سوء كالبعيد الأَعْزَلِ

٩٧٨ - وقال ابن الحمام: [من الطويل]

فلا تصفين الودُّ مَنْ ليس أهْلَهُ ولا تبعدن الودُّ ممّن تودُّدا

٩٧٩ - أبو الأسود الدؤلي في صديق له فَسكَدَ ما بينهما : [من الوافر]

بُليتُ بصاحب إِنْ أَدْنُ شبراً يَزِدْنِي فِي تباعدِهِ ذراعا أَبتْ نفسي له إلا اتباعاً وتأبى نفسه إلا امتناعا كلانا جاهد أدنو ويناًى فذلك ما استطعت وما استطاعا

• ٩٨٠ - وقال في ابن عامر وكان صديقه ثم جفاه: [من الطويل] ألم تَرَ ما بيني وبينَ ابنِ عامرٍ من الودِّ قد بَالَتْ عليه الثعالبُ وأصبح باقي الودِّ بيني وبينه كأن لم يكنْ والدهرُ فيه عجائبُ إذا المراج لم يحبِبْكَ إلا تكرُّهاً بدا لك من أخلاقِهِ ما يغالبُ

<sup>.</sup> ١٧٦ حماسة البحتري : ١٧٦ .

<sup>9</sup>**٧٩** ديوان أبي الأسود : ١١٥ والأغاني ١٦ : ٣٢٤ ومجموعة المعاني : ٦٠ والأول والثاني في ربيع الأبرار ١ : ٣٦٤–٤٦٤ لعمران بن عصام العنزي .

٩٨٠ الصداقة والصديق : ٢٧٣ وربيع الأبرار ١ : ٣٩٤ والأغاني ١٢ : ٣٣١ ومجموعة المعاني :
 ٢٦ وديوان أبي الأسود : ١٠١ وقد نسبت في الحماسة البصرية ٢ : ١٥ لعمرو بن الأهتم المنقري وكذلك في معجم المرزباني : ٢١-٢٠ .

المحاد عجرد في عيسى بن عمر: [من الكامل المرفل] كم من أخ لك لست تنكرُه ما دُمْت من دنياك في يُسْرِ متصنّع لك في مودّته يلقاك بالترحيب والبشر يطوي الوفاء وذا الوفاء ويل حى الغدر مجتهداً وذا الغدر فإذا عدا والدهرُ ذو غِيرٍ دهرٌ عليك عدا مع الدهرِ فارفض بجهد منك صحبة مَنْ يقلَى المقلَّ ويعشقُ المثري وعليك من حالاهُ واحدةٌ في العُسْرِ إما كنت واليسرِ

٩٨٧ - قال حكيم : أُنزِلِ الصديقَ بمنزلة العدوّ في رفع المؤونة عنه ، وأُنزِلِ العدوّ بمنزلة الصديق في تحمُّل مؤونتِهِ .

٩٨٣ - من كلام الحسن: يا ابن آدم إياك والغيبة فإنها أسرع في الحسنات من النار في الحطب. يحسد أحدكم أخاه حتى يقع في سريرته ، والله أعلم بعلانيته . يتعلم في الصداقة التي بينهما ما يُعيِّره به في العداوة إذا هي كانت ، فما أظن أولئك من المؤمنين . إن الله لا ينظر إلى عبد يُبْدي لأخيه الود وهو مملوة غشاً ، يُطريه شاهداً ، ويخذله غائباً ، إن رأى خيراً حسده ، وإن ابتلي ابتلاء خذله .

٩٨٤ – وقد قيل : الإخوانُ نُزْهَةُ القلوبِ وَسَلُوةُ الهموم .

٩٨٥ - إبراهيم بن العباس : [من مجزوء الرمل]

**٩٨١** عيون الأخبار ٣ : ٨٠ والأغاني ١٤ : ٣٤١ والصداقة والصديق : ٦١ وأدب الدنيا والدين : ٦٦٦ .

٩٨٤ قارن بالموشيي : ٢٦ حيث جاء «لقاء الإخوان جلاء الأحزان» .

٩٨٥ الطرائف الأدبية : ١٣٥ (رقم: ٢٧).

١ م: منزلة .

يا أخا العرف إذا عَزْ ــزَ إلى العُرْفِ الطريقُ وأخا الموتى إذا لم ــيقَ للمَيْتِ صديقُ

947 - قال إياس بن معاوية لبنيه: يا بنيَّ تثبتوا في من تواخون ، فإن كانت المحاسنُ أكثرَ من المحاسن فتأخروا ، المحاسنُ أكثرَ من المحاسن فتأخروا ، فإن التحوّل عن الإخاء شديد ، وليس الأخ كالثوب يَبْلَى فَيُطْرَح ، ولا كالعِلْقِ يُرْهَدُ فيه فَيُسْتَبْدَلُ به .

٩٨٧ – قال بشر بن الحارث : ينبغي أن يكونَ للإنسانِ ثلاثةُ إخوان : واحد لآخرته ، وآخر لدنياه ، وآخر يأنسُ به .

٩٨٨ – المغيرة بن حبناء : [من الطويل]

خذْ من أخيكَ العفوَ واغفرْ ذنوبَه ولا تَكُ في كلِّ الأمورِ تعاتِبُهُ فإنك لن تَلْقَى أخاكَ مهذباً وأيُّ امرى، ينجو من العيب صاحبُهُ أخوك الذي لا ينقضُ النائي عهده ولا عندَ صَرْفِ الدهرِ يَزْوَرُّ جانبُهُ وليس الذي يلقاكَ بالبشرِ والرضى وإن غبتَ عنه لَسَّعَتْكَ عقاربُهُ

9**٨٩** – قال أعرابي لابنه : يا بني ابذلِ المودّة الصافية تستفد إخواناً ، وتتخذ أعواناً ، فإن العداوة موجودة عتيدة ، والصداقة مستعَزَّة بعيدة . جنّب كرامتك اللئام فإنهم إن أحسنت إليهم لم يشكروا ، وإن نزلت شديدةً لم يصبروا .

• 99 – وقال أكثم بن صيفي لبنيه : يا بنيَّ تقاربوا في المودّة ، ولا تتكلوا على القرابة .

991 - شاعر : [من الكامل المرفل]

٩٨٨ انظر الحماسة البصرية ٢ : ٧٠ ففيها الأبيات . والبيتان الأول والثاني في حاشية ص : ٧٣ من
 حماسة البحتري .

اتركْ مكاشفةَ الصديقِ إذا غَطَّى على هَفُواتِهِ سِتْرُ واعلمْ بأنكَ لستَ عاطِفَهُ باللوْمِ حين يفوتُهُ العذرُ

٩٩٧ – قيل لأَعرابيّ : لِمَ تَقْطَعُ أخاك وهو شقيقك وابن أمك أبيك ؟ فقال : والله إني لأقطعُ العضوَ النفيسَ من جسدي إذا فسد ، وهو أقربُ إليَّ من أخى .

٩٩٣ - وقال عبيد الله بن عبدالله [بن طاهر] في مثل ذلك: [من الطويل] أَلَم تَرَ أَنَّ المرءَ تَدُوَى يمينُهُ فيقطَعُها عمداً ليسلمَ سائِرُهُ فكيف به من بعد يُمناه صانعاً بمن ليس منه حين تبدو سرائِرُهُ

. و تيل : الإخوان كالنار قليلها مشاع وكثيرها بوار

• **٩٩٥** – وقال عمرو بن العاص : إذا كثر الإخاء كثر الغرماء . أراد بالغرماء الحقوق .

٩٩٦ – وقيل : لا أُنْسَ لمن لا إخوانَ له ، ولا ذكرَ لمن لا ولدَ له ، ولا شيء لمن لا عقلَ له ، ولا مكرمةَ لمن لا مالَ له .

99۷ – كتب رجلٌ إلى أخرٍ له : أما بعدُ فإن كان إخوانُ الثقةِ كثيراً فأنت أولهم ، وإن كانوا قليلاً فأنت أوثقهم ، وإن كانوا واحداً فأنت هو .

٩٩٨ - مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن شمس : [من الطويل]

أُخوك الذي إن تَجْنِ يوماً عظيمةً يبت ساهراً والمستذيقون رُقَّدُ

٩٩٢ بهجة المجالس ١:٧١٢.

٩٩٣ ربيع الأبرار ١ : ٤٣٩ والتمثيل والمحاضرة : ١٠٣ وبهجة المجالس ١ : ٧١١ .

<sup>998</sup> الصداقة والصديق : ٢٨ (لعمر) وربيع الأبرار ١ : ٤٤٩ وأدب الدنيا والدين : ١٧١ (لابراهيم بن العباس) والتمثيل والمحاضرة : ٤٦٢ وبهجة المجالس ١ : ٧٢٠ .

<sup>990</sup> ربيع الأبرار ١ : ٩٩٤ والتمثيل والمحاضرة : ٤٦١ .

٩٩٨ ربيع الأبرار ١ : ٤٣٢ ومجموعة المعاني : ٦١ .

تمت إلى الأقصى بثديك كله وأنت على الأدنى صروم مُجَدّد [من الكامل المجزوء] - شريح بن عمران اليهودي : [من الكامل المجزوء] آخ الكرام إن استطع حت إلى إنحائهم سبيلا واشرب بكأسهم وإن شربوا بها السمَّ الثميلا

• • • • • - قال ابن المقفع : كل مصحوب ذو هفوات ، والكتابُ مأمونُ العثرات .

١٠٠١ - وقال ابن طباطبا: [من الكامل]

اجعلْ جليسَكَ دفتراً في نشره للميتِ من حِكَم العلوم نُشُورُ ومفيدَ آدابٍ ومؤنسَ وَحْشَةٍ وإذا انفردتَ فصاحبٌ وسمير

٧ • • ١ – قيل : محاسبةُ الصديق دناءة ، وتركُ الحقِّ للعدوِّ غباوة .

٣٠٠١ – قيل لابن السماك : أيُّ الإخوانِ أخلقُ ببقاءِ المودّة ؟ فقال : الوافرُ دينُهُ ، الوافي عقلَهُ ، الذي لا يَمَلَّكَ على القُرْب ، ولا ينساكَ على البعد ، إن دنوت منه راعاك ، وإن بَعُدْتَ عنه اشتاقك ، لا يقطعُهُ عنكَ عُسْرٌ ولا يسر ، إن استعنته عضدك ، وإن احتجت إليه رفدك ، وتكون مودّةُ فعله أكثرَ من مودّةِ قوله ، يستقل كثيرَ المعروف من نفسه ، ويستكثر قليلَ المودّةِ من صاحبه .

\$ • • ١ - وقال بعض السلف : ابذل لصديقك دَمَكَ ومالك ، ولمعرفتك رِفْدَكَ ومحضرك ، ولعدوِّكَ إشفاقَكَ وعدلك .

٩٩٩ ربيع الأبرار ١ : ٤٣٢ وحماسة البحتري : ٥٧ .

١٠٠٣ غرر الخصائص: ٢٩٩.

١٠٠٤ عيون الأخبار ٣ : ١٥ (لابن المقفع) والبصائر ٥ : ١٧٥ (رقم : ٥٩٨) والصداقة والصديق : ٣٧ ونثر الدر ٤ : ٢٠٥ وربيع الأبرار ١ : ٤٣٥ ومعجم الأدباء ١١ : ٣٥ (لخالد بن صفوان) وأصله في الأدب الكبير (رسائل البلغاء : ٧١) .

الصلة ، وعند صُدودِهِ على اللَّطْفِ ، وعند جمودِهِ على البذل ، وعند تباعُدِهِ على الصلة ، وعند صُدودِهِ على اللَّطْفِ ، وعند جمودِهِ على البذل ، وعند تباعُدِهِ على الدنو ، وعند شدّته على اللين ، وعند جُرْمِهِ على العُذْرِ حتى كأنَّكَ له عبد ، ولا تتخذن عدو صديقك صديقاً فتعادي صديقك . وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسيك بقيّة ترجع إليها إن بدا لك يوماً ما ، ولا تضيعن حق أخيك اتكالاً على ما بينك وبينه ، فإنه ليس بأخ من ضيَّعْت حقه .

١٠٠٦ – ابن المعتز ": [من الطويل]

وإني على إشفاقِ عيني من القذى لتجمحُ مني نظرةً ثم أُطْرِقُ كما حُلِّئتْ عن بَرْدِ ماءِ طريدةً تَمُدُّ إليها جيدَهَا وهي تَفْرَقُ

١٠٠٧ – وكتب إلى أبي العباس ثعلب: [من الرجز]

ما وجدُ صادٍ في الحبالِ مُوثَقِ بماء مُزْنِ باردٍ مُصَفَّقِ بالريح لم يُطْرَقْ ولم يُرُنَّقِ جادت به أخلافُ دجنٍ مُطْبقِ في صخرةٍ إن تَرَ شمساً تَبْرُقِ فهو عليها كالزجاجِ الأزرقِ صريح غيث خالص لم يمذق إلا كوجدي بك لكن أتقي صولة من إنْ همَّ بي لم يَفْرَق

١٠٠٨ – المتنبى: [من الطويل]

أقلَّ اشتياقاً أيها القلبُ إنني رأيتُكَ تصفي الودَّ من ليس صافيا

١٠٠٥ ربيع الأبرار ١ : ٤٣٦ .

۱۰۰۹ دیوان ابن المعتز ۱ : ۳۰۷–۳۰۸ والمختار من شعر بشار : ۵۰ ونهایة الأرب ۳ : ۱۰۰ وزهر الآداب : ۸۷۹ .

۱۰۰۷ ديوان ابن المعتز ۱ : ٤٨٥–٤٨٧ والمختار من شعر بشار : ٥٤ وزهر الآداب : ١٧٥ وفي الصداقة والصديق : ٤٠٨ شطران لم يردا هنا .

۱۰۰۸ دیوان المتنبی : ٤٤٠ .

خُلِقْتُ أَلُوفاً لو رجعتُ إلى الصِّبا لفارقتُ شيبي موجَعَ القلبِ باكيا

١٠٠٩ – آخر: [من الخفيف] وإذا ما جهلتَ ودَّ صديقِ فاختبرْ ما جهلتَ في الغلمانِ إِنَّ عِينَ الغلامِ تُنْبِيءِ عمًّا في ضميرِ المولى من الكتمانِ

١٠١٠ – آخر : [من الكامل] حَشَمُ الصديقِ عيونُهُمْ بحَّاثةً لصديقه عن غيبهِ ونفاقِهِ فلينظرَنَّ المرةِ مَنْ غلمانُهُ فهم خلائفُهُ على أخلاقِهِ

## فصل في الاستزارة

ا ا • ١ - كتب أحمد بن يوسف إلى صديقٍ له يستدعيه : يومُ الالتقاء قصير، فَأَعِنْ عليه بالبكور .

: المهدي : وكتب إلى إسحاق الموصلي ، وقد زاره إبراهيم بن المهدي : عندي من أنا عنده ، وحجّتنا عليك إعلامنا إياك ذلك ، وقد آذناك والسلام .

٣٠١٣ - كتب الحسن بن وهب إلى صديق له يدعوه: افتتحت الكتاب الله فداك - والآلات مُعَدّة ، والأوتارُ ناطقة ، والكأسُ محثوثة ، والجوُّ صاف ، وحواشي الدهر رقاق ، ومخايلُ السرورِ لائحة ، ونسأل الله تعالى إتمام النعمة بتمام السلامة من شوب العوائق وطروق الحوادث . وأنت نظامُ شمل السرور ، وكالُ بهاء المجلس ، فلا تحرمْنا ما به ينتظمُ سرورنا وبهاء مجلسنا .

١٠١٤ – كتب الصاحب ابن عباد : يومنًا هذا يا سيدي يومٌ طاروني ، يعجبني جَوَّهُ الفاختيّ ، وإذ قد غابت شمسُ السماء عنّا فلا بدَّ من أن تَدْنُوَ شمسُ الأرضِ منا ، فإن نشطتَ للحضور ، شاركتنا في السرور ، وإلاَّ فلا إكراه ولا إجبار ، ولك متى شئتَ الاختيار .

1.10 – وكتب أيضاً: نحن يا سيدي في مجلس غَنِيٍّ إِلاَّ عنك ، شاكر اللَّ منك ، وقد تفتَّحَتْ فيه عيونُ النرجس ، وتورَّدَتْ خُدُودُ البنفسج ، وقامَتْ مجامر الأترج ، وفتقت فازاتُ النارنج ، وأُنْطِقَتْ أَلسنةُ العيدان ، وقام خطباء الأوتار ، وهبت رياحُ الأقداح ، ونفقتْ سوقُ الأنس ، وقام منادي الطرب ،

١٠١٣ البصائر ١ : ٢٣٢ (رقم : ٧٢٨) والصداقة والصديق : ٣٧١ ونثر الدر ٥ : ١٠٩ .

وطلعتْ كواكبُ الندماء ، وامتدت سماءِ الند ، فبحياتي لَمَا حَضَرْتَ لنحصلَ بك في جنَّةِ الخلد ، ونصل الواسطة بالعِقد .

١٠١٦ - السري الرفّاء : [من المنسرح]

إلا تُنتنِي إليكَ مرتاحا ترأم ريماً يَحِنُ الصداحا أرى لما أفسدته إصلاحا من الكلام المليح أرواحا حتى اكتسى غُرَّةً وأوضاحا كنت شهاباً له ومصباحا فكن لباب السرور مفتاحا

لم ألقَ ريحانةً ولا راحا وعندنا ظبية مهفهفة تفسدُ قلبي إن أصْلَحَتْهُ ولا وفتيةً إن تذاكروا ذكروا وقد أضاءت نجومُ مجلسنا إِنْ جمدتٌ راحنا غَدَتْ ذهبا أو ذاب تُفَّاحنا جرى راحا عصابةً إن شهدت مجلسهم أُغلِقُ بابُ السرور دونَهُمُ

١٠١٧ – كتب العطوي إلى صديق له : [من المتقارب]

فنسمع منها غناة يصور به شعرٌ يمرُّ وعلمٌ يدورُ فإنّ التفرّقَ خطبٌ كبيرُ فإن زمان التلهي قصيرُ

يوم مطير وعيش نضيرٌ وكأسٌ تدورٌ وقدرٌ تفورُ وعثعثُ تأتى إذا جئتنا وعندي وعندك ما تشتهيد وإذ كان هذا كما قد وصفت فقم نصطبح قبل فوتِ الزمانِ

١٠١٦ ديوان السري: ٧٢ (يستدعي أبا بكر محمد بن على المراغي) . ١٠١٧ الأغاني ٢٣ : ٧٧٥ والعطوي هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي عطية مولى بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، بصري المولد والمنشأ ، من شعراء الدولة العباسية ، اتصل بأحمد بن أبي دواد وله فيه مدائح ، وقد بني شعره على مذهب أصحاب الكلام .

١ الديوان : ترأم طفلاً هناك .

١٠١٨ – وهو من كلام ذكره إسحاق الموصلي قال :

كان يألفني بعض الأعراب ، وكان طيباً ، فجاءني يوماً فقلت له : لم أرك أمس ، قال : دعاني صديقً لي . فقلت : صف لي ما كنتم فيه فقال : كنا في مجلس نظامه السرور ، بين قدر تفور ، وكأس تدور ، وغناء يصور ، وحديث لا يجور ، وندامي كأنهم البدور .

۱۰۱۹ – وقال إسحاق أيضاً : قلتُ لأعرابيّ كان يألفني : أين كنت بالأمس ؟ قال : كنت عند بعض ملوك سُرَّ من رأى ، فأدخلني إلى قُبَّةٍ كإيوان كسرى ، وأطعمني في صحافٍ تترى ، وغنتني جاريةٌ سكرى ، تلعب بالمضراب كأنه مِدْرَى ، فيا ليتني لقيتها مرّةً أخرى .

• ٢ • ١ - قال إسحاق: وقلت لآخر أين كنتَ بالأمس؟ قال: كنت عند صديقٍ لي فأطعمني بنات التنانير، وأُمّهات الأبازير، وحلواء الطناجير، وسقاني رعاف القوارير، وأسمعني غناء الزرازير، على العيدان والطنابير، من نواعم كالحرير، ملكت بأوقار الدراهم والدنانير.

١٠٢١ – سعيد بن حميد يستزير : [من الرمل]

نحن أضيافكَ في منزلنا نتمنَّاكَ فَكُنْ أنتَ القِرى

الله بن صاعد الله بن صاعد الله الله بن صاعد الطبيب : [من السريع]

قصدت ربعي فتعالى به قدري فَدَتْكَ النفسُ من قاصدِ وما رأى العالم من قبلها بحراً مشى قط الى واردِ

١٠١٨ الأغاني ٢٣ : ٧٧٥ .

١٠١٩ الأغاني ٢٣ : ٧٧٥ .

١٠٢٠ الأغاني ٣٣ : ٧٧٥ .

١٠٢١ لم أجده في ما جمع من شعره .

١٠٢٣ - كتب أحمد بن يوسف إلى إسحاق بن إبراهيم الموصلي يستزيره:
 [من الوافر]

فَزُرْنَا غيرَ محتشم يَزُرْنَا بزورتِكَ المكارمُ والسماحُ

١٠٢٤ - زار الخليلُ بن أحمد بعض تلامذته فقال له : إِنْ زُرْتَنَا فبفضلك ،
 وإِنْ زرناكَ فلفضلك ، فلك الفضل زائراً ومزوراً .

١٠٢٥ – ابن نصر الكاتب:

غداتنا هذه يا سيدي عميمةُ النعيم ، عليلةُ النسيم ، بليلةُ الغلائل ، صقيلةُ الشمائل ، زاهية بنفسها ، غريبةٌ في جنسها ، قد تأهّبت للطالب ، وتشوَّفَتْ للخاطب ، وتزخرفتْ للعشرة ، وتكلّلَتْ بالزهرة : [من الكامل]

فانعم صباحاً وأتِنا متفضلاً ودع ِالخلاف فلات حين خلاف

المعنى : يومنا هذا يومٌ مَرِضَ نوره ، وَصَحَّ سروره ، فظلّه على المعنى : يومنا هذا يومٌ مَرِضَ نوره ، وَصَحَّ سروره ، فظلّه ظليل ، وظهره أصيل ، ولنا من برقه ثغور بادية ، ومن وَبْلِهِ عيونٌ جارية ، فإن

١٠٢٧ الطبيب أمين الدولة ابن التلميذ (ابن أبي أصيبعة ١ : ٢٥٩) وكان محمد بن جكينا قد مرض فزاره ابن التلميذ ، فنظم فيه ابن جكينا البيتين (المصدر نفسه ١ : ٢٦٧) .

١٠٢٤ البصائر ١ : ٦٦ (رقم : ١٧٩) وأورده الثعالبي في الايجاز والاعجاز : ٣٥ ولطائف الظرفاء : ٨٩ (لطائف اللطف : ١١٨-١١٩) منسوباً إلى يحيى بن معاذ حين زاره علوي .

رأيت أن تُطلِعَ غُرَّتك مكانَ شمسه ليصولَ بضيائِهِ على غده وأمسه ، فعلت .

١٠٢٨ – وله أيضاً في المعنى : يومنا هذا من طُرَّته إلى بهرته ، حرامٌ على الجدِّ وعترته ، وقد أعد له في داره هذه من الخيوش أقرها وأهواها ، ومن الفروش أنعمها وأوطاها ، ومن المطاعم أظرفها وأحبها ، ومن الأغاني أطيبها وأطربها . فلا يقنعنَّ – حرسه الله– مني إلاّ بما بذلت ، ولا يرتضي إلاّ الوفاء بما ضمنت ، ولا يوطيء الأرضَ قَدَمَهُ إِلاَّ في المجالس المقرورة ، ولا يمنحها ضجعته إلاَّ على النمارق الوثيرة ، ولا يمدّ للأكل يداً حتى يرى فراريج كَسْكُرَ على ظهرها تناغيه، وحلواء السكر إلى جنبها تناجيه. ولا يقبل منى قدحاً حتى يرهب الحريق من شراره ' ، ويحثه الكافور بأنشاره ، ثم لا يرفعه حتى تزجره ' المثاني والمثالث ، ويأخذه القديم من طربه والحادث. فمتى أخللتُ بخلَّة فإنَّى من دَدِ وَدَدٌّ منى ، وسيَريبُهُ -أدام الله تأييده- اعتراض هذا الشرط فيقول: وهل نحن إلا في ددٍ ؟ وكلاُّ فإن جدُّ يومنا هزلٌ وهزلَه جدٌّ ، وإذا تأمّل هذا المعنى الدقيقَ بفكر يشبهه ، وقابله بذهن يَنْفُذُهُ ، علمَ أنَّ الشرطَ صحيح ، والغَرَضَ به فصيح ، وأرجو أن لا يجبنَ عنه فهمه ، ويخيم دونه وهمه ، فأحتاجَ إلى كَشْفِ البرهان ، والزيادة في الشرح والبيان ، بإذن الله . ورقعتي هذه صادرةً والخوانُ منصوب ، ونحن مصطفون حَوْلَهُ ومنتظرون طَوْلَه ، وفي الإسراع حمد يفرح به سمعه ، ومع الإبطاء ذمٌّ يضيقُ به ذرعُه ، والخيارُ إليه في حيازة ما هو أنفق عليه .

١٠٢٩ - السريّ الرفَّاء" : [من الكامل]

١٠٢٩ ديوان السري : ٧٧ (يستدعي صديقاً) .

م : من ناره .

۲ م: ترجوه.

٣ لم ترد هذه الفقرة في م .

نفسى فداؤك كيف تصبر طائعاً حَنَّتْ نفوسُهُمُ إليكَ فأعلنوا وَغَدَوا لراحهم وذكرك بينهم فإذا جَرَتْ حبباً على أقداحِهمْ

فالمرءِ يسرحُ في الآفاق مضطرباً

أنت الكرى مؤنساً طرفي وبعضهمُ

عن فتيةٍ مثل البدور صباح نفساً يُعَلُّ بمالكِ الأرواح أذكى وأطيب من نسيم الرّاحِ جَعَلُوكَ ريحاناً على الأقداح

• ٣ • ١ - الرضى وكتب بها إلى الصابى : من البسيط ]

لقد توافق<sup>٢</sup> قلبانا كأنهما تراضَعا بدم الأحشاء لا اللبن إن يدنُ قومي الله داري فآلفهم وتنا عني وأنت الروحُ في بدني ونفسهُ أبداً تهفو إلى الوطن مثلُ القذى مانعاً عيني من الوسنِ

• ١٠٣٠ ديوان الرضى ٢ : ٥٤٤ ومجموعة المعاني : ٦٢ .

الديوان: نفساً يقد مسالك.

الديوان: توامق.

الديوان : قوم .

# نوادر من هذا الباب والفصل<sup>ا</sup>

۱۰۳۱ - خاصم مزبد يوماً امرأته وأراد أن يطلقها فقالت له : اذكر طولَ الصحبة ، فقال : والله مالك عندي ذنبً غيره .

۱۰۳۲ – كان أبان اللاحقي صديقاً لأبي النضير وهو شاعر مغنّ فتهاجرا فقال فيه : [من الخفيف]

كان ذنباً أتوبُ منه الى الله ه اختياريك صاحباً واتخاذي إن الله صوم شهرين شكراً إذ قَضَى منك عاجلاً إنقاذي لا لدينٍ ولا لدنيا ولا تَصْ لَحُ في عِلْمٍ ما ادَّعِي بنفاذ

الله يدعوه : إنْ الله عندنا فافعلْ .

١٠٣١ البيان والتبيين ٣ : ١٥٠ (عن أبي الخندق وامرأته) .

١ والفِصل : سقطت من م .

٢ يوماً: لم ترد في م .

# محتويات الكتاب

# الباب السابع عشر في المدح والثناء

| 0  | • |   |   |   |  |   |   |   |   | ت | لاف | 28 | لممة | Y | وا | ر | ندا | 2  | וצ      | وا  | کو | نک      | ال  | :   | زن   | عبلا     | فد  | به   | ىل       | يتص  | , |
|----|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|-----|----|------|---|----|---|-----|----|---------|-----|----|---------|-----|-----|------|----------|-----|------|----------|------|---|
| ٧  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |      |   |    |   |     |    |         |     |    |         |     |     |      |          |     |      | طبا      |      |   |
| ٨  |   |   |   |   |  |   |   |   | • |   |     |    |      |   |    |   |     |    |         | •   |    |         |     | •   | اء   | الثن     | , , | د-   | الم      | في   |   |
| ١. | • |   | • | • |  |   |   |   |   |   |     |    |      |   |    | • |     |    |         |     |    |         | (   | هر  | ي ،  | ر ف      | ھي  | ح ز  | رائ      | ما   |   |
| ۱۲ |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |      |   |    |   |     |    |         |     |    | م<br>عل | رل  | رسو | الر  | ح.       | بمد | ي ر  | ئعب      | 5    |   |
| ١٤ |   |   |   |   |  |   | • |   |   |   |     |    |      |   | •  |   | J   | طإ | )<br>خو | إلأ | ,  | يئة     | لحط | وا۔ | خ    | لما      | لمث | ح کا | رائ<br>- | ما   |   |
| ٨  |   |   |   |   |  |   | • |   |   |   |     |    |      |   | •  |   |     |    |         |     |    | راء     | شعر | ال  | ىن   | د •      | عد  | ح ا  | رائ      | ما   |   |
| ۲. |   |   |   | • |  | • |   |   |   |   |     |    |      | • | •  |   |     |    |         |     |    |         | رد  | الو | ن    | ة ب      | ىرو | s 2  | رجا      | زو   |   |
| 27 | • |   |   |   |  |   |   |   |   | • |     |    |      |   |    |   |     |    |         |     | •  |         |     | ور  | نص   | والم     | ā   | هره  | ن ،      | ابر  |   |
| ۲۳ | • |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |      |   |    |   |     |    |         |     |    |         |     |     | ح    | لد       | ا ر | ۔ فی | معار     | ألث  |   |
| ۲٦ |   | • |   | 4 |  |   |   | • |   |   |     |    |      |   |    |   |     |    |         |     | ان | _       | صو  | ے ' | ٔ بر | ببعة     | 28  | 9    | حوا      | أـــ |   |
| ۲۸ | • |   |   | • |  |   |   |   |   |   |     |    |      |   |    | • |     |    |         |     | •  |         |     | لي  | لعا  | رار      | ضر  | L    | صف       | و    |   |
| ٣. |   |   |   |   |  |   | • |   |   |   | •   |    |      |   |    |   |     |    |         |     |    |         | نو  | بشع | . و  | نثر      | ین  | ح ي  | رائ      | ما   |   |
| ٣١ |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |      |   |    |   |     |    |         |     |    |         | بر  | زه  | 7    | رائ<br>- | ما  | إلى  | ود       | ع    |   |
| ٣٢ |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |      |   |    |   |     |    |         |     |    |         |     |     |      | _        |     |      | _        |      |   |
| ٣٣ |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |      |   |    |   |     |    |         |     |    |         |     | ي   | عواب | وأد      | ي   | جم   | أص       | الا  |   |
| ٣٤ | • |   |   |   |  |   |   |   |   |   | ٠   |    |      |   | •  |   |     |    | •       |     |    |         | •   |     |      | ă        | ثري | ح نا | رائ<br>- | ما   |   |
| ٣0 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |      |   |    |   |     |    |         |     |    |         |     |     | -    | -        |     |      |          |      |   |
| ٣٧ |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |      |   |    |   |     |    |         |     | له | داد     | عي  | بنه | ١,   | عل       | , , | یث   | اهر      | ط    |   |

| ٣٧. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | ل | ط | ا<br>خو | الأ | ,    | نی | دز  | المفاضلة بين جرير والفرز   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|-----|------|----|-----|----------------------------|
| ٣٨. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         | •   |      |    |     | قيس بن عاصم وامرأته        |
| ٣٩. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |         |     |      | •  | •   | الكميت والهاشميات          |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |     |      |    |     | نثر وشعر في المدح          |
| ٤٢. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |     |      |    |     | من رسالة لابن نصر          |
| ٤٢. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |     |      | ية | ماو | جروة بنت مرة تحدث مع       |
| ٤٤. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |     |      |    |     | أخت عمرو ذي الكلب          |
| ٤٦. | • |   |   |   | • | • |   |   |   |   | • | • |   | • |   |   |         |     |      |    |     | أمداح لأبي نواس            |
| ٤٧. |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • |         | ٥   | نمير | وغ | Ç   | ابراهيم بن العباس الصولي   |
| ٤٩. |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |         |     |      |    | ,   | أقوال نثرية في المدح       |
| ٥٢. |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | •       |     |      |    |     | عود إلى الشعر              |
| ٥٤. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |         | د   | عبا  | >  | ڹ   | أحمد بن يوسف وغسان ب       |
| ٥٥. |   | • |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |         |     |      | 1  | نثر | مراوحة بين الثناء شعراً و  |
| ٥٩. |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |     | •    |    |     | المأمون والطعام            |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |     |      |    |     | مدح هشام بن عبد الملك      |
| ٦١. | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |         |     |      |    | ,   | الطرب على الثناء الحسن     |
| ٦١. | • | • | ٠ |   | ٠ | • | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   |         |     |      |    |     | مدحه وهو معزول             |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |     |      |    |     | أشعار متتابعة في المدح .   |
| ٦٥. |   |   | ٠ |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |         |     |      | ئو | ÷   | عبدالله بن الزبير وأبو الص |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |     |      |    |     | مديح أعرابي                |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |     |      |    |     | بدائع من مدائح المتنبي     |
| ٦٩. |   |   |   |   | • |   | • | • | • |   |   |   |   |   |   |   |         | •   |      |    |     | شعراء آخرون                |
| ٧١. |   |   |   |   | • | • | • |   |   |   |   | • | • |   |   |   |         |     |      |    | •   | الجاحظ يمدح الكتاب         |
| ٧٤. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |     |      |    |     | نوادر في المدح             |

| : في الشكر                               | الفصل الأول :    |
|------------------------------------------|------------------|
| Αξ                                       |                  |
| ٨٥                                       | أشعار في الشكر   |
| ر ۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | رسائل في الشك    |
| 9                                        | عود إلى الشعر    |
| ِ في الشكر                               | رسالة لابن نصر   |
| ن وهب                                    | فصل للحسن بر     |
| نلد                                      | الحطيئة وبنى مق  |
| , وملك التبت                             | -                |
| بی                                       | من كتاب للصا     |
| ۔<br>سی بن فرخانشاہ                      | المبرد يشكر عيه  |
| ٩٨                                       | أشعار في الشكر   |
| ٩٨                                       | القطامي وزفر     |
| 99                                       |                  |
| 99                                       | عود الى الشعر    |
| 1.7                                      | نوادر في الشكر   |
| الاعتذار والاستعطاف                      | -                |
| حكمية في هذا الفصل                       |                  |
| العدوي يحدث المنصور                      |                  |
| 1.7                                      | المأمون والعفو   |
| ١٠٧                                      | اعتذارات النابغة |
| الثقفى                                   | اعتذارات طريح    |
| ري                                       | _                |
| <b>"</b> –                               | الجاحظ وابن أ    |
|                                          | عبد الملك يوبخ   |

| الحسين الخليع والمأمون                                     |
|------------------------------------------------------------|
| رب ذنب أحسن من الاعتذار                                    |
| أشعار في العفو                                             |
| من مليح الاعتذار                                           |
| كتاب للصاحب بن عباد عباد كتاب للصاحب بن عباد               |
| المأمون والاعتذار                                          |
| ابراهيم بن المهدي والمأمون                                 |
| كتاب من ابن مقلة إلى ابن الفرات                            |
| وفد الشام يعتذر إلى المنصور                                |
| رسائل في الاعتذار والاستعطاف                               |
| الاعتذار بين المنصور والمأمون                              |
| عتبة يخاطب أهل مصر                                         |
| أشعار في الاعتذار                                          |
| الاعتذار بين المنصور والمأمون ، وقصة ابراهيم بن المهدي ١٢٦ |
| الرشيد والعتابي                                            |
| الكميت وهشام بن عبد الملك                                  |
| أبو نخيلة                                                  |
| نوادر في الاعتذار والاستعطاف                               |
| الباب الثامن عشر                                           |
| ني التهاني                                                 |
| خطبة الباب                                                 |
| فصول الباب الثامن عشر                                      |
| الفصل الأول: في الفتوح                                     |
| مكاتبات للصابي في الفتوح                                   |
| كتاب لعبد الحميد في فتح                                    |

| كتاب لأخي المؤلف                                |
|-------------------------------------------------|
| الفصل الثاني: الولاية                           |
| کتاب لعبد الحمید کتاب لعبد الحمید               |
| كتاب لابن نصر                                   |
| الفصل الثالث: الخلع وما كتب فيها                |
| الفصل الوابع: الولد وما كتب فيه ١٦٧             |
| کتاب لابن نصر                                   |
| الفصل الخامس: النكاح                            |
| الفصل السادس: المواسم                           |
| تهنئة لابن نصر                                  |
| كتاب لأبي الخطاب الصابي                         |
| كتاب لأخي المؤلف                                |
| الفصل السابع: الإياب                            |
| كتاب لابن نصر                                   |
| الفصل الثامن : شواذ التهاني                     |
| كتاب لأخي المؤلف                                |
| نوادر في التهاني                                |
| الباب التاسع عشر                                |
| في المراثي والتعازي                             |
| خطبة الباب                                      |
| فصول الباب                                      |
| ذكر ما جاء في العزاء                            |
| الفصل الأول : مراثي الأكابر والرؤساء            |
| الفصل الثاني : مراثي الأهل والإخوان ٢٣٨ .       |
| الفصل الثالث : المرآثي في الصغار والأطفال ٢٧٤ . |

| الفصل الرابع: مراثي النساء               |
|------------------------------------------|
| الفصل الخامس: شواذ المراثي والتعازي ٢٨٦. |
| الفصل السادس: نوادر التعازي والمراثي ۲۸۸ |
| لابن نصر تعزية بعنز                      |
| الصابي يعزي عن ثور                       |
| أشعار في الحبس                           |
| صبر عروة بن الزبير                       |
| أسماء وابنها عبدالله                     |
| أحاديث وأشعار في الصبر                   |
| نوادر من هذا الفصل                       |
| الباب العشرون                            |
| في العيادة والمرض                        |
| خطبة الباب الباب                         |
| أحاديث وأقوال في العيادة والمرض          |
| أشعار في الفصد والدواء                   |
| نوادر من هذا الباب                       |
| الباب الحادي والعشرون                    |
| في المودة والإخاء والمعاشرة والاستزارة   |
| خطبة الباب                               |
| أحاديث وأقوال في المودة والإخاء          |
| إخوان السوء وإخوان الخير                 |
| فصل في الاستزارة                         |
| نوادر من هذا الفصل                       |

#### COPYRIGHT © 1996

DAR SADER Publishers P.O.Box 10 - BEIRUT

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without written permission from the publisher.



#### MOH. b. AL-HASAN b. HAMDŪN - 562 / - 1168

# **AL-TADKIRAH AL-HAMDUNIYYAH**

**EDITED BY** 

IHSAN ABBAS BAKR ABBAS

Vol. 4

DAR SADER PUBLISHERS P.O.Box 10 **BEIRUT** 

# AL-TADKIRAH AL-ḤAMDUNIYYAH